

جَمَيْعِ الْحِقُوقِ مَجِفُوطة لِلنَّامِثْ رَّ الطّبْعُكَة الأُولِث ١٤٢٧ه \_ ٢٠٠٦م



للحافظ أَحْدَبِرُ عَلِي بَن حَجَرَالمُ سُقلاني (٧٧٣ - ١٥٨٥)

> صُّاحِبُ لَفُصْنِيَلَة ٱلشَّيَّةُ ٱلْكُلَّمَة ورصُّلُ فَي بَهِ فَمُولِمِنْ بَهِ مَجْبُرُ لَكُلَّمَ كُلُكُمْ لَكُونَوْلِمِنْ عضوُهيئة كبارائعُلماءُ وَعضوُ النَّجِنَة الدَّائِمَة بلانِنْاءُ

> > اعتَن ن بإخراخه عَبُرُلسَكُلم بَن عَبُرِللّه السّليمُانَ

> > > الجشزء ٱلسّادِسُ

الله المحالية

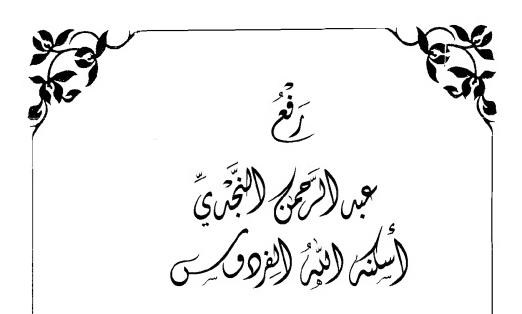

كتاب الأطعمة







(الأطعمة): جمع طعام، والمراد به ما يُطعم ويُقتات، فالطعام أو الأطعمة على نوعين:

النوع الأول: ما يخرج من الأرض من النباتات والحبوب والثهار، وهذا الأصل فيه الجلّ ما لم يشتمل على ضرر كالسّم مثلاً، والسمّ من النباتات ولكنه ضارٌ، فها فيه ضرر فإنه يحرم لقوله تعالى: ﴿وَلا تُلقُوا بِأَيْدِيكُو إِلَى النّهُلكُونِ [البقرة: ١٩٥] سواءً كان يضر بالبدن أو يضر بالعقل كالمخدِّرات والقات والدخان، فهذه تضر بالبدن وتضر بالعقل فهي حرام، يعني سواء كانت تضر بالحياة كالسم أو بالبدن والصحة كالدخان والقات، أو تضر بالعقل كالمخدِّرات فهذه حرام، وما عداها مما لا ضرر فيه فإن الأصل فيه الحل، لقوله تعالى: ﴿هُو اللّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فِي اللّذِي وَمَا فِي النّرَضِ جَمِيعًا فِي اللّذِي ذَكرنا وهو أن لا يكون فيها ضرر.

والنوع الثاني: اللحوم، واللحوم أيضاً الأصل فيها الجِلُّ إلا ما دل الدليل على تحريمه، فإنه حرام، وقد دل الدليل على تحريم أشياء حرمها القرآن، وأشياء حرمتها السنة، كما في الباب، والله جل وعلا يقول: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْجِنْرِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِدِ. [المائدة: ٣] هذه الأربعة: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغر الله به.

الأول: الميتة: ما مات حَتْفَ أنفِه، أو مات بغير ذكاة شرعية، هذا حرام؛ لأنه مضر بالبدن، لأن الميتة ينحبس فيها الدم، وتسبب أمراضاً شخّصها الأطباء قديماً وحديثاً، فالميتة خبيثة لما فيها من الضرر الذي يلحق الآكِل، وأعظمُ ما فيها احتباس الدم فيها؛ لأنه يتحول إلى مزرعة خصبة يتكاثر فيها الكثير من الجراثيم التي تسبب أمراضاً خطيرة، فلا يجوز أكلُها إلا عند الضرورة، إذا لم يجد الإنسان غيرَها وخاف على نفسه من الهلاك فإنه يأكل من الميتة بقدر ما يُبقي عليه حياته ﴿ إِلَّا مَا أَضَطُورَتُهُ وَالأَنعام: ١١٩] فيأكل قدر ما يبقي عليه حياته ثم يمسك.

الثاني: الدم: هو السائل المعروف من البدن، حُرِّم أيضاً لما فيه من الضرر، فيه ميكروبات وجراثيم، تسبب المرض لمن يتناول الدم، والدم خبيث، والمراد به: الدم المسفوح: وهو الذي يَشْخَبُ من الحيوان المذبوح وقت الذكاة، الذي يَشْخَبُ من الأوداج وقت الذكاة، الذي يَشْخَبُ من الأوداج وقت الذكاة، هذا هو الدم المسفوح، وهذا لا يجوز أكله لما فيه من الضرر، أما الدم المتبقي في اللحم بعد الذكاة، فهذا لا يضر؛ لأنه غير سائل، لأنه لو حُرِّم لشق ذلك على الناس، لأنه قل شيء من اللحم ما يبقى فيه دم، فهذا معفوٌ عنه، ويؤكل مع اللحم لا بأس به، وإنها المحرم والمنهي عنه هو الدم المسفوح.

استثنى الرسول ﷺ من الميتة ميتتين: وهي السمك والجراد، والسمك: هو ما يكون بالبحر يؤكل حياً وميتاً، والجراد: وهو الطائر المعروف، هذا حلال، ولو لم يذكى تؤكل ميتة الجراد، الجراد لا يمكن تذكيته لكثرته، فيباح أكله وهو ميتة.

وأُحِل لنا أيضاً دمان: الكبد والطحال، كما قال النبي ﷺ: "أُحلَّت لنا مينتان ودَمَان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدَّمان فالكبد والطِّحال» [أخرجه ابن ماجه (٣٢١٨) و(٣٣١٤) من حديث ابن عمر. وهو في "مسند أحمد» (٥٧٢٣) وانظر تمام تخريجه فيه].

والثالث: لحم الخِنزير، والخنزير: حيوان خسيس خبيث يتغذى بالنجاسات، وأكلُه يورث الأمراض، ويورث الأخلاق السيئة، فلذلك حرمه الله جل وعلا.

والرابع: ما أُهِلَّ به لغير الله، وهو الذبائح الشركية، التي تُذبح تعظيمًا للأصنام، أو تذبح للقبور والأضرحة؛ لأنها ذبائح شركية أُهِلَّ بها لغير الله، وفي الآية الأخرى: ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ ﴾ [المائدة: ٣] والنصب: هي الأصنام، فها ذبح لغير الله كالأصنام والقبور والأضرحة، أو ذبح للجن لاتقاء شرهم، أو للشياطين لاتقاء شرهم، أو ذُبح تعظيمًا لشخص تحيةً له عند قدومه، فهذا كله مما أُهل به لغير الله، أما ما ذُبح لإكرام ضيف، أو لإكرام الإنسان إذا قدم من سفر، فهذا لا بأس به، وكذلك ما ذبحه المشرك، ولو لم يذبحه للأصنام، فإنه حرام؛ لأن الذابح غيرُ أهل للذكاة، فذبيحته حرام، وهي ميتة، وتذكيته لا اعتبارَ لها؛ لأن المشرك نجس نجاسةً شركيةً، فلا يحل أكلُ ما ذبحه كل كافر، سواءً كان مشركاً أو ملحداً أو مرتداً أو علمانياً أو قومياً أو بعثياً أو شيوعياً أو غير ذلك، كل من خرجوا عن الإسلام فلا تحل ذبائحهم؛ لأنهم نجس وذبائحهم نجسةٌ فلا يحل أكلها إلا أهلَ الكتاب، وهم: اليهود والنصاري، فذبائحهم حلال؛ لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَبَ حِلُّ لَكُونَ﴾ [المائدة: ٥] والطعام هنا المراد به الذبائح؛ لأن غير الذبائح حلال من أهل الكتاب وغيرهم، البُّرُّ والأرز والخُضار هذه حلال من أين كانت، الأصل فيها الحِلِّ، وإنها المراد بالطعام هنا الذبائح خاصة ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنْبَ حِلُّ لَّكُنَّ﴾ هذا بنص القرآن العظيم ﴿ قُل لَا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَىٰ مُحَدِّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ۚ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْ دَمَا مَسْفُومًا أَوْ لَحْمَ خِيزِيرِ ﴿ يعنى الخنزير ﴿ فَإِنَّهُۥ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦۗ﴾ [الأنعام: ١٤٥] .

١٣١٩ - وعن أبي هُريرةَ ﷺ عن النبيِّ ﷺ قال: «كلُّ ذِي نابٍ منَ السِّباع، فأكْلُهُ حرامٌ» رواه مسلم (١).

۱۳۲۰ - وأخرجه من حديثِ ابنِ عباسٍ بلفظ: «نَهَى»، وزاد: «وكلّ ذِي غِخْلَبِ من الطَّيرِ»(۲).

١٣١٩ - هذا ما جاءت به السنة زيادة على ما جاء في القرآن من الأربعة المذكورة (كلُّ ذي ناب من السباع) يفترس به ويعدو به، كالذئب، والأسد، والنمر، وكل ذوات الأنياب التي تفترس بها فإنها حرام، فلا يجوز أكل الأسد أو الذئب أو النمر أو غيره من كل ما ينطبق عليه هذا الوصف.

الرسول على أُوتي جوامع الكلِم، فوضع ضابطاً عاماً ينطبق تحته كل ما يتناسب معه (كل ذي ناب من السباع) فهو حرام، وليس المراد بالنَّاب الأسنان، فكل الحيوانات لها أسنان حتى الإبل لها أسنان، ولكن المراد: المفترس من سباع الحيوانات، الذي له ناب يفترس به ويعدو به ويصطاد به، هذا هو الحرام.

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۹۳۳).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۹۳٤).

الحُمُر الأهليةِ، وأذِنَ في لُحُوم الخَيلِ. متفق عليه، وفي لفظ للبخاري: ورخَص (۱).

۱۳۲۰ - (وكل ذي مخِلَبٍ من الطير) يصيدُ به، كالبازي والصَّقر والشاهين والجوارح التي تصيدُ بمخالِبِها، هذه حرام.

الوحشية، الحمر الوحشية حلال، أما الحمر الأهلية فإنها حرام، حرمها على يوم الوحشية، الحمر الوحشية علال، أما الحمر الأهلية فإنها حرام، حرمها على يوم غزوة خيبر، وأيضاً أعاد وكرر تحريمها في فتح مكة، فهي حرام، وهذا قول جماهير أهل العلم، والعلة في ذلك قوله على " (فإنها رجس الخرجه البخاري (١٩٨٤)، ومسلم (١٩٤٠) من حديث أنس يعني نجسة، هذه الحكمة في تحريمها، ولا يجوز للمسلم أن يأكل النجس لما فيه من الأضرار.

فدل هذا الحديث أولاً: على تحريم الحمر الأهلية.

وثانياً: يدل بمفهومه على حِلِّ الحمر الوحشية.

وثالثاً: يدل على إباحة الخيل، وأذَنِ في لحوم الخيل، فالخيل حلال عند كثير من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد، والإمام الشافعي، لهذا الحديث (أذِنَ في لحوم الخيل) وسيأتي حديث أسهاء ـ رضي الله عنها ـ [برقم (١٣٢٩)] قالت: (نَحَرُنا فرساً على عهدِ رسول الله عنها لماء على الأصل أيضاً فالأصل الحل، فالخيل حلال بموجب الأصل، وحلال بموجب النص، فهي حلال؛ لأنها طيبة.

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٢١٩)، ومسلم (١٩٤١).

١٣٢٢ - وعن ابنِ أبي أوفَى عليه قال: غَزَونا مَعَ رسولِ الله ﷺ سَبْعَ غَزَواتٍ نأكُلُ الجَرَادَ. متفق عليه (١).

۱۳۲۲ – هذا كم سبق، أن الرسول ﷺ قال: «أُحلَّت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان: فالسمكُ والجَرَاد» الجراد حلال وميتته حلال، فلا يحتاج إلى ذكاة؛ لأنه من الطيبات.

وقوله: (سبع غزوات نأكلُ الجرادَ) هذا يدل على حالة الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ مع الرسول عليه، وأنهم ليس معهم أطعمة، وإنها كانوا يأكلون الجرادَ ويعيشون عليه، وفي بعض الأحيان يأكلون ورقَ الشجر، لأنه ليس معهم طعام، لقلة ذات اليد، وهم خيرُ القرون وأفضلُ الأمة، ولكن الله جلّ وعلا زوى عنهم الدنيا لحكمة عظيمة، والرسولُ عليه كان يجوع، وكان على يربط على بطنه الحجرَ من الجوع، وكان يم عليه الشهرُ والشهران ولا توقد في بيته نارٌ، وقيل: ما كان طعامكم؟ قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ: الأسودانِ: التمرُ والماءُ. [أخرجه البخاري طعامكم؟ قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ: الأسودانِ: التمرُ والماءُ. [أخرجه البخاري فواكه يدخرونها؛ لأن الله أعدً لهم الآخرة، وأعدً لهم الجنة خير من الدنيا وما فيها.

فالحاصل أن هذا الحديث يدلُّ على حِلِّ أكل الجراد، ويدل على حالة الصحابة رضي الله عنهم مع الرسول وهم خيرُ القرون، ومع أفضل الأنبياء وهو رسول الله عنهم، وكانوا يأكلون الجراد، واليوم أنواع الأطعمة، وأنواع الفواكه وأنواع المستلذات كثيرة ومتوفرة، فهل هذا لكرامتنا على الله عز وجل؟ وهل ذاك لهوان الصحابة على الله جل وعلا؟ لا، وإنها الابتلاء والامتحان، فنستغفر الله ونتوب

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٤٩٥)، ومسلم (١٩٥٢).

١٣٢٣ - وعن أنسٍ ﴿ فِي قصة الأرنب، قال: فَذَبَحها، فبعثَ بِوَرِكِها إِلَى رسولِ اللهِ ﷺ فَقَبِلَه. متفق عليه (١).

الله عنها، قال: نَهَى رسولُ الله عَنها، قال: نَهَى رسولُ الله عَنها عن الله عَنْها عن الله عَنْها عن الله عنها أربع من الدَّوابِّ: النَّملةِ، والنَّحلةِ، والمُدْهُدِ، والصُّرَدِ. رواه أحمد، وأبو داود، وصححه ابن حبان (۲).

إليه، ونسأله أن يرزقنا شكر نعمه، وأن لا يجعلها استدراجاً، وأن يرزقنا حترام النعم، وعدم الإسراف فيها، وعدم التبذير، وعدم التضييع كما يفعله كثير من الناس.

الأرنب، وهو حيوان معروف يعرفه الناس، وهو حيوان معروف يعرفه الناس، وهو حلال؛ لأنه ذبح على عهد النبي على الله وأهدي له منه، فقبل الهدية فدل على حله؛ لأنه من الطيبات؛ ولا يدخل في السباع، هذه أفراد من الحيوانات المباحة كلها تدخل تحت الأصل، وهو أن الأصل في الحيوانات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه، وإلا ما كان ذا ناب منها كالسباع المفترسة، وذا محلب وهو ما يصيد من الطير فهذا هو الضابط.

النجلة والنملة والهدهد والمدهد وما نهى النبي عَلَيْهُ عن قتلها، النحلة والنملة والهدهد والصرد، وما نهى النبي عَلَيْهُ عن قتله فإنه لا يحلُّ أكله، ساقه المصنف من أجل هذا، لأن ما نهى النبي عَلَيْهُ عن قتله فإنه لا يحلُّ أكله، و(الهدهد) طائر معروف، و(النملة) معروفة، و(النحلة) معروفة، و(الصُّرَدُ) نوع من الطيور أكبر من العصفور، ضخم الرأس والمنقار، يصيدُ العصافير، وصغار الطَّير ويفترسها، وهذا يدخل في نهيه عَلَيْهُ عن كلِّ ذي مخلب من الطيور الصغيرة.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٥٧٢)، ومسلم (١٩٥٣).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٣٠٦٦)، وأبو داود (٥٢٦٧)، وابن حبان (٦٤٦٥).

١٣٢٥ - وعن ابن أبي عمارٍ، قال: قلتُ لجابرٍ ﴿ الضَّبُعُ صِيدٌ هِي؟ قال: نَعَمْ، قلتُ: الضَّبُعُ صِيدٌ هي؟ قال: نَعَمْ، قلتُ: قالَهُ رسولُ الله ﷺ؟ قال: نَعَمْ. رواه أحمد، والأربعة، وصححه البخاري، وابن حبان (١٠).

١٣٢٦ – وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما أنه سُئِلَ عن القُنْفُذِ، فقال: ﴿ قَالَ اللهُ عَنْهُ أَنِهُ سُئِلَ عن القُنْفُذِ، فقال: ﴿ قَالَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَىٰ مُحَرَّمًا ﴾ الآية [الأنعام: ١٤٥] فقال شيخ عنده: سمعتُ أبا هُريرةَ يقول: ذُكِرَ عندَ النبيِّ عَيْكُ فقال: ﴿ إِنَّهَا خَبِيثَةٌ مِنَ الخبائِثِ » فقال ابنُ عُمرَ: إن كانَ رسولُ الله عَيْكُ قال هذا فهو كها قال. أخرجه أحمد، وأبو داود، وإسناده ضعيف (٢).

١٣٢٥ – هذا دليل على حِل الضبع، فهو مخصص من حديث تحريم كل ذي ناب من السباع، والضبع حيوان معروف، وهو يأكل اللحم، ولكنه حلال، لأنه ليس من السباع ولا يفترس، ولكنه يأكل اللحم، وقد يأكل الجيف، ولكن الأصل فيه أنه من الطيبات، وأنه حلال بهذا الحديث، وبه أخذ جماعةٌ من الأئمة وأهل العلم على حل الضبع، لهذا الحديث وأنه صيد، وإذا أصابه المحرم ففيه كبش، ذكر ذلك في رواية أبي داود للحديث المذكور.

١٣٢٦ - القُنْفُذُ نوع من الدواب معروف، له شَوكٌ، وإذا أحس بخطر ينكمش ويكون كالكُرة، ويكون الشوك دائراً عليه من كل الجهات، فيتحصَّنُ بذلك، بهذا الجلد المشوك، ويقي نفسه من خطر الاعتداء عليه، وأغلب ما يدبُّ في الليل لطلب

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱٤٤٢٥)، وأبو داود (۳۸۰۱)، والترمذي (۸۵۱) و(۱۷۹۱)، والنسائي ٥/ ١٩١ و٧/ ۲۰۰، وابن ماجه (۳۲۲۲)، وابن حبان (۳۹۲۵).

<sup>(</sup>۲) أحمد (۸۹۰۶)، وأبو داود (۳۷۹۹)، وفي إسناديهما عيسى بن نُميلة وأبوه، وهما مجهولان. والشيخ الذي روى عن أبي هريرة مبهم.

١٣٢٧ - وعن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما، قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن الجَلاَّلة وألبانِها. أخرجه الأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي(١).

على الفتوى، ويخالفون النصوص ويتعامَونَ عنها لأهوائِهم، ولإرضاء الناس، نسأل الله العافية، الواجب التوقفُ مع الدليل، ولا كلام لأحدِ مع الدليل من كتاب الله وسنة رسوله عليه.

وفيه دليل لما ساق المصنف الحديثَ من أجلِهِ، وهو تحريم الخبائث، وأن كل ما يُستَخْبَثُ فهو حرام، لقوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْتَ﴾ [الأعراف: ١٥٧] مع هذا الحديث. والحديث وإن كان ضعيفاً إلا أنه يكفي عنه قولُ الله جل وعلا: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْتَ﴾ فإذا كان القنفذ من الخبائث فهو حرام بنص الآية.

۱۳۲۷ - يُستثنى من الحيوانات المباحة: الجَلاَّلةُ، وهذا تحريمُ عارِضٌ، فالأصل أنها مباحة كالإبل والبقر والغنم، والجلالة: هي التي تأكل العذرة النجاسات سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج؛ لأنها تتغذَّى بالنجاسة فيكون لحمها خبيثاً، فتحرُمُ حتى تُحبَسَ ثلاثة أيام وتُطْعَمَ الطاهر حتى يزولَ عنها الخبث العارض، فتحل عندئذ.

فهذا فيه دليل على تحريم الجلالة من بهيمة الأنعام التي تأكل النجاسات كالعَذِرات وغيرها، فإنها لا تحل ما دامت النجاسة في جوفها، وما دامت تتغذى بها، ولكنها تُحبَسُ وتطعم الشيء الطاهر حتى تزول عنها النجاسة، حتى تباح بعد ذلك.

(وألبانها) فلا يؤكل لحمُها، ولا تُشرَبُ ألبانها؛ لأنها متولدة من نجاسة، فتترك ألبانها حتى تحبس ويمر عليها ثلاثة أيام وهي تطعم من الأشياء الطاهرة، فتحل لحومها وألبانها بعد ذلك.

<sup>(</sup>۱) أبو داو د (۳۷۸۵)، والتر مذي (۱۸۲٤)، وابن ماجه (۳۱۸۹).

١٣٢٨ - وعن أبي قَتادةً الله على قصة الحِمارِ الوحشي .: فأكلَ منهُ النبيُّ النبيُّ . متفق عليه (١).

١٣٢٩ - وعن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رضي الله عنهما، قالت: نَحَرْنَا على عهدِ رسولِ الله ﷺ فَرَساً، فأكلناهُ. متفق عليه (٢).

١٣٣٠ - وعن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، قال: أُكِلَّ الضَّبُّ على مائدةِ رَسولِ الله عَلَيْةِ. متفق عليه (٣).

١٣٢٨ - هذا نص بالمفهوم الذي سبق (نهى عن لحوم الحمر الأهلية) الحديث رقم (١٣٢١) فمفهوم تحريم الحمر الأهلية، يدل على أن الحمر الوحشية حلال، وهذا الحديث منطوق، وذاك الحديث مفهوم، وهو أن النبي يَمَا الله صبي الحمر الوحشي في عهدِه وأهدي له منه، فقبل الهدية، وأكل منها فدل على حل لحوم الحمر الوحشية.

١٣٢٩ - وهذا كما سبق في حديث خيبر، لما حرَّم ﷺ الحُمُرَ الأهلية وأذنَ في لحوم الخيل، هذا يدل على أن الخيل لحمها حلال، ويجوز نحرُها وأكلُها؛ لأنها من الطيبات.

١٣٣٠ - وهذا يدل على حِلِّ الضَّبِّ؛ لأنه أكل على مائدة الرسول عَيَالَةِ، وأقرَّ الأكلَ ولم يمنعه، ولكنه عَلَيْ لم يأكلِ الضبُّ؛ لأنه يقول: "لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه" [أخرجه البخاري (٥٣٩١)، ومسلم (١٩٤٦) من حديث خالد بن الوليد]. فالرسول تركه لا تحريهاً له، وإنها تركه من باب الكراهة النفسية فقط، فهو حلال؛

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٨٥٤)، ومسلم (١١٩٦) (٦٣).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۰،۵۰)، ومسلم (۱۹٤۲).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٥٧٥)، ومسلم (١٩٤٧).

۱۳۳۱ - وعن عبدِ الرحمن بنِ عُثمانَ القُرَشيِّ فَهِمَ: أَن طبيباً سَأَلَ رسولَ اللهُ عَلَيْةِ عن الضَّفْدَع يَجْعَلُها في دَوَاءٍ، فنهى عن قَتْلِها. أخرجه أحمد، وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود والنسائي (۱).

لأنه أُكل على مائدة الرسول ﷺ، وهو ينظرُ ولم يمنع الآكِلَ، ولما سُئل لماذا لم يأكل منه؟ قال: "لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه».

۱۳۳۱ - وهذا مثل ما سبق أن النبي رَالله عَلَيْهُ نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، وكذلك الضفدع هنا، نهى عن قتله، فهذا يدلُّ على تحريم أكل الضفدع؛ لأن ما نهى الرسولُ رَاللهُ عن قتله فإنه لا يحلُّ أكلُهُ.

<sup>(</sup>١) أحمد (١٥٧٥٧)، وأبو داود (٣٨٧١)، والنسائي ٧/ ٢١٠، والحاكم ٤/ ١٠٤-٤١١.

## باب الصيد والذبائح

تقدم أن الأطعمة على نوعين:

النوع الأول: ما كان من الحبوب والثمار والخضر اوات.

والنوع الثاني: ما كان من اللحوم، واللحوم على قسمين:

١ - لحومُ حيواناتٍ أهلية.

٢ - ولحوم حيواناتٍ وحشية.

فالحيوانات الأهلية تُلكَّى، أي: تذبح ذبحاً شرعياً، وهي تسمى بالذبائح، جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة، وأما الحيوانات الوحشية فهذه تُدْرَكُ بالاصطياد، يُتمكَّنُ منها بالاصطياد، وهذا هو باب الصيد.

(فالصيد): مصدر صاد يصيد صيداً، بمعنى: اقتَنَصَ الحيوان، حتى تمكن منه. ويطلق الصيد على المصيد، على اسم المفعول فيسمى الحيوان نفسه صيداً، بمعنى أنه مصيد من إطلاق المصدر على الذات، أي إطلاق المصدر على المصيد.

والصيد أباحه الله سبحانه وتعالى، وهو على قسمين: صيد البَّرِّ، وصيد البَّحْرِ.

صيد البحر حلال ولا يحتاج إلى أكثر من إمساكِه، وأما صيد البَرِّ فهو الذي يحتاج إلى عمليات تُتخذ للتمكن منه؛ لأنه ينفِرُ.

والصيد مباح بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿ يَكَا يُهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لَهُ الصَّيْدَ وَالشَّهُ وَالشَّيْدَ وَالشَّمُ مُرْمٌ ﴾ [المائدة: ٩٥] فدل على أنه في غير حالة الإحرام يقتل الصيد، وقال جل وعلا: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَنْيَدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارُقُ ﴾ أي: المسافريسن

١٣٣٢ - وعن أبي هُريرةً ﴿ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : «مَن اتَّخَذَ كلباً، الله ﷺ : «مَن اتَّخَذَ كلباً، الله عَلَيْ : «مَن أَجْرِهِ كُلَّ يومٍ قِيراطٌ» متفق عليه (١٠).

'وَحُرِمُ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُعْ حُرُمُنَّ [المائدة: ٩٦]، وقال تعالى: ﴿غَيْرَ مُحِلِي ٱلصَّيْدِ وَٱنتُمُ حُرُمُنُ ﴾ [المائدة: ٢] والأمر للإباحة؛ لأن حُرُمُ ﴾ [المائدة: ٢] والأمر للإباحة؛ لأن الأمر إذا جاء بعد نهي فإنه يكون للإباحة، مثل ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَٱنتَشِرُوا فِي ٱلأَرْضِ وَٱبْلَغُوا مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ ﴾ [الجمعة: ١٠] ( هذا أمر إباحة؛ لأنه جاء بعد نهي، هذا من أدلة الكتاب، إلا أنه يحرم في حالتين:

الحالة الأولى: حالة الإحرام، إذا كان الإنسان محرماً، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقْنُلُواْ الصَّيْدَ وَأَسُّمُ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: ٩٥].

والحالة الثانية: إذا كان الصيد في الحرم، حرم مكة فإنه لا يجلُ، لا للمحرم، ولا لغير المحرم، لقوله على الحرم: "لا ينقَّرُ صيدُه" [أخرجه البخاري (١٥٨٧)، ومسلم (١٣٥٣) من حديث ابن عباس]. هذا في الكتاب، والسنة كها في أحاديث الباب، وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على إباحة الصيد، وذكروا أنه أفضلُ أنواع المكاسب؛ لأنه ليس فيه ظلمٌ لأحدٍ ولا تَعَدِّ على أحد، فهو من أكل المباح الذي ليس لأحد عليه علك أو اختصاص، إلا أنه ينبغي للإنسان أن لا يُسرف في الصيد، وأن لا يمضي وقتاً طويلاً من وقته في الصيد؛ لأن ذلك يشغله عن مصالحه، وعن ما هو أهم، فلا ينبغي الإكثار من الاصطياد، وأن يكون هم الإنسان دائماً في الصيد، إنها يكون على فترات بحث لا نفوً تُ علمه مصالحة.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٣٢٢)، ومسلم (١٥٧٥) (٥٨) واللفظ له.

الناس المستورة والأنها تمنع دخول الملائكة في البيت "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلبٌ ولا وتُوحِشُهم، ولأنها تمنع دخول الملائكة في البيت "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلبٌ ولا صورة والخرجه البخاري (٣٢٢٥)، ومسلم (٢١٠٦) من حديث أبي طلحة ولما فيها من المضار الصحية كها ذكر الفقهاء؛ ولأنها قد تلغ في الأواني، وقد قال المنظية: "إذا وَلَغَ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً، ويعفّرهُ الثامنة بالتراب، أو إحداهن بالتراب الخرجه البخاري (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩) من حديث أبي هريرة المالكلب نجس نجاسة عينية، ومخالطته فيها ضررٌ من ناحية النجاسة ومن ناحية الصحة أيضاً، ولا يجوز اقتناؤه، إلا في الأحوال التي استثناها النبي عليه وهي أحوال ثلاث:

الحالة الأولى: أن يقتنِيَهُ من أجل الاصطياد به.

الحالة الثانية: أن يقتنِيهُ من أجل حراسة الزرع.

الحالة الثالثة: من أجل حراسة الماشية، إذا كان عنده غنم يخشى عليها من السباع، أو اللصوص فيتخذ الكلب لحراستها.

في هذه الأحوال الثلاث: للصيد، أو لحراسة الزرع، أو لحراسة الماشية، يباح اقتناء الكلب، وفيها عداها لا يجوز؛ لأنه كها ذكرنا نجس؛ ولأنه يؤذي الناس؛ ولأنه يمنع دخول الملائكة البيت الذي هو فيه، ففيه إضرار، ولهذا قال: "يُنتَقَصُ من أجرِه كلَّ يومٍ قيراطٌ»، والقيراط: مقدار معروفٌ في الدنيا، يتعامل به الناس، ولكنه قليل عن الناس، أما القيراطُ في الآخرة فلا يَعلَمُ قدرَه إلا الله، ولما قال عَلَيُهُ: "من شهد الجنازة حتى يصلَّ عليها فله قيراطٌ، ومن شَهدها حتى تُدفَن قيراطان» قيل: وما

القرطان يا رسول الله؟ قال: «مثلُ الجَبَلين العظيمين» [أخرجه البخاري (٤٧)، ومسلم (٩٤٥) من حديث أبي هريرة. واللفظ لمسلم]، فقراريط الآخرة تختلف عن قراريط الدنيا، فإذا كان هذا الذي يقتني الكلب لغير هذه الثلاثة كل يوم ينقُصُ أجره، فهذا ضرر عظيم، وهو يدل على التحريم؛ لأن نقصان الأجر من العقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على شيء محرَّم، فدل على تحريم اقتناء الكلاب لغير الثلاثة التي ذكرها النبي عَلَيْ، فلا يجوز للمسلم أن يقتني الكلب لغير هذه الثلاثة المستثناة، والكفار يقتنون الكلاب هوايةً، وليسوا بحاجةٍ إليها؛ لأنهم لا يبالون بالمضار الدينية، ولا يبالون بشيء، فلا يجوز للمسلم أن يقلِّدُهم؛ لأن بعض الناس يقلد الكفار فيتخذُ كلباً في بيته، ويصحبه معه في سيارته، وهذا من تقليد الكفار والتشبه بهم، مع ما فيه من الضرر الذي يلحق هذا المسلم من نقص أجرِهِ كلُّ يوم، فلا يجوز اقتناء الكلاب لغير هذه الأغراض الثلاثة، وربها يلحقُ بها الكلاب البوليسية اليوم التي تُتَّخذ للتعرف على أصحاب الجرائم، لأنها جربت في هذا، ويكون هذا من الحراسة، يدخل في حراسة الزرع، وحراسة الماشية، فهذا نوع من الحراسة، فلا بأس باقتناء الكلب المدرَّب لهذا الغرض، الغرض الجنائي، وأما لغير ذلك فلا يجوز اقتناء الكلاب وهو من عوائد الكفار، بعضُ المسلمين يقلدهم؛ لأنه يعتبر ما عليه الكافر تقدُّماً، وحضارةً فيفعل مثل فعلهم، كما قال عَلَيْ : "لتتبعُنَّ سَنَن مَن قبلكم، شبراً بشبرٍ وذراعاً بذراع حتى لو سلكوا جُحْرَ ضَبِّ لسَلَكتُموه» [أخرجه البخاري (٣٤٥٦)، ومسلم (٢٢٦٩) من حديث أبي سعيد الخدري]. ومن ذلك استصحاب الكلاب واقتناؤها مع ما فيه من الضرر والتحريم، ولكن من يفعل ذلك لا يبالي؛ لأن ما فعله الغرب عنده فهو الحضارة،

١٣٣٣ - وعن عَدِيِّ بنِ حاتم هُ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "إذا أرسَلْتَ كَلْبَكَ فاذْكُرِ اسمَ الله عليه، فإنْ أمسَكَ عليكَ فأدْرَكْتَهُ حياً فاذْبَحْه، وإنْ أدركْتَهُ قد قَتَلَ ولم يأكُلْ منه فَكُلْهُ، وإنْ وَجَدْتَ مَعَ كلبِكَ كلباً غيرَهُ، وقد قتَلَ فلا تأكُلْ، فإنَّكُ لا تَدْرِي أَيَّها قَتَلَهُ، وإنْ رَمَيتَ سَهْمَكَ فاذْكُرِ اسمَ الله تعلى، فإنْ غابَ عنكَ يوماً، فَلَمْ تَجِدْ فيهِ إلا أثرَ سَهْمِكَ فكُلُ إنْ شِئْتَ، وإنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقاً في الماء، فلا تأكُلْ » متفق عليه، وهذا لفظ مسلم (۱).

وهو التقدم، بل إن الكفار يوصون للكلاب بعد موتهم، يوصي بهاله للكلب بعد موته، وهذا من أسخف الرُّعونةِ والقُبْح، ولا يبعد أن يوجد في المسلمين مَن يعمل ذلك، هذا من القبح المتناهي أنه يجعل الكلب في منزلة أقاربه، بل إنهم لا يورَّ ثون المال للأقارب، وإنها يجعلونه للكلاب، هل هذا تقدم وحضارة؟!! جعل الله مال الميت لأقاربه فقال: ﴿وَأُولُوا اللَّانَامِ بَعَضُهُمْ أَولَى بِبَعْضِ الله الأنفال: ٥٧] ينفعهم، ويؤجر الميت لأقاربه فقال: ﴿وَأُولُوا اللَّاكِلاب، فهذا لا يكون إلا من أناس قد انحرفوا عن الشرع القويم.

فالحديث هذا دليل:

أولاً: على تحريم اقتناء الكلب.

ثانياً: يدل على إباحة اقتناءِ الكلب لهذه الأغراض الثلاثة.

ثالثاً: يدل الحديث على نُقصان أجرِ من اقتنى كلباً لغير الأغراض الثلاثة، وهذه عقوبة.

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٨٤)، ومسلم (١٩٢٩) (٦).

١٣٣٤ - وعن عَدِيِّ ﷺ قال: سألتُ رَسُولَ الله ﷺ عن صَيْدِ المِعْراضِ فقال: «إذا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وإنْ أَصبْتَ بِعَرْضِهِ، فَقَتَلَ، فإنَّهُ وقِيْذٌ، فلا تَأْكُلْ» رواه البخاري<sup>(۱)</sup>.

١٣٣٣ و ١٣٣٤ - هذان الحديثان في بيان ما يُصادُ به. وسائلُ الصيدِ ثلاث:

الأولى: الجارِحة من الكلاب والطيور، وتسمى الجوارح، ﴿وَمَا عَلَمْتُ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ [المائدة: ٤] .

الثانية: السِّهام، الرمي بالسهام وغيرِها مما يُرمَى به ويُصاب به الصيد.

الثالثة: المِعراض، وهو العَصَا المحدَّد الذي في رأسه حديدةُ وحَدِّ، يسمونه المِعراض والمِزْراق.

أما الوسيلة الأولى وهي الجارحة، يقول الله جل وعلا: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَمُمْ اللّهِ أَكُولُ مَا اللّهِ عَلَيْهُ وَمَا عَلَمْتُهُ مِنَ الْجَوَارِجِ مُكَلِينَ تُعَلِّونَهُنَ مِمّا عَلَمْكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْةٌ وَانَقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [المائدة: ٤] الجوارح جمع جارحة، والكواسر من الكلاب ومن الطيور، الطيور كالبازي والصَّقْرِ والصَّقْرِ والشاهين، ذواتِ المخالب التي تصيد بمخالبها، والكلب يصيدُ بنابه، والجوارح مِن الاجتراح وهو الكسب، ومنه اجتراح السيئات، قال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الّذِينَ اَجْمَرَحُواْ السَيئات، فالجوارح الكواسب، ومنه سميت السَّيئات، فالجوارح الكواسب، ومنه سميت الشيئات، فالجوارح الكواسب، ومنه سميت الأعضاء جوارح؛ لأن الإنسان يكتسب بأعضائِهِ إما له، وإما عليه، إما له إن كان فيه خير، وإما عليه إن كان في ذلك شر.

<sup>(</sup>١) برقم (٥٤٧٥).

﴿ وَمَا عَلَمْتُ مِنَ الْجُوَارِجِ ﴾ ويتبين تعليم الجوارح بالنسبة للكلاب بثلاثة شروط: الشرط الأول: أن تسترسل إذا أرسِلَتْ.

الشرط الثاني: أن تقف إذا زُجِرت، أي: إذا زجرها صاحبها يريد أن تقف فإنها تقف، ولا تستمر.

الشرط الثالث: أن لا تأكُلُ إذا أمْسَكَتْ؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ مِمَّا آمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة: ٤] يعنى أمسكته لكم، أما إذا أمسكتْ لنفسِها لتأكل هي، فلا يحلُّ.

وأما الطير فيحصلُ تعليمه بشرطين:

١ – أن يسترسل إذا أُرسلَ.

٢ – وأن لا يأكُل إذا صاد؛ لأنه إذا لم يأكل فهذا دليل على أنه معلَّم وأنه يُمسِكُ لصاحبه، ولا يمسك لنفسه، يقول الله جل وعلا: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمُ ﴾ ويقول الرسول عَلَيْ الله على أنه إذا أكل فلا تأكل؛ لأنه إنها أمسك لنفسه.

وصيد الجوارح إذا أمسكت الصيد فله حالتان:

الحالة الأولى: أن يدرك الصيد وهو حيٌّ، فهذا لا يحلُّ إلا بذكاته، لا بد أن يذكَّى؛ لأنه تمكن منه وهو حي، والحيوان المتمكن منه لا يحل إلا بذكاة.

الحالة الثانية: أن يدركه صاحبُه وهو ميتٌ، في هذه الحالة يحل بأربعة شروط:

الشرط الأول: أن يكون الجارحُ معلَّماً، فإذا كان غير معلَّم فإنه لا يحل، والله جل وعلا يقول: ﴿ وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ ٱلْجَوَارِجِ ﴾ فإذا كان الكلب أو الطير غيرَ معلَّم،

وصاد صيداً ومات قبل أن يتمكن منه الإنسانُ فإنه لا يحل؛ لأن هذا الجارح غيرُ معلّم.

الشرط الثاني: أن يذكر اسمَ الله عليه عند الإرسال، ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُم وَأَذَكُرُواْ اَسْمَ الله، فإنه لله عَلَيْكِ ﴾ [المائدة: ٤] فيقول عند إرسالِ الجارح: بسم الله، فإن لم يسمِّ عند إرساله فإنه لا يحل الصيد.

الشرط الثالث: أن لا يأكل إذا صاد، فإن أكل فهذا دليل على أنه لم يصده لصاحبه، وإنها صاده لنفسه، قال ﷺ: "وإذا أكل فلا تأكل فإنها أمسَكَ لنفسه" [أخرجه البخاري (١٧٥)] والله جل وعلا يقول: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾.

الشرط الرابع: أن لا يُوجد اشتباهٌ في قتل الصيد، بأن يكون مع الجارح جارحٌ آخر لم يرسله الإنسان، فإذا وُجد الصيدُ مقتولاً، وعنده جارحٌ آخر فلا يؤكل؛ لأنه يحتمل أنه من صيد جارِحِ غيرِه، فلا يحل تغليباً لجانب الحظر.

وفي حديث عدي بن حاتمٍ ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا أرسلتَ كلبكَ، فاذكُرِ اسمَ الله) هذا شرط.

(فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه) هذا لا بد منه إذا أُدرِك وهو حي حياة مستقرة، فلا بد أن يذبحه، أما لو أدركه وهو حي حياة يسيرة غير مستقرة فإنه يحل؛ لأن هذه لا تعتبر حياة، وإنها هي حياة مذبوح، حركة مذبوح.

(وإن أدركتَه قد قتل ولم يأكل منه فكل) هذا شرط.

(وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره، وقد قتل فلا تأكل) فلا تأكل، هذا للاحتمال؛ لأنه محتمل أنه من صيد كلبك وأنه من صيد الكلب الآخر الذي لم ترسله، ولم تذكر اسم الله عليه، فلا تأكله تغليباً لجانب الحظر (فإنك لا تدري أيّها قتله) وهذا فيه تجنب المشتبهات، والنبي علي يقول: «الحلال بين، والحرام بين، وبينها أمورٌ مشتبِهاتٌ، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرْضِه» [أخرجه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩) من حدبث النعان بن بشير]، وقال علي عديث الحسن بن علي - رضي الله عنها -: «دَعْ ما يُريبُكَ إلى ما لا يُريبُك» [أخرجه الترمذي الحسن بن علي - رضي الله عنها -: «دَعْ ما يُريبُكَ إلى ما لا يُريبُك» وفي «مسند أحمد» (٢٥١)، والنسائي ٨/ ٣٢٧، وابن حبان (٢٢٧). وانظر تمام تخريجه فيه، وفي «مسند أحمد»

(وإن رميت بسهمك فاذكر اسمَ الله تعالى) هذا النوع الثاني من وسائل الصيد وهو السهام، والسهام يشمل السهم والنَّبُل وهو المعروف في الزمان السابق، ويشمل البنادقَ الآن بالبارود أو بالرصاص، هذا كله من الرمى.

(فإن غاب عنك يوماً، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقاً في الماء، فلا تأكل) إذا رمى الصيد فأدركه حياً فلا بد من ذكاته، وإذا أدركه ميتاً فإنه يحل إذا ذكر اسم الله عند الرمي. وإن غاب عنه يوماً ثم وجده، فإن لم يجد فيه إلا أثر سهمه فهو حلال، وإن وجد فيه أثر غير أثر سهمه فإنه لا يحل لاجتماع حاظر ومبيح، فيقدم الحظر، وكذلك لو سقط في الماء، إذا رماه ثم سقط في الماء ومات، هذا لا يدرى هل مات بالإصابة أو مات بالغرق، وهذا أيضاً لا يؤكل لوجود الاحتمال، فليس فيه يقيناً أنه مات بالإصابة، بل فيه احتمال أنه مات بالغرق فيكون ميتة، فيجتنب.

١٣٣٥ - وعن أبي تَعْلَبَةَ عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «إذا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فغابَ عَنْكَ فأدرَكْتَهُ فكُلْهُ، ما لم يُنْتِنْ الخرجه مسلم (١٠).

(وعن عدي الله قال: سألت رسول الله على عن صيد المعراض، فقال: إذا أصبت بحدًه فكُلْ) المعراض: هو العصا الذي يكون في رأسه حديدة محددة يستعملونه للصيد، يطلقون المعراض على الصيد، ويصيب الصيد، وهذه طريقة من طرق الاصطياد عندهم، وقد فصَّلَ فيه النبي على فقال: (إن أصبت بحدِّه فكل، وإن أصبت بعرْضِه فلا تأكل) لأنه حينئذ (وقيذٌ) والله حرم الموقوذة، والوقيذ: هو ما قتل بمثقل لا بمحدَّد، فإذا قتل بمثقل رَضَّه رَضًا فهذا لا يحل، قال جل وعلا: ﴿ حُرِّمَت عَلَيْكُمُ المَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَمْ المِنْوَوْدَةُ وَالمُنْخَيْقَةُ وَالمُنْخَيْقَةُ وَالمُوقودة، والوقيد: هي التي قتلت بمثقل، والنظييحة وَمَا أكل السَّبُعُ إلا ما ذَكَيْنُمُ [المائدة: ٣] فالموقوذة: هي التي قتلت بمثقل، بأن رُميت بحجرٍ أو سقط عليها شيء ثقيل، أو دهستها سيارة فهاتت هذه لا تحلُّ؛ لأنها موقوذة، فهي نوع من أنواع الميتة، ومنه ما أصاب المعراض بعرضه فيكون من الموقوذة لأنه قتل بثقلِه لا بحدِّه.

١٣٣٥ - (ما لم ينتن) يعني: إذا تأخر حصولك عليه بعد الرمي، فإنه حلال لك إلا بحالتين:

الحالة الأولى: إذا وجدت فيه أثر سهم غيرِ سهمك.

والحالة الثانية: إذا أنتن، ما وجدت فيه غير أثر سهمك، ولكنه أنتَنَ، فهذا قيد لما لم تجد فيه غيرَ أثرِ سهمك (فإنك إذا وجدته قد أنتن) يعني تغيرت رائحته (فلا تأكله) لأنه حينئذ يصبح من الخبائِثِ، ويضرُّ الإنسان إذا أكله.

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۹۳۱).

١٣٣٦ - وعن عائشةَ رضي الله عنها، أنَّ قوماً قالوا للنبيِّ عَلَيْهِ : إن قوماً يأتونَنَا باللَّحْمِ، لا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسمَ اللهِ عليهِ أَمْ لا؟ فقال: «سَمُّوا اللهَ عليهِ أَنْتُمْ وكُلُوهُ» رواه البخاري(١٠).

١٣٣٦ - هذا أصل عظيم يُريحُ المسلم، وهو أن قوماً كانوا في عهد النبي ﷺ من أعراب المسلمين يَجلِبُون لحوماً إلى أسواق المسلمين، فلا يُدرَى أذكروا اسمَ الله عليها أم لم يذكروا؟ والله جل وعلا يقول: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسَّمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ۗ [الأنعام: ١١٨]، ويقول: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤] ، وذِكْرُ اسم الله على الصيد والذبيحة شرطٌ، ولكن هؤلاء أعراب مسلمون، ولا يُدري هل سمُّوا أو لا، فالأصل في ذبائح المسلمين الحل والحمد لله، وإحسان الظن بالمسلم مطلوب، فإذا كانت هذه اللحوم قد صِيدت أو ذُبحت في بلاد المسلمين فالأصل فيها الحل، ولا نسأل هل سَمُّوا أو لم يسموا؟ لأننا نحمل المسلم على الثقة وعلى أنه سمى، وليس علينا إلا أن نُسمي التسمية المستحبة عند الأكل، فالإنسان يستحب له عند الأكل أن يذكرَ اسم الله عند أول الأكل، ويحمَدَ الله عند آخر الأكل، (سمُّوا اللهَ عليه) يعنى عند الأكل، تسمية الأكل، وليست هي بتسمية الذبيحة، فالذي علينا نحن أن نذكر اسمَ الله عند الأكل، وأما التسميةُ على الذبح أو الصيد فهذا من شأن الذي صاد أو ذَبَحَ، والأصل في المسلم العدالة والثقة، فلا نشك في ذبائح المسلمين أو ما صادَه المسلمون، فهذا يريح المسلم من الأوهام والشكوك الكثيرة التي تعتري بعض الناس.

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۰۵۰).

١٣٣٧ - وعن عبدِ الله بن مُغَفَّلِ المُزَنِيِّ ﴿ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَهَ عَنَ اللهِ عَلَيْهِ مَهَ عَنَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَدُوّاً، ولكنَّها تَكُسِرُ السِّنَّ ولَكَنَّها تَكُسِرُ السِّنَّ وتَفْقاً العَيْنَ » متفق عليه، واللفظ لمسلم (١).

١٣٣٨ - وعن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ قال: «لا تتَّخِذُوا شيئًا فيهِ الرُّوحُ غَرَضاً» رواه مسلم (١).

الأصابع، يَجعلُ الحصاةَ الصغيرة بين أصابعه ثم يرميها، هذا نهى عنه الرسولُ عَلَيْهُ؛ لأنه ضررٌ على الناس لأنه يكسِرُ السنَّ، ويفقأ العينَ، ففيه ضرر، وليس فيه مصلحةٌ، لا يقتل صيداً، وإنها هو مضرة.

المتحدة الله المتعدد المتعدد

<sup>(</sup>١) المخاري (٤٧٩)، ومسلم (١٩٥٤).

<sup>(</sup>۲) برقم (۱۹۵۷).

١٣٣٩ - وعن كعب بنِ مالكٍ ﷺ: أنَّ امرأةً ذَبَحَتْ شاةً بحَجَرٍ، فسُئِلَ النبيُّ ﷺ، عن ذلك فَأْمَرَ بأكْلِها. رواه البخاري (١٠٠.

"إذا ذبحتم فأحسِنوا الذَّبْحة، وإذا قتلتُم فأحسِنُوا القِتْلَة» يُقتَل بطريقة مريحة دفعاً لأذاه، أو يُذبَح لأكل لحمه إذا كان مما يُؤكل يذبح أيضاً بطريقة مريحة ولا يعذَّب.

فهذا فيه دليل على أن دين الإسلام دينُ الرحمة، وأنه لا يجوز اتخاذ شيء من الحيوانات أو الطيور وكل ما فيه روح أن يُتَّخَذَ غرضاً، يعني هدفاً لتعلم الرماية عليه، أو تعذيبه حتى يموت.

١٣٣٩ - الآن بدأ في الذبائح، فالذبحُ: هو إزهاقُ رُوحِ الحيوان الذي يُرادُ أكلُه بالذكاة، أو ما يقوم مقامها، والذكاةُ: تكون في الحَلْق بقطع الأوداج والحُلْقوم والمريء؛ لأن الرقبة تشتمل على أربعة أشياء:

١ - على الحُلقوم: وهو مجرى النَّفَس.

٢ – والمريء: وهو مجرى الطعام والشراب.

٣ – والوَدجين: وهما عِرْقان في جانب العُنُق، يجري منهم الدم. فإذا تم قطع الأربعة، فهذه ذكاة مُجْمَعٌ على صحتها، وإن قطع ثلاثة منها، فلا بأس أيضاً عند الجمهور.

والبقر والغنم تُذبح ذبحاً في حلقها، أما الإبل فإنها تُنحَر نحراً في لبَّتها، وهي الوهدة التي بين أصل العُنُق والصدر. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَعُوا بَقَرَةً ﴾ [البقرة: ٦٧] فذبحوها، الذبح للبقر وللغنم، ويكون في الحلق، وأما النحر فيكون في نحر البعير، بأن يطعنه في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر.

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۳۰۶).

وفي هذا الحديث أن امرأة كانت ترعى غنماً عند أُحُد، فعدى الذئبُ على واحدة منها، فطردت الذئب، وأخذت حصاة محدّدة فذكّتِ الشاة، فأمر النبيُّ ﷺ بأكلها.

فهذا الحديث فيه مسائل:

المسألة الأولى: فيه دليل على جواز ذكاة المرأةِ، وأنه تحلُّ بها ذبيحتها.

ثانياً: فيه دليل على أن الذبح بالحصاة إذا كانت محدَّدةً تفري الوَدَجين والحلق حلال؛ لأن المقصود قطع هذه الأشياء التي في العنق، فإذا قطعها بمحدد جازَ إلا ما استُثني من العَظم والسِّنِ كما سيأتي، فكل المحددات يجوز الذبح بها، من الحجارة، والزجاج، والحديد، والحشب، من أي شيء محدد لا بأس به إلا ما استُثني كما سيأتي وهو السن والظفر، لقوله عليه: (ما أنهرَ الدمَ) هذا عامٌ (وذكرتَ اسمَ الله عليه فكُلُ)، ففيه دليل على أن الذكاة تكون بمحدد بأي نوع كان من الحجارة، ومن غيرها، أما الرَّضُ بمُثقَل بالحجارة ونحوها فهذه موقوذة لا تحل.

ثالثاً: فيه أن مال الإنسان إذا خِيفَ عليه من التلف، فلمَنْ حضره أن يتصرَّف فيه بالأصلح، ولا يتركه يتلفُ، فهذه المرأة لم تترك هذه الشاة تتلف وتضيع، ولم يوكِّلها صاحبُ الغنم، ولكن المسألة موقف ضرورة، فلو تَركتِ الشاة لتلفت، فإذا كان هناك مال يُخشى عليه من التلف، فلمن حضره أن يحافظ عليه، ومن طرق الحفاظ عليه والاستفادة منه: تذكية الحيوان الذي سيموت إذا لم يذكَّ، ولو لم يوكله صاحب المال، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، ومن المحافظة على المال أن يضيع، وقد أقرَّ النبيُّ عَلَيْهُ هذه المرأة مع أنها لم توكَّل، ولكنها تصرفت تصرفاً حسناً.

• ١٣٤٠ - وعن رافع بنِ خَدِيجٍ ﴿ عن النبيِّ ﷺ، قال: «ما أَنْهَرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسمُ الله عليه، فكُلُ، ليس السِّنَّ والظُّفُرَ، أما السِّنُّ فعَظْمٌ، وأما الظُّفُرُ فمُدَى الحَبَشَةِ » متفق عليه (١).

ثم بين على العلة في منع الذبح بالسن وإن كان السنُّ محدداً، وإن كان الظفر محدداً، أيّ ظفر كان، ظفر حيوان أو ظفر إنسان، لا يحلُّ الذبح به؛ لأن السن عظم ولا يجوز الذبح بالعظم، ولو كان محدداً، هذا يعم جميع العظام، والتعليل يدل على أنه لا يحلُ الذكاة بجميع العظام، كما أنه لا يحلُّ الاستجهار بها كما سبق في كتاب الطهارة.

والعلةُ في منع الذبح بالظُّفرِ: (لأنه مُدَى): سكاكين (الحبشة): شعبٌ معروف في إفريقيا وهم نصارى، وثنيُّون، ولا يجوز التشبه بالكفار، فمن ذكى بالظفر فقد تشبَّه بالكفار، وقد حرم الله علينا أن نتشبه بالكفار.

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٥٠٣)، ومسلم (١٩٦٨).

١٣٤١ – وعن جابرِ بنِ عبدِ الله رضي الله عنهما، قال: نهى رسولُ الله عنهماً، أن يُقتَلَ شيءٌ من الدَّوابِّ صَبْراً. رواه مسلم (١٠).

فإذاً يشترط في الذكاة هذه الشروط:

أولاً: إنهار الدم، وهي إسالتُه بقوة.

وثانياً: أن يكون بمحدُّد.

ثالثاً: أن يكون ذلك بغير السن والظفر، ولو كان السنُّ والظفرُ محدَّدين، فلا يجوز الذكاة بهما، لأن النبي ﷺ نهى عنهما.

ورابعاً: ذِكْرُ اسم الله على الذبيحة، بأن يقول عند تحريك يده بالذبح: باسم الله، ولا يقول: الرحمن الرحيم، وإنها يقول: بسم الله فقط، ويكبر أيضاً يقول: بسم الله الله أكبر. لقوله تعالى: ﴿وَالْأَكُرُواْ اَسْمَ الله عَلَيْتُ ﴾ [المائدة: ٤]، ولقوله أيضاً: ﴿وَلَا تَأْكُلُواْ اَسْمَ الله عَلَيْتُ ﴾ [المائدة: ٤]، ولقوله أيضاً: ﴿وَلَا تَأْكُلُواْ الله عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١٢١] فالإتيان ببسم الله هذا شرط، وأما الإتيان بالتكبير فهذا سنة، وليس شرطاً.

وفيه أن العالم إذا مَنَعَ من شيء فإنه يذكر الحكمة، ويذكر العلة لأجل أن يطمئنً الإنسان، ويقتنع، لمَّا منع الرسولُ عَلَيْ السن والظفر ذَكَرَ العلةَ في ذلك.

١٣٤١ - (الصبر): معناه الحبس، فلا يُحبس الحيوان ثم يقتل، بطريقة معذبة، كأن يُطعَنَ، ثم يكرر عليه الطعن، أو يكرر عليه الرميُ حتى يموت، أو يرجمَ بالحجارة حتى يموت، فهذا كله تعذيبٌ لا يجوز.

والحكمة في ذلك: الإحسان إلى الحيوانات، حتى المؤذية منها كالسباع والذئاب، فلا تعذب، وإنها تُقتل بطريقة مريحة، ويُجهَز عليها، ولا تُحبس وتمنع من

<sup>(</sup>١) برقم (١٩٥٩).

الله عَلَيْ : "إِنَّ الله عَتَبَ الإحسانَ على كُلِّ شَيءٍ، فإذا قتلتُمْ فأحسِنُوا القِتْلَةَ، وإذا ذَبَحْتُمْ فأحسِنُوا اللِّبْحةَ، ولْيُحِدَّ أحدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَه» رواه مسلم (۱).

الطعام والشراب حتى تموت، «فقد دخلت امرأةٌ النارَ في هِرَّةٍ حبستها، فلا هي أطعمتْها، ولا هي تركتْها تأكل من خشاش الأرض» [أخرجه البخاري (٣٣١٨)، ومسلم (٢٢٤٢) من حديث ابن عمر].

الإنسانُ إذا مستحقاً للقتل قِصاصاً أو حَدّاً أو غير ذلك إذا استوجب قتله فلا يعذب، وإنها كان مستحقاً للقتل قِصاصاً أو حَدّاً أو غير ذلك إذا استوجب قتله فلا يعذب، وإنها يقتل بطريقة مجهِزَةٍ، (إنَّ الله كتب الإحسان على كل شيء)، والإحسان ضد الإساءة، الإحسان: هو بذلُ ما ينفعُ الناس، وما ينفع الحيوانات، ومن النفع إراحة المقتول، وإراحة الحيوان المذبوح، هذا من الإحسان، (على كل شيء) على الدواب، وعلى بني آدم.

ثم قال عَلَيْ : (وليُحِدَّ أحدكم شفرته) أي: السِّكِين، ولا يذبح بالةٍ كالّةٍ، أي غير قاطعة؛ لأن هذا فيه تعذيب للحيوان، بل يذبح بالة حادة، يحدها ويتفقدها قبل أن يبدأ بالقتل أو الذبح، فإذا كانت الآلة صالحة فليستعملها، وإن كانت الآلة غير صالحة، فإنه يصلحها أو يستبدلها بغيرها (وليُرخ ذبيحتَه) يعني: لا يقتلها بطريقة تعذيبية، وإنها يتبع أحسن ما يكون من طرق الذبح والذكاة، فهذا فيه أن هذه الدين دين الرحمة ودين الإحسان، وأمَر عَنِي بحدً الشِّفار، وأن تُوارَى عن البهائم، فلا تحدُّ الشفرة والحيوان ينظر إليك؛ لأن الحيوان لديه إدراك، ولذلك لا يُقْدِمُ الحيوان على الشفرة والحيوان ينظر إليك؛ لأن الحيوان لديه إدراك، ولذلك لا يُقْدِمُ الحيوان على

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۹۵۵).

١٣٤٣ - وعن أبي سعيدٍ الخُدْري ﷺ: «ذكاةُ الله ﷺ: «ذكاةُ الجنينِ ذَكاةُ أُمِّهِ» رواه أحمد، وصححه ابن حبان (١٠).

١٣٤٤ - وعن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «المسلمُ يَكفيهِ اسْمُهُ، فإنْ نَسِيَ أن يُسمِّي حينَ يَذْبَحُ فلْيُسَمِّ، ثمَّ ليأكُلْ». أخرجه الدارقطني، وفيه راوٍ في حفظه ضَعفٌ، وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان، وهو صدوق ضعيف الحفظ (٢٠).

وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفاً عليه (٣).

الحطر؛ لأنه يخاف من الموت، إذا رأى الشفرة فإنه يكون عنده إحساس ويتعذبُ بذلك، فعليك أن تواريها عنه، وهذا من الإحسان إليه. ونهى ﷺ عن قتل الحيوانِ، والحيوانُ الآخرُ ينظر إليه، لما في ذلك من تعذيبه.

المعنى الحيوانُ من الإبل أو الغنم أو البقر، وفيه جَنينٌ حيِّ نُفخت فيه الروح، فإن ذكاة أمه ذكاةٌ له، أي: إذا ذبحت أمه وخرج من بطنها ميتاً، فكأنها مات مذبوحاً بذبح أمه، فيؤكل، ولا يحتاج الجنين إلى ذكاة؛ لأن ذكاة أمه تكفي عن تذكيته، هذا معنى قوله على: (ذكاة الجنين) وهو الحمل الذي في البطن (ذكاة أمه) فإذا وجد ميتاً بعد ما ذُبحت أمه فهو حلال، وإن أُخرِج من بطن أمه وهو حيُّ فإنه يُذَكِّى.

<sup>(</sup>١) أحمد في «المسند» (١١٣٤٣)، وابن حبان (٥٨٨٩).

<sup>(</sup>٢) الدارقطني ٤/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق في «المصنف» (٨٥٤٨).

١٣٤٥ - وله شاهد عند أبي داود في «مراسيله» بِلفظ: «ذَبِيحةُ المُسلمِ حلالٌ، ذَكَرَ اسمَ الله عليها أم لم يَذْكُرْ» ورجاله موثَقون (١٠).

الذبح، عند إجراء السكين على حَلْقِها، يقول: بسم الله، لقوله تعالى: ﴿فَكُلُواْ مِمَّا فَكُرُ الله الله الله القوله تعالى: ﴿فَكُلُواْ مِمَّا فَكِرَ الله الله عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾، إلى قوله جل وعلا: ﴿وَلَا تَأْكُواْ مِمَّا لَهُ فَكُو الله عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾، إلى قوله جل وعلا: ﴿وَلَا تَأْكُواْ مِمَّا لَهُ يُذَكِّ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الله على أن التسمية شرط لجِلِّ الذبيحة، ولكن لو تركها نسياناً، فذبيحته حلال لأنه لم يتعمَّد، والنبيُّ عَلَيْهُ يقول: ﴿إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيانَ وما استُكْرِهُوا عليه ﴾ [أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٣) من حديث أبي ذر، و(٢٠٤٥) من حديث ابن عباس. وانظر تمام تخريجه في "صحيح ابن حبان» (٢٠٤٩)]. فإذا تركها نسياناً فإنها تحل.

وأما إذا تركها عمداً، فهذا على الخلاف بين العلماء:

فالذين يشترطون التسمية، لا تحلُّ الذبيحة عندهم.

والذين يقولون: إن التسمية سنةٌ وليست واجبةً، تحلُّ عندهم، وهم جمع من العلماء.

والراجح ـ والله أعلم ـ أنها لا تحل إذا تركها متعمداً.

<sup>(</sup>۱) «المراسيل» لأبي داود (۳۷۸).

## بياب الأضاحي

(باب الأضاحي) لما فَرَغ من ذكر أحكام الصيد والذبائح انتقل إلى باب الأضاحي؛ لأن الذبائح على قسمين:

القسم الأول: ما ذُبح لأجل اللَّحم، وهذا بيناه كما سبق.

والقسم الثاني: ما يُذبح تقرُّباً إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون بالأضاحي وبالهدي وبالعقيقة، والذبح على وجه التقرب عبادة، لا يجوز الذبح لغير الله، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَتَعْيَاىَ وَمَعَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَكُمْ لَا شَرِيكَ لَكُمْ وَبِلَالِكَ أُمِرَتُ وَأَنَا أَوَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٢-١٦٣] والنُّسُك: هو الذبيحة، وكما أن الصلاة لا تكون إلا لله، فإن ذبح الذبيحة على وجه التقرب والعبادة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْحَرْ ﴾ [الكوثر: ٢] كذلك قَرَنَ النحر مع الصلاة فدل على أنه عبادة لا يجوز أن يُذبَحَ لغير الله، وكانوا في الجاهلية يذبحون للأصنام والأنصاب يتقربون إليها، وجاءت الشريعةُ الإسلامية بتحريم ذلك وأنه شركٌ مثل ما ذكر في الآيتين السابقتين، ولَّما ذَكَرَ الله المحرمات قال: ﴿وَمَاۤ أُهِــلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٧٣] أي: ما ذبح تقرباً إلى غير الله من الأصنام والجن والشياطين والقبور والأضرحة، وغير ذلك، كل هذا مما أُهِلَّ به لغير الله، فها يُذبح للقبور وعند الأضرحة تقرباً إلى الأموات، هذا شرك أكبر يُخرِجُ من المِلَّةِ؛ لأنه عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَـرُ ﴾ ، ويقول: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاقِي وَنُسُكِي وَمَعْيَاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ لَيْنَكَّا لَا شَرِيكَ لَلَّهُۥ وفي السنة من حديث على على الله عنه النبي عَلَيْ أربع كلمات: الأولى: «لَعَنَ اللهُ مَن ذَبَحَ لغير الله»

[أخرجه مسلم (١٩٧٨)]، دعى عليه باللعنة، وهي الإبعاد من رحمة الله، وذبح لغير الله، يعني: تقرَّب لغير الله بالذبح، أيًا كان المذبوح له سواءً كان صنهاً أو قبراً أو كان الذبح للجن اتقاء شرهم، أو الذبح للعلاج مثل الذين يذبحون عند المشعوذين لأجل الشفاء ويتقربون بذلك إلى الشياطين وإلى الجن، كل ذلك شركٌ بالله عزَّ وجل، فها ذُبح على غير اسم الله، هذا شرك، كها يُذبح باسم المسيح، أو باسم الحُسين، أو باسم فلانٍ أو فلانٍ من أصحاب القبور، هذا شرك، وكذلك ما سُمِّي اللهُ عليه، ولكن نية الذابح التقرُّب إلى غير الله، هذا شرك أكبر، والعبرة بالنية والقصد، فيكون شركاً بالله عز وجل، ويكون مما أُهل به لغير الله، وهذه الذبيحة ميتة حرام لا تجوز؛ لأنها ذبيحة شركية، أما الذبح لله جل وعلا فهذا عبادة، ومنه ذبحُ الأضاحي.

(الأضاحي): جمع أُضحيَّة بضم الهمزة، ويجوز كسرها إِضحيَّة، ويجوز ضَحِيَّة، فالأضاحي: هي ما يذبح في يوم النحر وأيام التشريق، ما يذبحه المسلمون في بيوتهم تقرَّباً إلى الله جل وعلا في أيام العيد، عيد الأضحى وأيام التشريق تقرباً إلى الله جل وعلا، وإظهاراً للفرح والسُّرورِ وتوسعاً في أكل اللحوم في هذه الأيام.

وهي سُنَةٌ مؤكّدة، وبعض العلماء كأبي حنيفة يرى وجوبها، ولكنَّ الجمهور على أنها سُنةٌ مؤكدة، من تركها فلا حَرجَ عليه، ومن فعلها فله أجرٌ عظيم، لأنها شعيرة من شعائر الإسلام وعبادةٌ إلى الله عز وجل في هذا اليوم، فلا ينبغي تركُها لمن يقدر عليها، ليقيم الشعيرة، وأصلُها الاقتداء بالخليل عليه الصلاة والسلام، بإبراهيمَ لمَّا أمره الله بذبح ابنه فامتثل أمرَ ربه، فالله جل وعلا نسخ الأمرَ بذبح إسماعيل ـ نسخه بذبح الأضحيَّة ﴿وَفَدَيْنَهُ بِذِنجٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات: ١٠٧] فذبحُ الأضاحي اقتداءٌ بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإحياءٌ لسنة الخليل عليه الصلاة والسلام.

١٣٤٦ - عن أنسِ بنِ مالكٍ ﴿ أَنَّ النبيَّ عَلَيْهِ كَانَ يُضحِّي بَكَبْشَينِ أَقْرَنَينِ أَمْلَحَينِ، ويُسمِّي ويُكبِّر، ويَضَعُ رِجْلَهُ على صِفَاحِهِما. وفي لفظ: ذَبَحَهُما بِيَدِه. متفق عليه (١).

وفي لفظ: سَمِينَينِ (٢).

و لأبي عَوَانةً في «صحيحه»: تَمِينَينِ بالمثلثة بدل السين (٣).

وفي لفظ لمسلم، ويقول: «بسم الله والله أكبر»(٤).

والأضحية تُذبح في البيت عند العائلة، وهذا هو المقصود منها، أما الذين يُرسلون نقوداً وتُذبَح في مكان آخر، فهذا خلاف السُّنة، ولا يتأتَّى به الغرض المطلوب، والذي يريد أن ينفع الفقراء، وينفع المساكين يتصدق عليهم، ولا يغيِّر العبادة، العبادة يفعلها كما شرعها اللهُ جل وعلا؛ فالعبادات تُطبَّقُ، وتنفَّذُ كما جاءت ولا تغير عن مكانها وعن زمانها، وعن كيفيتها، فليس المقصود من الذبح هو مجرد أكلِ اللحم، المقصود الإهلالُ لله عز وجل وإراقةُ الدم في هذا اليوم، وتقرُّباً إلى الله، ويكون عند أهل البيت يفرحون به، ويكونُ من بركة هذه العبادة على أهل البيت، هذا هو المطلوب.

١٣٤٦ - هذا الحديث برواياته كلها يدل على أن النبي ﷺ ضحَّى، ففيه مشروعية الضحيَّة اقتداءً بالنبي ﷺ، (وضحى بكبشين) اثنين، ففيه دليلٌ على تعدد

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٥٥٨)، ومسلم (١٩٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٣١٢٢) من حديث عائشة وأبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه عند أبي عوانة، وقد عزاه المؤلف في «الفتح» ١٠/١٠ إلى ابن ماجه في نسخة.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٩٦٦) (١٧).

الأضحية، وفيه أيضاً أنه ينبغي أن يختار الأضحية ذات اللون الجميل (الأملحين) يعني: الأبيضين، ويختار الأبيض، وقيل: الأصفر، وقيل: ما فيه بياض وسواد، فيختار اللون الجميل من ألوان الذبائح، (سمينين) فيه أيضاً أنه يختار السّمين من الذبائح، ولا يختار المريل كما يأتي أنه لا يجزئ، وفي رواية (ثمينين) بالثاء بدل السين، يعني غالية القيمة، فهذا يدل أيضاً على أنه ينبغي أن تكون الأضحية من الشيء النّفيس غالي القيمة لا الرخيص؛ لأنه تقرّبٌ إلى الله جل وعلا، فيتقرب الإنسانُ بأحسن ما يجد لوناً وقيمة، وسمناً، ولا يتقرب بالدّنيء، بل يتقرب إلى الله بأجود ما يجد، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَيِيثَ ﴾ يعني الرديء ﴿ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٧] فيتُخرِج لله أنفسَ ما يجد، وأسمنَ ما يجد.

وفيه أن المضحي ينبعي أو يُستحبُّ أن يتولى ذبح الأضحية بيده؛ لأنه على ذبح أضحيته بيده؛ لأنه على ذبح أضحيته بيده؛ لأن هذا أكمل في الأجر، وإن وَكَل مَن يذبحها فلا بأس، ويأتي هذا، ولكن الأفضل أن يباشر هذا بيده؛ لأن هذا عبادةٌ، وكونه يباشِرُها بنفسه أفضل.

(ووضع رجلَه على صِفَاحِهِم) أي: صفحة العُنُق، أي: جانب العنق؛ لأن هذا أضبط للذبيحة عن الاضطراب، فيضبطها بذلك حتى لا تضطرب عندَ الذَّكاة، ففيه إحسانٌ إلى الذبيحة ورفقٌ بها.

(أقرنين) لهم قرون، لأن هذا أكمل، إذا كانت الأُضحية لها قرون، فهذا أفضل؛ لأن هذا من كمال الخِلْقَةِ.

(ويسمِّي ويكبِّر) هذا من أحكام الذبيحة، أُضحيَّة كانت أو غير الأضحية، لا بد من التسمية عند الذبح فيقول: (بسم الله) هذا واجب، والتكبيرُ سنة. ١٣٤٧ - وله من حديث عائشة رضي الله عنها: أمَرَ بكَبْشٍ أَقْرَنَ، يطأُ في سَوادٍ، ويبرُكُ في سَوادٍ، وينظُرُ في سَوادٍ فأُتِيَ بِهِ، لِيضحِّيَ بِهِ، فقال لها: «يا عائشةُ، هَلُمِّي اللَّذيةَ» ثم قال: «اشْحَذِيْها بحَجَرٍ» ففعلتُ، ثم أَخَذَها وأخَذَهُ، فأَضْجَعَهُ، ثم ذَبَحَهُ، ثم قال: «باسمِ اللهِ، اللهمَّ تَقَبَّلْ مِنْ محمَّدٍ وآلِ محمَّدٍ، ومِنْ أُمَّةِ محمَّدٍ» ثم ضَحَّى به (۱).

(ولأبي عوانة في «صحيحه»: ثمينين بالمثلثة بدل السين) هذا مدرج من كلام الراوي، وليس من أصل الحديث.

١٣٤٧ - (وله) أي: لمسلم.

(ينظر في سواد) يعني: حولَ عينِه سواد، (ويبرُكُ في سواد) يعني: أن بطنَه أسودُ (ويمشي في سواد) يعني: أن أرجُلَهُ سُود، فهذا فيه أيضاً اختيار هذا اللون، أن يكون أسود الرجلين، وأسودَ ما حول العينين، وأسودَ ما حول البطن، فيدل الحديث على اختيار هذا اللون حسب الصفة المذكورة أيضاً.

ثم إنه طلب من عائشة - رضي الله عنها - إحضارَ (المُدْية) وهي: السكين، وقال لها: (اشحَذِيها بحجر) لأجل أن تكون حادةً، فشحذتها بحَجَر حتى صارت حادةً، وهذا يدل على تعهد الآلةِ التي يذبح بها قبل أن يذبح، ويصلحها إذا كانت كالّة أي: غير قاطعة، لتكون حادة تقطع بسرعة وتريح الذبيحة، ولا يذبح بآلةٍ كالّةٍ، وقد قال غير قاطعة، لتكون حادة تقطع بسرعة وتريح الذبيحة، ولا يذبح بآلةٍ كالّةٍ، وقد قال على وليحد أحدُكم شفرتَه، ولْيُرخ ذبيحته» [سلف برقم (١٣٤٢)] وأمر أن تُحدً الشّفار وتوارى عن البهائم، فهذا فيه العناية بالآلة التي يُذبح بها لتكون آلةً حادة سريعة القطع.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۲۷).

وفيه أن الذي يذبح الأضحية يستعينُ بغيرِه، وقد استعان النبيُّ ﷺ بعائشةَ في ذلك، وفيه ما سبق أنه يباشر ذَبْحَ الأُضحيَّة، وهذا أفضل من أنه يوكِّل غيره.

وقوله: (عن محمد، وعن آلِ محمد، وعن أُمَّة محمد) هذا فيه دليل على أن الأضحية الواحدة تكفي حسبَ النية عن مَن نواها، تكفي عن أكثر من واحد، النبي الأضحية الأضحية عن نفسِه، قال: (عن محمد)، (وعن آل محمد) وهم قرابته عليه الصلاة والسلام، (وعن أمة محمد) هذا عموم، فدل على أن الأضحية إذا تبرع بها الإنسان فإنها تكفي عن مَن نوى قليلاً كان أو كثيراً، هذا في الغنم، تكفي الشاة الواحدة عن المضحي وعن أهل بيته وعن من نوى من غيرهم، إذا كانت تبرعاً منه.

وفيه دليل على مشروعية الأضحيّة عن الأموات؛ لأن آل محمد وأمة محمد يدخل فيهم الأحياء والأموات، اللفظ عام، ففيه دليل على مشروعية الأضحية عن الأموات؛ ولأن فيها أجراً عظيماً، والأجر يُهدَى للأموات وهو من الصدقة، والصدقة تنفع الميت، "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» [أخرجه مسلم (١٦٣١) من حديث أبي هريرة]، فالصدقة تنفع الميت، ومنها الأضحية، فالذين يشوشون الآن ويقولون: ما يُضحَّى عن الميت، ما هو دليلهم عن هذا؟ يتحجرون فضل الله عز وجل، هذا الرسول ﷺ ضحَّى عن آل محمد، وعن أمة محمد وفيهم الأحياء وفيهم الأموات، وأيضاً الأضحية صدقة، والصدقة تنفع الميت ويجوز إهداء ثوابها إلى الميت، هذا ثابت بالسنة، فلهاذا يحجرون على الناس هذا التحجر؟

١٣٤٨ – وعن أبي هُريرةَ ﷺ، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «مَن كانَ لهُ سَعَةٌ ولم يُضَحِّ، فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنا» رواه أحمد، وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح الأئمة غيرُه وقْفَهُ(١).

١٣٤٩ - وعن جُنْدُبِ بنِ سُفيانَ ﴿ قَالَ: شهدتُ الأَضحَى مَعَ رسولِ اللهِ عَيَالِيَّةَ، فلما قَضَى صَلاتَهُ بالنَّاسِ، نظر إلى غَنَم قد ذُبِحَتْ، فقال: «مَنْ ذَبَحَ قبلَ الصَّلاةِ فلْيَذْبَحْ على اسمِ اللهِ» متفق قبلَ الصَّلاةِ فلْيَذْبَحْ على اسمِ اللهِ» متفق عليه (٢٠).

١٣٤٨ - صحح الحاكم رحمه الله رفعه إلى الرسول ﷺ، وغيرُه من الأئمة رجَّحوا أنه موقوف على أبي هريرة.

(من كان له سعةٌ) يعني غنياً (فلم يضحٌ ، فلا يقربنَّ مصلانا) مصلى العيد، هذا يدل على تأكد الأُضحيَّة ، وبعضهم استدل به على الوجوب على القادر ، والجمهور على أنه ليس للوجوب ، وإنها هو لتأكيد الشّنة ، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يترك الأضحية وعنده قدرة على ذلك؛ لأنه عبادة عظيمة وشعيرة في هذا اليوم ، وفيه الاقتداء بالخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام ، فما ينبغي للمسلم أن يترك الأضحية [انظر: «التمهيد»: ٢٣/ ، ١٩ ، و«فتح الباري» ، ١/ ٣، و«نيل الأوطار» ٥/ ، ١٧ ، و«المسوط» ٢/ ١٧١ ، و«المغني» ١ / / ٥ ، و«الشرح الكبير» ٣/ ٥٨٣].

٩ ١٣٤٩ - هذا الحديث فيه بيانُ ابتداءِ وقت ذبح الأضحيَّة، وأنه يبتدئ بالفراغ من صلاة العيد، فمن ذبح قبلَ صلاة العيد فلا تكون أُضحيةً، بل تكون ذبيحةً، فإذا

<sup>(</sup>۱) أحمد (۸۲۷۳)، وابن ماجه (۳۱۲۳)، والحاكم ۲۸۹/۲ و۱/۲۳۱-۲۳۲.؟ ومدار إسناده على عبدالله بن عياش، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٩٨٥)، ومسلم (١٩٦٠) (٢).

كان قصده الأضحية فإنه يذبح مكانها، فبداية الوقت عند انتهاء صلاة العيد في البلد، فإن لم يكونوا في بلد كأهل البادية، فوقتُها قدر صلاة العيد، إذا ارتفعت الشمس وصلى أهلُ المدن وأهل القرى العيد فإن أهل البادية يذبحون، يُقدِّرون هذا، فإذا ذبح قبل وقتها، فإن كانت واجبة في ذمته، وجب عليه أن يعيدَها، كها لو نذر أن يضحي، أو كانت وصيةً لأموات، أو كانت مُعيَّنةً قبل العيد، فإذا عيَّنها وَجَبَتْ، فالواجب عليه أن يعيده بعد صلاة العيد، وأما ما كان تبرعاً غيرَ واجب فهذا إذا أعاده أحسن ليحصل على الأجر.

ونهاية الذبح اختلف العلماء فيها على أقوال:

القول الأول: قيل اليوم الأول من العيد فقط.

القول الثاني: وقيل اليوم الأول من العيد ويومان بعده، أي أن نهاية الذبح تكون بغروب الشمس في اليوم الثاني عشر، وهذا عند الحنابلة.

والقول الثالث: اليوم الأول من العيد وثلاثةُ أيام بعدَه، فينتهي الذبح بغروب شمس يوم الثالث عشر.

وهذا هو الصحيح إن شاء الله، أن الذبح ينتهي بغروب الشمس في اليوم الثالث عشر، نهاية أيام التشريق.

وبعضهم يقول: يستمرُّ الذبح إلى آخر شهر ذي الحجة، ولكن هذا القول ليس صحيح، فأعدل الأقوال، وأصحُّها والله أعلم هو أن الذبح أربعة أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهي أيام التشريق. [انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١١١،١، و«اللباب في شرح الكتاب» ٣/ ٥٦، و«المبسوط» ٦/ ١٧١، و«مغني المحتاج» ٤/ ٢٨٢، و«المغني» 1/ ١١٠، و«الشرح الكبر» ٣/ ٥٥، و«العمدة» 1/ ٢٠٦).

١٣٥٠ - وعن البراءِ بنِ عازبِ رضي الله عنهما، قال: قامَ فينا رسولُ الله عنهما، قال: قامَ فينا رسولُ الله عنهما، وأربعٌ لا تجوزُ في الضَّحايا: العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمَريضَةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ ظلَعُها، والكَسِيرةُ التي لا تُنْقِي» رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وابن حبان (۱).

١٣٥١ - وعن جابر ﷺ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «لا تَذْبَحُوا إلا مُسِنَّةً، إلا أَنْ يَعْسُرَ عليكم فتَذْبَحُوا جَذَعةً منَ الضَّأْنِ» رواه مسلم (٢٠).

١٣٥٠ و ١٣٥١ - هذه شروط الأُضحيَّة، يشترط أن تكون سليمة من هذه العيوب الأربعة: العَوَر، والعَرَج، والمَرض، والهُرال.

الأولى: (فلا تجزئ العوراء) والعوراء: هي عمياء إحدى العينين، (البين عورها) أما إذا كان عورها خفياً ليس بيناً فلا يضر، والعَوَر البين هو انخساف العين، فإن كانت العين قائمةً لم تنخسف فهذه عورها ليس بيناً، لكن المنخسفة العين كل من رآها يقول: هذه عوراء، هذه لا تجزئ.

الثانية: (ولا المريضة البين مرضُها) أما المرض اليسير الذي لا يتبين ولا يظهر عليها، فقلَ من الحيوانات مَن يسلم من المرض، لكن المرض البيِّن فهو الظاهر، حتى أن مَن رآها يقول: هذه مريضة، هذه لا تجزئ.

الثالثة: (ولا العرجاء) العرجاء هي التي أُصيب أحد قوائمها فاختل مشيها، فهذه لا تُجزئ إذا كان ظلعُها بيِّناً لا تطيق المشي مع الصحاح، أما إذا كانت عرجاء

<sup>(</sup>۱) أحمد في «المسند» (۱۸۵۱۰)، وأبو داود (۲۸۰۲)، والترمذي (۱٤۹۷)، والنسائي ٧/ ٢١٤–٢١٥، وابن ماجه (٣١٤٤)، وابن حبان (٩٢٢).

<sup>(</sup>۲) برقم (۱۹۲۳).

وتمشي مع الصحاح، ولا تخلّفُ وتتأخر عن الصحاح فهذه لا مانع من التضحية بها؛ لأن هذا العرج يسيرٌ؛ لأنها تستطيع أن تمشي مع الصحاح وترعى، وتذهب إلى المرعى.

والرابعة: (الكسيرة) أي: المنكسرة إحدى قوائمها، والتي لا تقدر على المشي وفي رواية الترمذي (العجفاء) وهي الهزيلة (التي لا تُنقِي) يعني: ليس فيها مُخٌ، لا تنقي من النِقي بكسر النون وهو المخ، ليس فيها مخ لهزالها، فإذا كان ليس فيها مخ، فهذه لا تجزئ.

والعيب الخامس: التي سقطت ثناياها، لأن سقوط الثنايا يعوِّقُ الأكل، وبالتالي لا تسمن، يكون أكلها ضعيفاً، فيؤثر هذا في سِمَنها وفي لحمها، أما إن كانت الثنية منكسرةً فقط، وليست منقلعة من الأصل فلا بأس لأن هذا لا يضر بالشاة، ولا يعوقها عن الأكل.

(وعن جابر على قال: قال رسولُ الله على المناق المنا

١٣٥٢ – وعن عليِّ على قال: أمَرَنا رسولُ الله ﷺ أن نَسْتَشْرِفَ العينَ والأُذُنَ، ولا نُصْحِي بعَورَاءَ، ولا مُقَابَلَةٍ ولا مُدَابَرَةٍ، ولا خَرْقاءَ، ولا ثَرْماءَ» أخرجه أحمد، والأربعة، وصححه الترمذي، وابن حبان والحاكم (١٠).

١٣٥٣ - وعن عليّ بنِ أبي طالبٍ ﴿ قال: أَمَرَنِي النَّبيُّ يَكِيلُمُ أَنْ أَقُومَ على بُدْنِهِ، وأَنْ أَقْسِمَ لُحُومَها وجُلُودَها وجِلاَلهَا على المساكينِ، ولا أُعطِي في جِزَارَتِها شيئاً مِنْها. متفق عليه (١).

۱۳۵۲ - (أمرنا أن نستشرف العينَ والأذن) نستشرف يعني: نشرف عليها ونتفقدها، نتفقد الأذنَ بأن تكون سليمة، ونتفقد العين بأن تكون سليمة، فإن كان فيها أو أحدهما خللٌ فإنها لا تجزي، لأن هذا ينقص خلقتها.

ولا تجزي (المقابَلَة) وهي التي قُطِعت أذنُها من أمام وتُرِك المقطوع فيها.

(والمُدابَرَة) وهي التي قطعت أذنها من خلف الأذن وتُرك المقطوع يتدلى فيها.

(ولا خرقاء) وهي التي خُرِقت أذنها مع الوسط، لأن هذا نقص فيها لا تجزي.

ولا تجزي (الثرماء) وهي التي انقلعت ثنيَّتُها، لأن هذا يُنقِصُ من رعيها ومن أكلِها للعلف، فيؤثّر هذا في لحمها.

١٣٥٣ - هذا الحديث في حجة الوداع، أهدى النبي ﷺ مئةً من الإبل، ونحر منها ثلاثاً وستين بيده عليه الصلاة والسلام، وأمر علياً الله فكمَّل بقية المئة، وأمرَهُ

<sup>(</sup>۱) أحمد (۸۵۱)، وأبو داود (۲۸۰۶)، والترمذي (۱٤٩٨)، والنسائي ٧/ ٢١٧، وابن ماجه (٣١٤٢) و(٣١٤٣)، وابن حبان (٥٩٢٠)، والحاكم ٤/ ٢٤٤. ورواية ابن حبان مختصرة على أوله.

والذي ورد عندهم: شرقاء بدل ثرماء، والشرقاء هي مشقوقة الأذن، وانظر ما ورد في «مسند أحمد» برقم (١٧٦٥٢)، و «سنن أبي داود» (٢٨٠٣) عن الثرماء.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٧١٧)، ومسلم (١٣١٧).

١٣٥٤ - وعن جابر بنِ عبدِ الله رضي الله عنهما، قال: نَحَرْنا مع النبيِّ عامَ الحُدَيْبِيةِ، البَدَنَةَ عن سَبْعةٍ، والبَقَرةَ عن سَبْعةٍ. رواه مسلم (١).

أن يتصدق بلُحُومها وجلالها وجلودها، هذا في الهدي، والأضحية مثله، فدل هذا على استحباب الصدقة منها، والله جل وعلا يقول: ﴿فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَاللهُ عَلَى استحباب الصدقة منها، والله جل وعلا يقول: ﴿فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَالْمُعْتَرِ الذي يسأل، والمعتر: الفقير الذي يسأل، فيعطى هذا وهذا، الذي يسأل والذي لا يسأل من الفقراء، ويأكل منها المُهدِي والمضحِّي، هذا سُنة، يأكل من لحم الهدي ومن لحم الأضحية كها كان النبيُّ عَلَيْهُ فَعَل، فقد أمرَ بأخذ بضعة من كلِّ بعير وجُمعت وطبخت وأكلَ منها عَلَيْهُ.

وفيه جواز التوكيل بالذبح، لأن النبي ﷺ وكَّل علياً في ذبحها وفي توزيع اللحوم والجلود والجلال على المساكين.

وفيه دليل على أن جلدَ الأضحية حُكمُه حكمُ اللحم لا يُباع، وإنها يَنتفِعُ به هو أو يعطيه لمن ينتفع به، وكذلك جِلالها التي عليها، والجلال هو ما تُغَطَّى به البهيمة ليقيها المطر والبرد، فهذا أيضاً تابع لها، فيتصدق به.

وفيه دليل على أنه لا يُعطَى الجزارُ أجرتَه منها، من لحوم الأضحية، أو من لحوم المدي، وإنها يُعطَى من غيرها، وإذا كان الجزار فقيراً أو يريد اللحم يُعطَى من باب الهدية أو من باب الصدقة، أما الأجرة فلا.

١٣٥٤ – هذا الحديث يدل على أن الهدي والأضحيَّة يكون من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم، ولكنَّ الشاةَ تجزئُ عن واحد في الهدي وفي الأضحية، والبعير يجزئ عن سبعةِ أفرادٍ، والبقرةَ عن سبعةِ أفرادٍ، فإذا اشترك سبعةٌ في بعير تتوفر

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۳۱۸).

فيه الشروط التي سبقت، أو اشترك سبعة في بقرة تتوفر فيها الشروط التي سبقت، فإنها تجزئ عنهم هدياً أو أضحيةً، وأما الشاةُ فإنها تجزئ عن واحد، وإذا أراد أن يشرك معه في الثواب والأجر لا بأس أن يشرك معه من شاء، كها ذبح النبي عليه عنه، وعن آلِهِ وعن أُمَّتِه، فيشرك من شاء، ولكن الذبح لا يجزئ إلا عن واحد في الشاة.

## بابالعقيقة

(العقيقة): هي الذبيحة التي تُذبح عن المولود تقرُّباً إلى الله سبحانه وتعالى، وشُكراً له على نعمةِ المولود.

سُميت العقيقة من العَق وهو القَطْعُ، ومعناه الذبح؛ لأن الذبح عق يعني قطع للحَلْقِ، وقيل: سميت عقيقة لأن العقيقة في اللغة شَعرُ الرأسِ الذي يكون على المولود حينها يولد، وهذا يسمونه عقيقة، فيُحلَقُ ويذبح عنه، فسميت الذبيحة عقيقة من العقيقة التي على المولود، أي شعر رأسه حينها يولد؛ لأنه يُحلَق في اليوم السابع، وتُذبح العقيقة عنه، فلم كانت الذبيحة مقارِنةً لإزالة العقيقة عن رأسه، سميت الذبيحة عقيقة.

وهي سُنَّةٌ مؤكدة، عن الغلام يعني عن الذكر شاتان، وعن الجارية شاةٌ واحدة؛ لأن الأنثى على النصف من الذكر في العقيقة، وفي الميراث، وفي الشهادة، وفي الدية، فالغلام عنه شاتان؛ لأن النعمة به أكثر، قال تعالى: ﴿وَلِيَسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنثَى ﴾ [آل عمران: ٣٦] فالنعمة بالذكر أكثر من النعمة بالأنثى، ولذلك يكون عنه شاتان شكراً لله عز وجل، ففيها شاةٌ وجل، وفي الأنثى واحدة؛ لأن الأنثى أيضاً نعمة من الله عز وجل، ففيها شاةٌ واحدة.

ووقتُ ذبحِها في اليوم السابع، يجوز أن تُذبح في أي وقت، ولكن المستحب أن يذبحها في اليوم السابع، فإن فات السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات اليوم الرابع عشر ففي اليوم الواحدِ والعشرين، يعني في الأسبوع الأول، أو في الأسبوع

١٣٥٥ - عن ابنِ عباسِ رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ عَلَيْ عَقَ عن الحَسَنِ والحُسَينِ كُبشاً كَبْشاً. رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وعبد الحق، لكن رجَّح أبو حاتم إرسالَه (١).

١٣٥٦ - وأخرج ابن حبان: من حديث أنس نحوه (٢).

١٣٥٧ - وعن عائشة: أنَّ رسولَ الله ﷺ أَمَرَهم أنْ يُعَقَّ عن الغُلامِ شَاتانِ مكافِئتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ. رواه الترمذي وصححه (٣).

١٣٥٨ - وأخرج أحمدُ والأربعةُ عن أُمِّ كُرْزِ الكعبيَّةِ نحوَهُ (١٠).

الثاني، أو في الأسبوع الثالث، فإن فات تساوتِ الأيامُ يذبحُها متى شاء، المهم أنه يذبحها، ولا ينبغي له أن يترك العقيقة، هذه سنة مؤكدة وفيها أجرٌ للذابح وخيرٌ، وفيها بركة على المولود كما يأتي، وفيها شكرٌ لله سبحانه وتعالى.

النبيَّ عَنَّ عن الحسن والحسين ابني عليٍّ هو فاطمة بنت الرسول على ورضي الله عنها، عق عنها الرسول على الله والده ما من ذريته عليه الصلاة والسلام. لكن عنها، عق عنها الرسول عَنَّ لأنه والدُّ لهما، هما من ذريته عليه الصلاة والسلام. لكن في الحديث الرسل أنه عقَّ عنهما شاةً شاةً، والحديث الآخر الذي هو أصح منه أنه أمَرَ أن يُعَقَّ عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، هذه هي السنة. ولو اقتصر على شاة شاة

<sup>(</sup>١) أبو داود (٢٨٤١)، وابن الجارود (٩١١)، وعبد الحق في «الأحكام الوسطى» ١٤١/٤. وترجيح أبي حاتم للمرسل نقله عنه ابنه في «العلل» ٢/ ٤٩.

<sup>(</sup>۲) ابن حبان (۹۰۹۵).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٣ ١٥). وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد» (٢٤٠٢٨).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٢٧١٤٢)، وأبو داود (٢٨٣٤)، والترمذي (١٥١٦)، والنسائي ٧/ ١٦٥، وابن ماجه (٣١٦٢).

١٣٥٩ - وعن سَمُرةَ ﴿ مُرْتَهَنَ وَ الله عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ كُلُّ غُلامٍ مُرْتَهَنَّ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عنهُ يومَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ، ويُسمَّى ﴾ رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي (١).

عن الذكر وعن الأنثى أجزأ ذلك، هذا أقل شيء، ولكن الأفضل أن يعق عن الغلام شاتين.

(شاتان مكافئتان) يعني: متشابهتان في السِّنَّ، وفي الجَودَةِ، فلا تكون واحدةٌ ناقصةً عن الأخرى، أو تكون واحدة أصغر من الأخرى، أو تكون واحدةٌ فيها عيبٌ والأخرى سليمة، بل تكون الشاتان عن الذكر متشابهتين في جميع الصفات.

١٣٥٩ - وهذا الحديث فيه أحكام المولود التي تجب على والده، وقد كتب الإمام ابنُ القيم رحمه الله كتاباً سماه «تحفة المودود في أحكام المولود» ذكر فيه هذه الأحكام وبينها فينبغي مراجعته، لأنه كتاب قيم في هذا الباب، ومن ذلك هذا الحديث وفيه أنَّ النبي عَنِيُ حث على العقيقة، وقال: (كل غلام مرتهن) يعني: محبوساً (بعقيقته) الرهن: هو الحبس، فهذا مما يؤكد أنه تذبح العقيقة عن المولود، ولا تترك، فلو لم يذبح عنه بقي مرهوناً يعني محبوساً. وبعض العلماء يقول: يجب، ولكن الجمهور على أن هذا من باب الاستحباب والحث لا من باب الإيجاب.

ومعنى مرتهن: محبوس، محبوس عن أي شيء؟ اختلف العلماء في تفسيره:

فالقول الأول: معنى مرهون: أن العقيقة لازمةٌ مثل ما يلزم الرهن للمَدين، فإذا كان المدين قد رَهَنَ رهناً فإنه لا ينفك الرهن إلا إذا أدى الدين، فكذلك الغلام مرهون ولا ينفكُ رهنه إلا إذا أدى هذا الدين وهو العقيقة، وإلا فإنه يبقى مرهوناً.

<sup>(</sup>١) أحمد (٢٠٠٨٣)، وأبو داود (٢٨٣٨)، والترمذي (٢٢٥١)، والنسائي ٧/ ١٦٦، وابن ماجه (٣١٦٥).

والقول الثاني ـ وهو الذي قال به الإمام أحمد ـ: أنه مرهون عن الشفاعة لوالديه يومَ القيامة، فلا يشفع لوالديه إلا إذا ذَبَحَ والدُّه العقيقة، فإن لم يذبح له فإنه لا يشفع له.

والقول الثالث ـ وهو الذي ذكره ابن القيم ـ: مرهون يعني: أنه في أُسْرِ الشيطان، ولا يخلّصه من الشيطان إلا العقيقة، إذا ذُبحت العقيقة تخلص الطفل من الشيطان، وإلا سيتسلّط عليه، ويؤذيه، فإذا عق عنه فإنه سيبتعد عنه الشيطان.

والمعاني كلها متقاربة ليس فيها تضاد، كلها صحيحة إن شاء الله، مما يؤكد على أن العقيقة سنةٌ مؤكدة.

ومما يجبُ على الوالد أن يسمِّيه، يختار له الاسم الحَسَن، ولا يختار له الاسم السيئ أو المكروه، لأن الاسم الحسن يكون له تأثيرٌ على المسمَّى، خلاف الاسم السيئ فإن الناس يكرهونَه وينفِرون منه فيؤثِّر هذا على المسمى، أما إذا كان اسمه حسناً فإن الناس يجبونه، ويفرحون به، فينبغي أن يختار الوالد لولده الاسم الحسن، وأحب الأسماء إلى الله كما في الحديث: (عبد الله، وعبد الرحمن) [أخرجه مسلم وأحب الأسماء إلى الله كما في الحديث: (عبد الله، فيقول: عبد الله، عبد الله، عبد الله، عبد الله، عبد الكريم، عبد الوهاب، عبد الرحمن أو بقية أسماء الله سبحانه وتعالى.

ويسميه يوم سابعه، ويزيل عنه الشعر، يحلق شعر رأسه، الذي ولد وهو معه، فيحلق هذا الشعر لينبت شعرٌ جديد، ولا يتركه عليه، هذا بالنسبة للذكر، أما الأنثى فلا يُحلق، وإنها الذي يُحلَقُ رأسُ الذكر.

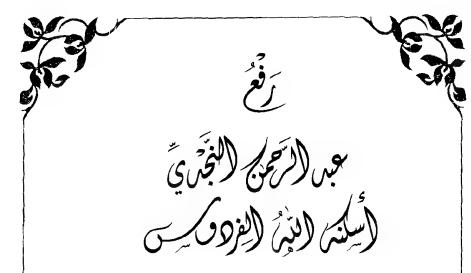

كتاب الأيمان والنذور

## كتاب الأبمان والنُّذُور



(باب الأيهان والنذور) أي: باب بيان أحكام الأيهان والنُّذور.

و (الأيمان): جمع يمين وهو الحتلف، سمي يميناً؛ لأنهم من عاداتهم إذا تحالفوا يمُدُّ بعضُهم يمينه إلى بعضهم الآخر، وتسمى بالقَسَم، وتسمى بالتألي، قال الله تعالى ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِم ﴾ [البقرة: ٢٢٦] يعني يحلفون، يقال: آلى إذا حلف. واليمين: هي تأكيدُ أمرٍ بذكرِ معظم على وجهٍ مخصوص.

وأما النُّذور: فهي جمع نَذْرٍ وهو الالتزام، يقال: نَذَرَ إذا التزم، نذر الصومَ، نذر الصلاةَ، يعني التزم بها، هذا في اللغة، وأما شرعاً: فالنذر هو إلزامُ مكلَّفِ نفسَه بشيءٍ لم يجبُ عليه بأصلِ الشرع.

اليمين والحَلِف لا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى، كما يأتي في الأحاديث تحريم الحلف بغير الله، هذا بالنسبة للمخلوقين، وأما بالنسبة إلى الله جل وعلا فإنه يحلف بها شاء من خَلْقِه، ويُقْسِمُ بها شاء من خلقه، يقسم سبحانه وتعالى بنفسه، ولا يقسم إلا بشيء له أهمية، فأقسَمَ بالتين والزيتون، والبلد الأمين، وأقسم بأشياء من مخلوقاته، أقسم بالشمس والقمر وبالليل والنهار والضحى والفجر، هذا في حقه سبحانه وتعالى يقسم بها شاء، أما بالنسبة إلى المخلوقين فليس لهم أن يُقسِموا إلا بالله عز وجل؛ لأن القسم تعظيم فلا يجوز أن يعظم إلا الله جل وعلا.

واليمين يجب احترامها وتوقيرها، وعدم التهاون بها، قال الله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوٓا أَيْمَنَكُمُ ۚ [المائدة: ٨٩] أي: لا تحلفوا، وذَمَّ الذين يُكثرون من الحلف، وكثرة الحلف علامةُ النفاق، فالذي يكثر من الحلف هذا دليل على أنه لا يحترمها، وأنه يبتذهُا، وأما الذي يقلِّل من الحلف فهذا دليل على أنه يحترم اليمين، قال الله جل وعلا: ﴿ وَلا تُطِعْ مُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عندهم، وأخبر عن المنافقين أنهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون؛ لأنه لا قيمة للأيهان عندهم، فكثرة الحلف والتهاون بها من صفات المنافقين، قال تعالى: ﴿ وَلا تُطِعْ كُلُّ حَلَّافِ ﴾ أي: كثير الحلف، ومن الذين لا ينظرُ الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل جعل الله بضاعته، لا يبيع إلا بيمين، ولا يشتري إلا بيمين، هذا غَضِبَ الله عليه وتوعده أنه لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. فيجب احترام الأيهان وتعظيم الأيهان، وألا يحلف الإنسانُ إلا عند الحاجة.

والأيهان أقسامٌ: منها ما هو لغوٌ لا إثم فيه ولا كفارة، وذلك مثل قول الرجل: لا والله، بلى والله، يجري على لسانه من غير قصد، قال تعالى: ﴿ لَّا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغِو فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

ولغو اليمين على قسمين: القسم الأول: ما يجري على لسان الإنسان من غير قصدٍ مما هو على صيغة الحلف، ولكنه لا يقصده.

القسم الثاني: إذا حلف على أمرٍ ماضٍ يظن صِدْقَ نفسه، فبان بخلافه، هذا لغو لا إثمَ فيه؛ لأنه لم يقصد الكذب، وبنى على غالب ظنّه، كما لو حلف أن فلاناً قد جاء، بناءً على غالب ظنه، وتبيَّن أنه لم يأتِ، فإذا حلف على أمر ماضٍ يظن صدق نفسه، ثم تبين بخلافه، فهذا لا إثم فيه؛ لأنه من لغو اليمين، قال تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ إِلَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ إِلَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ إِلَا لَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اله

١٣٦٠ - وعن ابنِ عُمرَ رضي الله عنها، أن رسولَ الله ﷺ أدرَكَ عُمرَ الله عَلَيْ أدرَكَ عُمرَ الله عَلَيْ أدرَكَ عُمرَ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَ

القسم الثاني من أقسام اليمين: اليمين الغموس، سميت غموساً؛ لأنها تغمِسُ صاحبها في النار ـ وسيأتي ذكرها في الحديث ـ وهو الذي يتعمد الكذب، يحلف على شيء أنه كذا وكذا، وهو بخلاف ما حلف وهو يعلم ذلك، ولكن يقصدُ التعزيرَ بالناس، كأن يحلف عند القاضي في خصومة، إذا ادُّعِيَ عليه وتوجهت عليه اليمينُ حَلَفَ وهو كاذب، هذه هي اليمين الغموس والعياذ الله، أو يبيعَ ويشتريَ ويحلفَ أنه صادق وأنه اشترى السلعة بكذا، وأنها سِيمَتُ منه بكذا وهو كاذب، هذه اليمين الغموس الغموس التي حلف عليها كاذباً متعمداً. وهي على أمر ماض.

والثالث: اليمين المُنْعَقِدَةُ، وهي التي يقصِدُ عقدَها على أمر مستقبلي ممكن، كأن يحلف لأفعلن كذا، أو يحلف لا أفعل كذا، يعني حلف على فعل شيءٍ أو يحلف على تركِهِ، ثم يخالف يمينَه، هذه هي اليمين المنعقدة التي تجب بها الكَفَّارة، إذا حلف على أمر مستقبل، وهذا المستقبل ممكنٌ غير مستحيل، ثم خالف يمينَه، فهذه هي اليمين المنعقدةُ التي قال الله فيها: ﴿ وَلَكِن يُوَاخِدُ كُم بِمَا عَقَدتُم الْأَيْمَنَنُ ﴾ [المائدة: ١٩] وهذه هي التي تجب فيها الكفارة، كما لو حلف لأفعلنَّ كذا، أو حلف لا يفعلُ كذا، وفعله أو لم يفعله فهذه هي محل البحث الآن.

وعلى كل حال، فهذا الباب باب عظيم يجب على المسلم أن يعتني به، ويعرف أحكامه ويتفقُّه فيه حتى لا يقع في الإثم.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۱۰۸)، ومسلم (۲۲۶۱).

الله المحتال الحديث فيه (أن النبي وفيهم عمر أنه الخطاب في ركب) أي: لحق بأناس مسافرين على ركائب، وفيهم عمر أنه فحلف عمر بأبيه، على عاداتهم في الجاهلية، لأنهم كانوا يحلفون بآبائهم، فلما سمع النبي وفي عمر يحلف بأبيه، نادى (ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) هذا نهي (فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) هذا فيه تحريم الحلف بغير الله، فلا يحلف بغير الله، لا بأبيه ولا بأمه، ولا بالنبي، ولا بالكعبة، ولا بأي مخلوق، ولا بالأمانة، لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى؛ لأن هذا من التوحيد، والحلف بغير الله شرك كما يأتي «من حلف بغير الله فقد أشرك» وفي رواية: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» [أخرجه أبو داود (٢٥١٥)، والترمذي وفي رواية: «من حديث ابن عمر] فالحلف بغير الله شرك، والحلف بالله عز وجل توحيد.

(من كان حالفاً) يعني: من أراد الحلف، واحتاج إلى الحلف، فإنه يحلف بالله عز وجل؛ لأن الحلف تعظيم، وهو حقٌّ لله جل وعلا (أو ليصمت) يعني: لا يحلف، وهذا أحسن، فالأفضل للإنسان أن لا يحلف، وأن يحفظ لسانه، قال جل شأنه: (وَاحَفَظُوا أَيْمَنَكُم اللهُ اللائدة: ٨٩] فإذا لم يحلف فهذا أحسن وأسلم، وإذا حلف فعليه أن لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى.

هذا فيه تحريم الحلف بغير الله، وفيه تعليم الناس إذا كانوا على خطأ، فإن العالم يُنبِّههم، ولا يتركهم على خطأ، فإن النبي عَلَيْ نبَّه عمر شه، ففيه أن العالم لا يَسَعُه السكوت إذا رأى مخالفات من الناس، بل يبين لهم الحق، ويعلِّمهم ما يجهلون، فإن لم يفعل فقد كَتَمَ العلم، فيكون عليه إثم الكتمان، فليس المقصود من تعلم العلم أن الإنسان يخزنه في صدره، ولا يبينه لغيره، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ أَلَتُهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا

ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْاْ بِهِۦ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: ١٨٧] إذا سكت أثِمَ، فكيف إذا كان سكوته؛ لأجل كسب الدنيا أو إرضاء الناس، هذا اشترى ثمناً قليلاً، اشترى الدنيا بالآخرة والعياذ الله ﴿فَنَـبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْا بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ كل الدنيا قليلة، لأنها ذاهبة وتالفة، والباقي هُ وَ الآخرة ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آنَزُلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّتَكُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَائِ أُوْلَنَيِكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱلَّالِعِنُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٩] فلا يجوز كتمان العلم إلا إذا كان في كتمانه مصلحة للناس، كأن يفهموه على غير المقصود، أو جرَّهم بيان العلم إلى التساهل في أمر الله، مثل ما جاء في حديث معاذ لما قال له النبي ﷺ: «أتدري ما حقُّ الله على العِباد وما حتُّ العِباد على الله؟» قال: الله ورسولُه أعلم، قال: «فإن حقَّ ا الله على العباد أن يعبُدُوه و لا يُشركوا به شيئاً، وحقَّ العبادِ أن لا يعذِّب مَن لا يشرك به شيئاً» ففرح معاذ بهذه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً، فقال: ألا أخبرُ الناسَ يا رسول الله؟ ألا أبشرُ الناس، قال: «لا تُبشِّرْهم فيتَّكِلوا» [أخرجه البخاري (٢٨٥٦)، ومسلم (٣٠)]، يعنى يتساهلون بالذنوب والمعاصى، فإذا كان في بيان بعض مسائل العلم ضرر على الناس، لأنهم يفهمونها على غير المقصود، فإنها لا تُبيَّن لهم.

فهذا رسول الله على المسمع عمر بن الخطاب يحلف بغير الله نهى عن ذلك، وانظر إلى الطريقة النبوية في التعليم والدعوة إلى الله، ما قال له: يا عمر، لا تحلف، بل نادى بلفظ العموم، (لا تحلفوا بآبائكم) وهذا من حسن التعليم، وحُسنِ الدعوة إلى الله عز وجل، أنك لا تخص المخطئ، وتناديه باسمه بين الناس، وإنها تأتي بكلام عام ينتبه له المخطئ وغيره، كأن تقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، هكذا كان النبي يعلم الناس.

١٣٦١ - وفي رواية لأبي داود، والنسائي، عن أبي هريرة الله مرفوعاً: «لا تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْ، ولا بأُمَّهاتِكُمْ ولا بالأندادِ، ولا تَحْلِفُوا إلا باللهِ وأنْتُمُ صادِقُونَ»(١).

١٣٦١ - (لا تحلفوا بآبائكم) هذا مثل أصل الحديث (ولا بأمهاتكم) هذه زيادة (ولا بالأنداد) يعني: الأصنام، سميت أنداداً؛ لأن النَّد معناه: الشبيه والمثيل، فسميت الأصنام أنداداً؛ لأنها فيها تشبيه بالله عز وجل، وتمثيل مع الله سبحانه وتعالى، فالمشرك جعل الصنم شبيها بالله ونداً لله وعديلاً لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز الحلف باللاتِ والعُزَّى ومَنَاة والقبر النبوي، أو قبر الوليِّ أو غير ذلك، لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى؛ لأن كل ما عُبِد من دون الله فإنه من الأنداد، ﴿ فَكَلا جَعَمَ لُواْ لِلهِ أَن دَادًا ﴾ أي شركاء ﴿ وَأَنتُمْ نَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢].

(ولا تحلفوا إلا بالله إلا وأنتم صادقون) هذا فيه النهي عن الكذب في اليمين، فلا يحلف الإنسان إلا وهو صادق، ولا يحلف على الكذب؛ لأن الحلف على الكذب صفة المنافقين ﴿ وَيُحَلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [المجادلة: ١٤] فلا يجوز تعمد الكذب في الأيهان، إذا تعمد الكذب فيها فهي اليمين الغموس (ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون).

قال عبد الله بن مسعود ﴿ الله الله الله كاذباً ، أحبُ من أن أحلف بغيرِه صادقاً ﴾ [أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٥٩٢٩)، وابن أبي شيبة ٣/ ٧٩ رقم (١٢٢٨١)، والطبراني في «الكبير» (٨٩٠٢). الحلف بغير الله كاذباً هذه سيئة، والحلف بغيره سيئة، ولكن سيئة الكذب أخفُ من سيئة الشرك، وهذا من فقهه رضي الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۳۲٤۸)، والنسائي ٧/ ٥ وهو عند ابن حبان (٤٣٥٧).

١٣٦٢ - وعن أبي هُريرةَ عَلَى ، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "يَمينُكَ على ما يُصَدِّقُكَ بِهِ صاحبُك». وفي رواية: "اليَمينُ على نيَّةِ المُسْتَحْلِفِ" أخرجها مسلم (١٠).

١٣٦٣ - وعن عبِد الرَّحنِ بنِ سَمُرةً رضي الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «وإذا حَلَفْتَ على يمينٍ فرأيتَ غيرَها خَيرًا منها، فَكفِّرْ عن يمينِك، وائتِ الذي هُو خيرٌ» متفق عليه (٢).

وفي لفظ للبخاري: «فائتِ الذي هو خيرٌ، وكَفِّرْ عن يمينِكَ »(٣).

وفي رواية لأبي داود: «فكفِّرْ عن يمينِكَ، ثم ائتِ الذي هو خيرٌ» وإسنادها صحيح (١٠).

المحرومة أو دعوى، ثم طُلب منك اليمين إما عند القاضي، أو عند غير القاضي، أو عند غير القاضي، قال: احلف لي أنك ما فعلت كذا، ثم حلف يميناً ظاهرُها أنها نفي للدعوى، ولكن باطنها يتأول فيها، فهذا التأويلُ لا ينفعه، وإنها تجرى اليمينُ على ظاهرِها (على ما يصدِّقك به صاحبك) وهو الذي طلب منك اليمين، فلو أنك نويتَ شيئاً غير ما يطلبه منك، فإن هذه النية لا تنفعك عند الله سبحانه وتعالى، وتكون كاذباً عند الله عز وجل.

١٣٦٣ - (إسنادها صحيح) يعني رواية أبي داود، أما رواية البخاري فلا تحتاج إلى قول إسنادها صحيح، لأن العلماء مجمعون على أن ما رواه البخاري هو صحيح،

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۲۵۳) (۲۰) و (۲۱).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٧٢٢).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٣٢٧٧).

فلا حاجة إلى أن يقال: رواه البخاري وهو صحيح، وكذلك ما رواه مسلم أو اتفقا عليه، فلا حاجة لأن يقال: إنه صحيح؛ لأنها قد التزما بالصحة رحمها الله، أما غيرهما فإنه لا يلتزم بالصحة مثل أبي داود وغيره.

الحاصل أن هذا الحديث برواياته في موضوع الجِنْثِ باليمين، أي: مخالفة اليمين، إذا حلف على يمين أن لا يفعل شيئاً وفعَلَهُ أو احتاج إلى فعلهِ، أو حلف أن يفعل شيئاً وتَرْكُه أحسنُ من فعله، هذه الحالة تسمى الحِنْث باليمين، فإذا حلف على ترك واجب كأن حلف أن لا يَصِلَ رحمه، أو أن يقطع رحمه، أو أن يضرب فلاناً، حلف على فعل محرَّم كأن يقتل غلاماً، أو أن يشرب الخمر، إذا حلف على ترك واجب أو حلف على فعل محرم ففي هذه الحالة يجب عليه الحنثُ، ولا يجوز له الوفاء باليمين؛ لأن حِنْتُه خير من التزامه باليمين، بل التزامُه باليمين حرام، فإذا حلف على قطيعةِ رحم أو على ترك الصلاة أو غير ذلك من ترك الواجبات أو فعل المحرمات، فإنه يجب عليه أن يحنَثَ في يمينه وأن يخالفها وأن يكفِّرَ عنها، وإذا حلف على ترك شيء مستحبِّ كأن حلف لا يصلي صلاة الضحى أو حلف لا يوتر بالليل أو لا يصلي الرواتب مع الفرائض، فهذا حلف على ترك مستحب فالأفضل أن يحنَثَ، وأن يأتي بالمستحبات ويكفِّرَ عن يمينه، فإذا حلف على ترك مستحبٌّ أو فعل مكروه فإنه يستحب له الحنثُ في يمينه، وإذا حلف على فعلِ مباحٍ كأن حلف أن يلبس ثوبه أو أن يشتري سيارة ففي هذه الحالة يستوي الأمران. إن أراد يمضى اليمين ويلتزم بها وإن أراد أن يتركها ويكفِّر عن يمنيه فيكون مخيراً.

فالحنث في اليمين تارة يكون واجباً، وتارة يكون مستحباً، وتارة يكون مباحاً متساوي الطرفين، وكل هذا داخل في قوله ﷺ: (إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها)

١٣٦٤ - وعن ابنِ عُمرَ رضي الله عنها، أنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ قال: «من حَلَفَ على يمينِ فقال: إنْ شاءَ اللهُ، فلا حِنْثَ عَلَيهِ» رواه أحمد والأربعة، وصححه ابن حبان (١٠).

وفي قوله: (فائتِ الذي هو خير وكفِّر) وفي رواية (كفَّرْ واثتِ الذي هو خيرٌ)، وفي رواية (كفَّرْ ثم اثتِ الذي هو خيرٌ) هذا يستفاد منه جواز تقديم الكفارة على الجِنْثِ، أو تأخيرِها على الروايات، فهو مخيَّر إن شاء كفَّر أولاً ثم حنث في اليمين، أو أنه يحنث في اليمين ثم يكفر، كلا الأمرين جائز، وقوله: (يكفر عن يمينه ثم..) (ثم) لا تفيد الترتيب في هذا الموضع، وإنها تفيد التخيير، حملاً على الروايات الأخرى التي فيها التخيير، في فيخيَّر بين أن يقدِّم الكفارة على الحنث، أو يؤخرها عن الحنث في هذه الأحوال.

<sup>(</sup>۱) أحمد ٤٥٨١)، وأبو داود (٣٢٦١)، والترمذي (١٥٣١)، والنسائي ٧/ ٢٥، وابن ماجه (٢١٠٦)، وابن حبان (٤٣٣٩).

١٣٦٥ - وعنه قال: كانتْ يَمِينُ النَّبِيِّ ﷺ: «لا، ومُقَلِّبِ القُلُوبِ» رواه البخاري<sup>(۱)</sup>.

١٣٦٤ – هذا الحديث في الاستثناء في اليمين، أن الإنسان إذا استئنى فإنه لا يحنَثُ، إذا قال: والله إن شاء الله لأفعلن كذا، أو والله إن شاء الله لا أفعل كذا، هذا استثناء، فلا يكون عليه شيء إذا خالف اليمين؛ لأنه استثنى، وله ما استثنى؛ لأنه إذا حلف أن يفعل شيئاً ولم يفعله، فهذا دليل على أن الله لم يشأ أن يفعل، وإذا حلف على عدم فعل شيء وفعله فهذا دليل على أن الله شاء فعله، وهو علَّق على مشيئة الله سبحانه وتعالى، فهذا يسمونه الاستثناء باليمين، وهو ينفع بشرطين:

الشرط الثاني: أن يكون متصلاً باليمين، فلو حلف ثم بعد مدة قال: إن شاء الله، لا ينفعه ذلك؛ لأن الاستثناء انفصل وتأخّر، فلا بد أن يكون متصلاً باليمين، وهذا تفيده الفاء (فقال: إن شاء الله) هذا يدل على الاتصال، أما الفصل الذي هو ضروري، كما لو حلف ثم عَطَسَ أو نعس مثلاً، هذا فاصل لا يضر؛ لأنه بغير اختياره، أما إذا كان الفاصل باختياره فإنه لا ينفعه التعليق على المشيئة.

1٣٦٥ - كان النبي عَلَيْهُ يحلف، ولكنه لا يحلف إلا وهو صادق عليه الصلاة والسلام، والحلفُ إذا كان الإنسان صادقاً لا بأس به، وقد يكون مشروعاً، كان النبي عَلَيْهُ يحلفُ، وكان يقول: (لا، ومقلب القلوب) وأحياناً يقول: (والذي نفسي بيدِهِ) وجاءت عنه صِيَغٌ في حَلفِهِ عليه الصلاة والسلام، ومعنى (مقلب القلوب)

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۲۲۸).

أي: مقلب الأحوال، أحوال القلوب، القلب نفسه الذي هو اللحمة، لا يُقلّبُ، إنها أحوال القلب، فالله جل وعلا يقلب أحوال القلب من هداية إلى ضلالة، ومن حقّ إلى باطل، ومن كُفْر إلى إيهان، أو من إيهان إلى كُفر، فالله هو الذي يقلب القلوب جلّ وعلا، وهو الذي يضلُّ القلوب، فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلّب قلبَ عبدٍ قَلَبهُ سبحانه وتعالى، لا يتصرف في القلوب وأحوالها إلا الله جل وعلا وهذا مما يوجبُ على العبد أن يسأل الله المداية والثبات على الحقّ، وأن لا يأمن الفتنة ولا يُزكِّي نفسه؛ لأن قلبه ليس بيده، وإنها هو بيد الله سبحانه وتعالى، فكم من مهتدٍ ضلَّ، وكم من مسلمٍ كَفَرَ، وكم من كافر أسلم، وضال اهتدى، وكم من مبغضٍ صار مجباً، ومن محب صار مبغضاً، فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى.

ثم في قوله: (لا، ومقلب القلوب) هذا دليل على أنه لا يحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته؛ لأن تقليب القلوب هذا من أفعال الله سبحانه وتعالى، وهو صفة من صفاته، فالحالف يحلف بالله كأن يقول: والله، أو يحلف باسم من أسهائه كالرحمن الرحيم أو الحي القيوم أو غير ذلك، أو يحلف بحياة الله، أو يحلف بكلام الله عز وجل، فيحلف بالله أو بصفة من صفاته؛ لأن قوله: (ومقلب القلوب) هذا حلف بالله عز وجل، مقلب القلوب هذا من أسهاء الله سبحانه وتعالى، هو مقلب القلوب، فيحلف بأسهاء الله أو بصفات الله عز وجل، هذا موضع الحلف الشرعي، وأما الحلف بغير الله أو بغير أسهاء الله وصفاته فهذا الحلف المحرَّم، وهو نوع من الشهرك.

الله النّبيّ عَيْكُ فقال: يا رسولَ الله، مَا الكَبَائِرُ؟... فذَكَرَ الحديث، وفيه: «البّمينُ الغَمُوسُ»، وفيه: قلتُ: وَما اليّمينُ الغَمُوسُ؟ قال: «التي يَقْتَطِعُ مالَ امرِيءِ مسلِم هو فيها كاذِبٌ» أخرجه البخاري(١٠).

فهذا الحديث فيه أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر كما هو قول الجمهور، واختلف العلماء في ضابط الكبيرة ما هو؟ والمختار والأقرب. والله أعلم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما: أن الكبيرة ما توعّد عليه بلعنة، أو غضب، أو نار، أو قال: ليس منا مَن فعل كذا، أو رُتِّبَ عليه حدِّ في الدنيا كحد السرقة، وحد الزنا، وحد المسكر، فها رتب عليه حدود في الدنيا فهو من الكبائر، وما رتب عليه وعيد في الآخرة فهو من الكبائر، رما نُهي عنه ولم يرتَّب عليه وعيد في الآخرة ولا حدٌّ في الدنيا فهذا من الصغائر. [انظر: «فتح الباري» ١/ ٣١٩ و١/ ١٨٣، وشرح النووي على صحيح مسلم ٢/ ٨٤، و«نيل الأوطار» ١/ ١١١].

فالكبائر لا تُغفر إلا بالتوبة، وأما الصغائر فإنها تُكَفَّر بالطاعات قال الله تعالى: ﴿ وَأَلِهُ مَا اللهِ عَالَى: ﴿ وَأَلِهُ مِنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾ [هود: ١١٤]،

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۹۲۰).

١٣٦٧ - وعن عائشةَ رضي الله عنها في قوله تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغِوِ فَيَ أَيْمَانِكُمُ اللّهِ عَنْهَا فِي قوله تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهِ الْمَانِكُمُ اللّهِ عَنْهَا فَي قولُ الرَّجل: لا والله ، بَلَى والله . أخرجه البخاري، ورواه أبو داود مرفوعاً (١).

"الصلواتُ الخمس، والجمعةُ إلى الجمعةِ، ورمضانُ إلى رمضانَ كفارةٌ لما بينهن إذا اجتُنبت الكبائر" [أخرجه مسلم (٢٣٣) من حديث أبي هريرة] والله جل وعلا يقول: ﴿إِن جَنَّنبُوا كَبَايِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيَتِّاتِكُمْ ﴾ [النساء: ٣٦] المراد بالسيئات: الصغائر، نكفر عنكم سيئاتكم الصغائر، فإذا تجنب الإنسان الكبائر فإن الله وعده أن يغفر له الذنوب الصغائر.

وهذا الأعرابي سأل رسول الله على الكبائر؟ فذكرها له: الشرك بالله، والسّحر، وقتلُ النفس التي حرَّم الله إلا بالله عن وعقوقُ الوالدين، والتولِّي يومَ الزحف، وقذفُ المحصنات الغافلات المؤمنات، واليمينُ الغموس، قال الراوي: سأل النبيَّ على الغموس؟ قال: (التي يحلف بها ليقتطع مالَ امرئ مسلم هو فيها كاذب) هذه اليمين الغموس التي يحلف بها إذا ادعَى عليه مدَّع بحقٌ عنده، وليس للمدَّعي بينة، فإن اليمين على المدَّعي عليه، لقوله على البينة على المدعي، واليمين على المدَّعي عليه المناكرُ وهو الترمذي (١٣٤١) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص] فإذا حلف المنكرُ وهو كاذب؛ لأجل أن يأخذ حق هذا الخصم الذي طلب حقه منه، فإن هذه هي اليمين الغموس، الغموس، الغموس؛ بمعنى الغامسة، فَعُولٌ بمعنى فاعلة، غامسة في النار، والعياذ بالله.

١٣٦٧ - الله جل وعلا يقول: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ آللَهُ بِاللَّغِوِ فِى آَيَمَٰنِكُمُ ﴾ [البقرة: ٢٢٥] واللّغو: معناه الشيء اللاغي الذي لا اعتبار له، ولا قيمة له، وقد فسرت عائشة

<sup>(</sup>۱) البخاري (٦٦٦٣)، وأبو داود (٣٢٥٤).

الله عَلَيْ: «إنَّ لله تسعةً والله عَلَيْ: «إنَّ لله تسعةً وتسعينَ اسمًا، مَنْ أحصًاها دَخَلَ الجنَّة) متفق عليه (١٠ وساق الترمذي وابن حبان الأسهاء، والتحقيق أن سَرْدَها إدراجٌ من بعض الرواة (٢٠).

رضي الله عنها هذه الآية بأن لغو اليمين: أن يأتي على لسان الإنسان من غير قصد، كقوله: لا والله، وبلى والله، من غير قصد، يعني تعوَّد هذا الشيء، فهذا لا يُعتبر يميناً، وليس فيه كفارة، وليس فيه إثم، لقوله تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغُو فِي آَيْمَنِكُمُ ﴾ هذا نوع من لغو اليمين.

١٣٦٨ - هذا الحديث فيه أن النبي ﷺ قال: (إن لله تسعة وتسعين اسماً) تعدُّد الأسماء يدل على عظمة المسمَّى سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول: ﴿وَلِللهِ ٱلْأَسْمَاءُ اللهُ عَثْيرة وكلها حُسْنَى؛ لأنها كلها حَسَنة، كلها تتضمنُ المدح والثناء فهي حسنى، وكلها تتضمن صفاتٍ عظيمة من صفات الله، ليست عجرد ألفاظ أو مترادفات، وإنها كلُّ اسم له معنى، وكل اسم يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ولذلك صارت حُسنى، أما لو كانت مجرد ألفاظ فإنها ليست حسنى.

(إن لله تسعة وتسعين اسماً) مئة إلا واحداً كما في الحديث (من أحصاها دخل الجنة) أي: عَرَفَها وحَفِظها، ودعا الله بها، عملاً بقوله: ﴿ وَلِللَّهِ ٱلْأَسْمَا لَهُ الْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِمَا أَي فَهذا معنى الإحصاء، وليس معنى إحصائها عدّها فقط، وإنها إحصاؤها معرفتها، ومعرفة معانيها، واعتقادُها وإثباتها لله سبحانه وتعالى، ثم العمل بها بأن يدعو الله بها ويتوسل إليه بها، ويعظّمَها ويحترمها.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۷۳۲)، ومسلم (۲۲۷۷).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٣٥٠٧)، وابن حبان (٨٠٨)، وانظر تفصيل الكلام عليه هناك.

(من أحصاها دخل الجنة) العلماء يقولون: الحصر لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له، فلله أسماء كثيرة، ولكن منها هذه التسعة والتسعين التي مَن أحصاها دخل الجنة، فقوله: (إن لله تسعة وتسعين اسماً) هذا المبتدأ دخلت عليه إن ونصبت الخبر، والخبر: (من أحصاها دخل الجنة) فهذه التسعة والتسعون ميزتها أن من أحصاها دخل الجنة وإلا فإن أسماء الله كثيرة، منها ما لم يبينه سبحانه لعباده، كما في حديث «أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك» [أخرجه أحمد (٣٧١٢)، وابن حبان (٩٧٢) من حديث عبد الله بن مسعود. وانظر تمام تخريجه في «المسند»] فدل على أن لله أسماء لم يبينها لعباده، وإنها استأثر بها في علم الغيب عنده سبحانه وتعالى.

والغرض من إيراد هذا الحديث في باب الأيهان: أن اليمين تكون بالله أو باسم من أسهائه سبحانه وتعالى، هذه التسعة والتسعين إذا حلفت بواحد منها، انعقدت يمينُك، أو حلفت بغيرها من أسهاء الله سبحانه وتعالى.

الحديث جاء في آخره عند أبي داود، وعند ابن حبان ذكرُ التسعة والتسعين، ولكن هذه الأسهاء التي ذُكرت ليست من أصل الحديث، وإنها هي من قول الراوي، الراوي جمعها وتتبعها من الكتاب والسنة، وذكرها مدرجة في الحديث، وهذا التحديد الذي ذكروه هذا اجتهاد منهم، وإلا فالأمر أوسع من ذلك، فعليك أن تعد من أسهاء الله ما يسره الله لك وتدعو الله به، تتوسل إلى الله به وتحصل على هذا الوعد الكريم، وهذا فيه الحثُ على معرفة أسهاء الله وصفاته سبحانه وتعالى، وتعلُّمها وتعليمها، وذكرها للمسلمين، عكس الذين يقولون: إن الله ليس له أسهاءً، ليس له

١٣٦٩ – وعن أُسامةَ بنِ زيدِ رضي الله عنهما، قال: قالَ رسولُ الله عَلَيْهُ: «مَن صُنِعَ إليهِ مَعرُوفٌ، فقالَ لفاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خيراً، فقد أبلَغَ في الثَّناءِ» أخرجه الترمذي، وصححه ابن حبان (١٠).

١٣٧٠ - وعن ابنِ عُمرَ رضي الله عنها، عن النبيِّ ﷺ؛ أنه نهى عن النَّذِر، وقال: «إنَّه لا يأتي بخيرٍ، وإنَّما يُستَخْرَجُ بِهِ من البَخيلِ» متفق عليه (٢).

صفات ﴿ سُبْحَنَهُ, وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: ٤٣] من الجهمية والمعتزلة ومَن نحا نحوهم من الذين يجحدون أسماء الله وصفاته، هؤ لاء توعَّدهم الله بقوله: ﴿ وَمَن نَحَا نَحُوهُمُ اللهِ بِقُولُهُ: ﴿ وَهَا لَا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

١٣٦٩ - لم يظهر لنا المناسبة من ذكر هذا الحديث في كتاب الأيمان، ومعناه واضح أن الإنسان إذا صُنع له معروف يلزمه أن يكافئ صاحبَه، فإذا لم يقدر على مكافئتِه، فإنه يدعو له، ويقول: جزاك الله خيراً، فإذا قال ذلك فقد أبلَغَ في الثناء، يعني كافأه على صنيعه؛ لأنه إذا دعا له بأن يجزيه الله خيراً، فهذا أكثرُ من معروفه الذي بذله له.

• ١٣٧٠ - (النذر) في اللغة: الالتزام، يقال نذر كذا على نفسه، إذا التزَمَ به، نذر دَمَ فلان إذا التزم أن يقتلَهُ.

وأما في الشرع فالنذرُ: هو التزامُ طاعةٍ لم تكن واجبةً بأصل الشرع، كأن ينذر الصدقة أو الصلاة أو الصيام أو الحج أو العمرة. وهو على أقسام:

الأول: نذرٌ مُنْجَزٌ، كأن يقول: لله عليَّ أن أتصدَّق بكذا وكذا، أو أن أحجَّ، أو أن أعتمرَ، أو أن أصلِّي ركعتين، فهذا نذر منجز.

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٠٣٥)، وابن حبان (٣٤١٣).

<sup>(</sup>٢) المخاري (٦٦٠٨)، ومسلم (١٦٣٩).

والثاني نذرٌ معلَّقٌ، معلق على حصول شيء، أو انتفاء شيء، معلَّق على سبب، كأن يقول: إن شَفَى الله مريضي، فلله عليَّ أن أصوم عشرة أيام، فهذا نذر معلق على حصول شيء، أو لله عليَّ إن قدم ابني من السفر سالماً لأصومَنَّ كذا وكذا من الأيام، فهذا نذر معلق، إذا حصل السبب المعلق عليه وجب الوفاء بالنذر، وإن لم يحصل فإنه ليس عليه شيءٌ.

والنذر ليس بمستحب ولا مرغوب فيه، بل هو مكروه؛ لأن الإنسان يحملُ شيئاً لم يحمِّله الله إياه، فربها يثقل عليه بعد ذلك فيُحرج نفسه، والإنسان على سعة له أن يفعل الخير بدون أن يُلزم نفسه به، فإذا ألزَمَ نفسه به ضيَّق على نفسه، فصار ملزَماً به، ولو لم ينذر لم يكن ملزَماً به، بل إن تيسر له وسهل عليه فعله، وإلا تَركَه، والله جل وعلا يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، فكون مجال الخير يكون مفتوحاً أمام المسلم إن أراد أن يدخل فيه ويطلبَ الثواب والأجر ويتطوع فله ذلك، وإن ترك فلا حرَجَ عليه، هذا هو الذي جعل النذر مكروهاً، أنه يحرج الإنسان.

وهذا الحديث (أن النبي عَيَّا نهى عن النذر) أي: نهى أن ينذر الإنسان ابتداءً الأنه يحرج نفسه ويُثقِلُ عليها، فنهى عَيَّا عن ذلك من أجل التخفيف على الناس، ثم علَّلَ ذلك فقال: (إن النذر لا يأتي بخير) النذر لا يدفعُ شراً، ولا يجلب خيراً، الخير والشرُّ بيد الله، ويجري به القضاءُ والقدر سواء نذرتَ أم لم تنذر، وليس هو سبباً للخير، ولا سبباً لدفع الشر، وإنها هو حِمْلٌ تُحمِّلُ به نفسك، فهو لا يأتي بخير كها يعتقد الناس أنه إذا نذر يحصلُ له مطلوبه أو يندفع عنه المحظور، فهذا غير صحيح، لأن النذر لا يأتي بخير، هذا فيه إزالةُ الاعتقاد في النذر أنه يجلب الخير أو يدفع الشر.

ثم قال على المسلان هو الذي ينذر لكي يلزم نفسه؛ لأنها لا تتحرك إلا بنذر، فهو بخيل في الصدقات، وبخيل في العبادات وكسلان، فهو ينذر من أجل أن يحرِّك نفسه بالطاعة، فهو بخيل على نفسه، كان الأَلْيَقُ به أن يكون راغباً في العبادة، وراغباً في الخير، بدون أن ينذر، أما كونه لا يفعل الخير إلا إذا نذر فهذا بخيل، فلذلك كان مذموماً فيكره عند جماهير أهل العلم أن ينذر الإنسان ابتداء، وبعض العلماء يرى أنه يحرم؛ لأن أصل النهي للتحريم، وقد نهى يُنظِي عن النذر، فالأصل أنه حرام، لكن جماهير أهل العلم على أنه مكروه.

ولكنه إذا نَذَرَ فإنه يُنظر في نوعية النذر الذي نذره، فإن كان نَذْرَ طاعة وجب عليه الوفاء به لقوله عليه إلى الله فليطعه وإن كان نَذْرَ معصية فإنه يحرم عليه الوفاء به لقوله عليه الوفاء به لقوله عليه الوفاء به لقوله عليه الوفاء به لقوله عليه العلماء هل عليه كفارة يمين أو لا على قولين: فلا يجوز له الوفاء بالنذر. واختلف العلماء هل عليه كفارة يمين. ومن العلماء من يرى أنه فمنهم من يرى أنه لا يجوز له الوفاء به، وعليه كفارة يمين. وهذا هو الراجح أنه ليس عليه كفارة بمن، وهذا هو الراجح أنه ليس عليه كفارة يمين.

والثالث: نذرُ اللَّجَاجِ والغَضَب، كأن يغضب إنسان ويقول: إن كان الشيءُ كذا وكذا فعليَّ أن أعتق رقبة، فهذا وكذا فعليَّ أن أعتق رقبة، فهذا نذر اللجاج والغضب؛ لأنه ليس قصدُه الطاعة وإنها قصده التصديق أو التكذيب، فيجرى اليمين، يخيَّر بين فعلِهِ وبين كفارة اليمين.

والرابع: نذر المباح: كما لو نذر أن يلبسَ ثوبَه أو أن يركب سيارته أو أن يدخل البيتَ الفلاني، فهذا نذر مباح ليس طاعةً ولا معصية فهذا إن شاء فعله، وإن شاء كفَّر

كفارةً يمين، ومن العلماء من يرى أنه عليه كفارة يمين، ومنهم من يرى أنه ليس عليه كفارةُ يمين؛ لأن نذر المباح لا ينعقد.

الخامس: نذرُ ما لا يملِكُه الإنسانُ: كأن ينذر أن يعتقَ العبدَ الفلاني وهو ليس له. العتق طاعة وقربةٌ، ولكن هو نَذَرَ شيئاً لا يملكه، أو لا يقدر عليه كأن نذرَ أن يتصدق بمئةِ ألف وهو فقير لا يملك هذا، فهذا عليه كفارة يمين.

السادس: إذا نذر شيئًا لا يطيقه، أو يشقُّ عليه مشقةً ظاهرة، كأن ينذر أن يحج ماشياً ولا يركب، أو أن يقف في الشمس ولا يستظلَّ، فهذا نذر شاق، وتعذيبٌ للنفس، فهذا يتركه لا ينفذه وعليه كفارة يمين.

هذه تقريباً أقسام النذر، وعلى كل حال لا يلزم منه إلا ما كان طاعةً لله سبحانه وتعالى، وأما بقية أنواع النذر فنيها التفاصيل عند أهل العلم.

وعلى كل حال النذر عبادة لا يجوزُ إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز النذر للقبور، أو النذر للأصنام أو النذر للمقامات الشركية، فإن كثيراً من عُبًاد القبور ينذرون للقبور، ينذرون لها الأموال، وينذرون لها السرج، وينذرون لها الذبائح، ينذبحون عندها، فهذا نذر شرك والعياذ بالله، وسيأتي في الحديث [(١٣٧٨)] أن رجلاً نذر أن ينحر إبلاً في بوانة، فسأل النبي ﷺ: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟" قالوا: لا، قال: "هل كان فيها عيداً من أعيادِهم؟" قالوا: لا، قال: "أوف بنذرك" فدل على أن النذر الذي فيه تعظيم للأصنام أو القبور أو الأضرحة أنه نذر محرَّمٌ ونذرُ شركٍ أكبر؛ لأن النذر عبادة، والله جل وعلا يقول: "وَمَا أَنفَقتُم مِن نَكْدِ فَإِكَ الله يَعْلَمُهُم الله البقرة: ٢٧٠] دل على أنه عبادة مثل نَفَقَة أَوْ نَذَرُتُم مِن نَكْدٍ فَإِكَ الله يَعْلَمُهُم الله البقرة: ٢٧٠] دل على أنه عبادة مثل

١٣٧١ - وعن عُقبةَ بنِ عامرٍ ﷺ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ : «كفَّارةُ النَّذْرِ كَفَّارةُ يَمينٌ» رواه مسلم.

وزاد الترمذي فيه «إذا لم يُسَمِّه» وصححه (١).

١٣٧٢ - ولأبي داود، من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنها مرفوعاً: «مَنْ نَذَرَ نَذْراً لم يُسَمِّه، فكفَّارتُهُ كفَّارةُ يَمينٍ، ومَنْ نَذَرَ نَذْراً في مَعْصيةٍ، فكفَّارتُهُ كفَّارةُ يَمينٍ، ومَنْ نَذَرَ نذراً لا يُطيقُهُ فكفَّارتُهُ كفَّارةُ يَمينٍ» وإسناده صحيح، إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه (٢).

النفقة، وما دام أنه عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَـيُوفُوا نَدُورَهُمْ مَ اللهِ وَمَا دَامُ عَلَى أَنه عبادةٌ، وطاعة لله عز وجل، فَدَلُ على أنه عبادةٌ، وطاعة لله عز وجل، وقال سبحانه في مدح الأبرار ﴿يُوفُونَ بِالنَّذِرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ [الإنسان: ٧] وقال النبي عَلَيْهُ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» [أخرجه البخاري (٦٦٩٦) من حديث عائشة، وستتأتي تتمته برقم (١٣٧٣)] فدل على أن النذر عبادة، لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لا يجوز لغير الله من الأصنام والقبور، والأشجار والأحجار وغيرها من مواطن الشرك والبدع.

حديث ابن عباس الله هذا في أنواع من النذور:

الأول: النذر الذي لم يُسَمَّ ولم يعيَّن، مثل قوله: للهِ عليَّ نذرٌ، ولم يبينه، فهذا فيه كفارة يمين.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱٦٤٥)، والترمذي (١٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٣٣٢٢). وممن رجح وقفه أبو حاتم وأبو زرعة فيها نقل عنهها ابن أبي حاتم في «العلل» ١/ ٢٤١

الثاني: إذا نَذَرَ نَذْرَ معصية، فهذا لا يفعله، وعليه كفارة يمين.

الثالث: إذا نذر نذراً لا يُطيقُه، فهذا لا يفعله، وعليه كفارة يمين.

هذا ما دل عليه حديث ابن عباس، ولكن الإشكال في إسناده، روي مرفوعاً إلى النبي ﷺ، ولكن الحفاظ رجحوا أنه موقوف على ابن عباس، فهو من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.

۱۳۷۱ - أما حديث عقبة بن عامر، فهو غيرُ مقيَّد، قال: من نذر نذراً فعليه كفارة يمين، ولم يقيِّدُه، والروايات التي بعده قيدته، وبينت أن المراد النذر الذي لم يسمِّه، أما النذر الذي سُمِّي وحُدِّد بصيام أو صدقة أو صلاة أو غير ذلك فإنه يلزم الوفاء به لقوله ﷺ: "مَن نَذَرَ أِن يُطيع الله فليطعه» [أخرجه البخاري (٦٦٩٦) من حديث عائشة] وإنها هذه الأنواع التي لم يسمها، والتي لا يطيقها، والتي هي معصية، هذه هي التي فيها كفارة يمين، ولا يفي بها.

١٣٧٢ - (ولأبي داود، من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنها ـ مرفوعاً) مرفوعاً من طريق، ولكن الحُفاظ رجَّحوا أنه موقوف من كلامه هذه، (مَن نَذَر نذراً لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً في معصية، فكفارته كفارة يمين) ولا يجوز له فعله، يحرم عليه فعل المعصية، ولكنه يكفِّر كفارة يمين (ومن نَذَر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين) لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيها لا يملكه الإنسان، وهذا سيأتي، وهذا فيها لا يطيقه فمعناه أنه لا يملكه، فعليه كفارة يمين (وإسناده صحيح، إلا أن الحفاظ رجحوا وَقْفَه) وقفه على ابن عباسٍ، فلا يتم الاستدلال به؛ لأنه ليس حديثاً، وإنها هو أثرٌ عن ابن عباس من اجتهاده هيه.

۱۳۷۳ - وللبخاري، من حديث عائشةَ رضي الله عنها: «ومَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فلا يَعْصِهِ»(۱).

١٣٧٤ - ولمسلم: من حديث عِمرانَ: «لا وفاءَ لنَذْرٍ في مَعْصِيةٍ»(١).

١٣٧٥ - وعنْ عُقبةَ بنِ عامرٍ، قال: نَذَرَتْ أُختِي أَنْ تَمشِيَ إلى بيتِ اللهِ حَافِيةً، فأَمْرَ تُنِي أَنْ تَمشِيَ إلى بيتِ اللهِ حَافِيةً، فأَمْرَ تُنِي أَن أُستَفْتِيَ هَا رَسُولَ الله عَيَالِيْ : ﴿ لِتَمْشُ وَلْتَرْكَبْ ﴾ متفق عليه، واللفظ لمسلم (٣).

١٣٧٦ - ولأحمد والأربعة فقال: «إنَّ الله لا يَصْنَعُ بشَقَاءِ أُختِكَ شيئًا، مُرْها فَلْتَخْتَمِرْ ولْتَرْكَبْ، ولْتَصُمْ ثلاثةَ أيام»(١).

۱۳۷۳ - من نذر أن يعصي الله فلا يجوز له الوفاء بالنذر، كما لو نذر أن يشربَ الخمرَ، أو نذر أن يسرقَ، أو نذر أن لا يصل رحمَه، هذه معصية، فلا يجوز له الوفاء به، وعليه كفارة يمين.

١٣٧٤ - كل الأحاديث تدل على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وأن فيه كفارة يمين على قول، وعلى القول الثاني أنه ليس فيه كفارة لأنه لم ينعقد أصلاً، لأنه غير شرعي، وهذا هو الصحيح أنه ليس فيه كفارة يمين، ولا يجوز الوفاء به كأنه غير موجود.

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٦٩٦).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۶۲۱).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٨٦٦)، ومسلم (١٦٤٤).

<sup>(</sup>٤) أحمد (١٧٣٠٦)، وأبو داود (٣٢٩٤)، والترمذي (١٥٤٤)، والنسائي ٧/ ٢٠، وابن ماجه (٢١٣٤).

فلتركب، ولتمش) ولتختمر، وأن الله سبحانه وتعالى ليس له حاجةٌ في أن تعذّب نفسَها، ولا يرضى لعباده أن يعذّبوا أنفسهم ويحمّلوها ما لا تطيق، الله رحيمٌ بعباده رؤوف بعباده، يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر.

فدل هذا على أن مَن نذر شيئاً لا يطيقه أنه لا يفعلُه، وعليه كفارة يمين (ولتصم ثلاثة أيام) هذه كفارة اليمين، والثلاثة أيام هي المرحلة الأخيرة من كفارة اليمين؛ لأن كفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب، تخيير بين ثلاثة أمور: إطعامُ عشرة مساكين، أو كسوةُ عشرة مساكين، أو عتقُ رقبة، هذه مخير فيها، فإن لم يجد شيئاً، فإنه يصومُ ثلاثةَ أيام، كما قال تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغوِ فِي آيتمنيكُم وَلَكِن يُوَاخِدُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الأَيْمَنُ فَكَفّنرتُهُ وَلَكِن يُوَاخِدُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الأَيْمَنُ فَكَفّنرتُه وَلَكِن الله المعام عَشرةِ مَسْكِينَ مِن أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُم أَو كِسُوتُهُم إِذَا حَلَفْتُم أَو تَحْرِيرُ رَقَبَةً ﴾ [المائدة: ٨٥]. للتخيير ﴿ فَمَن لَذَ يَجِدْ فَصِسَامُ ثَلَائة أَيَامً ذَلِكَ كَفّنرةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُم الله المائدة: ٨٩].

١٣٧٧ – (اقضِهِ عنها) فهذا فيه دليل على أنه يُقضَى النذرُ عن الميت، إذا نذر نَذْرَ طاعة ومات ولم يف به فإن قريبَه يوفيه نيابة عنه، ويكون قضاءً؛ لأنه دَينٌ في ذمة الميت، فيقضى عنه، فإن كان له تركةٌ فإنه يقضى من تركته، وإن لم يكن له تركةٌ فإنه يستحب لقريبه أن يقضيه عنه، وإذا كان هذا على أحد الوالدين فإنه يكون من البِرً من الولد للوالد؛ لأن من أنواع البر بالوالد إذا مات أن يقضي ما عليه من الدُّيون، ومنها النذر؛ لأن النذر دَينٌ لله سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٩٥٩)، ومسلم (١٦٣٨).

١٣٧٨ - وعن ثابتِ بنِ الضَّحَّاكُ ﷺ قال: نَذَرَ رجلٌ على عهدِ رسولِ الله عَلَيْ فَالَ يَنْحَرَ إِيلاً بِبُوانَة ، فأتى رسولَ الله عَلَيْ فَسألَه ، فقال: «هلْ كانَ فيها وَتَنْ يُعْبَدُ؟ » قال: لا، قال: «فَهَلْ كانَ فيها عِيدٌ منْ أعيادِهِمْ؟» فقال: لا، فقال: «أَوْفِ بنَذْرِكَ ، فإنّهُ لا وَفاءَ لِنَذْرِ في مَعْصِيةِ الله ، ولا في قطيعةِ رَحِم، ولا فيما لا يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ » رواه أبو داود، والطبراني، واللفظ له، وهو صحيح الإسناد(۱).

١٣٧٩ - وله شاهد من حديث كَرْدَم، عند أحمد (٢).

فدل هذا على أن النذر يقضى عن الميت، إما وجوباً وإما استحباباً، وجوباً إن كان له تركة، واستحباباً إن لم يكن له تركة.

ودل أيضاً على أن الميت ينتفع بعمل الحيّ، فإنَّ فِعْلَ سعدٍ صَلَّى المنذر عن أُمه نَفَعَها، فدل على أن الميت ينتفع بعمل الحي بها ورد به الدليلُ من الدعاء والصدقة ووفاء الديون والحبِّج والعمرة، كل هذه يلحق الأموات نفعُها، فهي مخصِّصةٌ لقوله تعالى: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ [النجم: ٣٩] فتُخصَّصُ الآية بأن هذه الأشياء التي ورد النص بها، أنها تنفع الإنسان من عملِ غيرِه بعد وفاته.

١٣٧٨ و١٣٧٩ (أن رجلاً نَذَر) أي: التزم أن ينحر إبلاً ببُوانة، والنحر عبادة، والنحر عبادة، والنحر عبادة، وال سبحانه: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِكَ وَأَنحَر ﴾ [الكوثر: ٢]، وقال سبحانه: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَعَاقِي وَمَعَاقِي لِللهِ رَبِّ الْعَلَيينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢] والنسك: هو الذبيحة، فالنحر والذبح إذا كان ذلك على وجه التقرب فهو عبادة، لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز الذبح للقبور ولا للجن ولا للشياطين، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك.

<sup>(</sup>١) أبو داود (٣٣١٣)، والطيراني في «الكبير» (١٣٤١).

<sup>(</sup>۲) «مسند أحمد» (۱٥٤٥٦) و(۱٦٦٠٧)، وأبو داود (٣٣١٥).

(ببُوانة) وبُوانة بضم الباء: اسم مكان عند يَنْبُع بين مكة والمدينة، هضبة قريبة من ينبع على ساحل البحر، وفي «سبل السلام» يقول: إنها مكان بالشام، ولكن هذا غير صحيح، الصحيح أنها عند ينبع.

(نذر أن ينحر إبلاً ببُوانة) النبي عَلَيْهُ استفصل منه قبل أن يُفْتِيَه، ما هو السبب الذي حمله على أن يخصّص هذا المكان دون غيره، ربها يكون فيه اعتقاد باطل فيكون من معصية الله، فقال عَلَيْ: «هل كان فيها وَثَن من أوثانهم - أو من أوثان الجاهلية - يُعْبَدُ؟» الوثن: كل ما عُبِد من دون الله من صنم أو قبر أو شجر أو حجر أو غير ذلك، فالوثن أعم من الصنم، الصنم: ما عُبد وهو على صورة حيوان، وأما الوثن فهو يعمُّ الصنم وغيره، ولهذا قال عَليَّة: «اللهم لا تجعل قبري وثناً» [أخرجه أحمد (٧٣٥٨) من حديث أبي هريرة وفيه تمام تخريجه] فدل على أن القبور التي تعبد تكون أوثاناً من أوثان الجاهلية، والعياذ بالله.

ثم سأله فقال: (هل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟) يعني: هل كانوا يترددون على هذا المكان، يجلسون فيه تعبداً وتقرباً، هذا عيد مكاني؛ لأنه لا يجوز الذهاب إلى مكان للتعبد فيه إلا ما شرعة الله سبحانه وتعالى، الأمكنة التي شرع الله الذهاب اليها للعبادة هذه هي التي يُذهَبُ إليها مثل المساجد الثلاثة، ومثل المشاعر في الحج، ومثل المساجد التي يصلى فيها الصلوات الخمس، هذه تُقصَدُ للعبادة، وهي بيوت الله ومشاعره، وأما الأمكنة التي تُقصد لتعظيم المخلوقين والأصنام ويعظمُها الكفار ويعتقدون أن الاجتماع فيها يحصلُ فيه خيرٌ أو يندفع به شرٌ، فهذا من اعتقاد الجاهلية، فلا يجوز لنا أن نذهب إليها ونتعبد فيها لله، لأن هذا فيه تشبه بهم ومشاركة الجاهلية، فلا يجوز لنا أن نذهب إليها ونتعبد فيها لله، لأن هذا فيه تشبه بهم ومشاركة

لهم، وهم يقصدون التقرب إلى غير الله، أما المسلم فلا يقصد إلا التقرب إلى الله، ولكن لا يجوز أن يذهب إلى الأمكنة التي هي مواضع للشرك؛ لأن هذا فيه تشبها للمشركين؛ لأنها وسيلة إلى الشرك، ولهذا عَقَدَ الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحمه الله على هذا الحديث باباً في "كتاب التوحيد"، فقال: (لا يُذبَحُ لله في مكانٍ يُذبَحُ فيه لغير الله) ثم ساق هذا الحديث، فالمسلم وإن كان لا يقصد إلا الله، ولكنه لا يؤدي العبادة في الأمكنة التي يعظمها المشركون؛ لأن في هذا تشبها بهم؛ ولأن هذا وسيلة للشرك، ولهذا نهي عن الصلاة عند القبور، ونهي عن الذبح عند القبور، ونهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها؛ لأن هذه أزمنة وأمكنة يعظمها المشركون، فنحن لا نقربها وإن كنا لا نعتقد اعتقادهم، ولكن في عبادة الله في هذه الأمكنة تشبهاً بعبادة غير الله، ووسيلة إلى عبادة غير الله، فهذا يسد وسائل الشرك.

## فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة:

الفائدة الأولى: وجوبُ سؤال أهل العلم، وأن الإنسان لا يقدمُ على عمل من الأعمال التي يُتقرَّبُ بها إلى الله ويُتعبَّد بها إلا بعد أن يسأل أهل العلم ويتأكد هل هي مشروعةٌ أو غير مشروعة، فهذا الرجل لم يقدم على تنفيذ النذر حتى سأل النبي رَبِيَّةٍ.

الفائدة الثانية: في الحديث دليل على أن على المفتي أن يَستفصِلَ من المُستفتي قبل أن يُصْدِرَ الفتوى، ولا يستعجل قبل أن يعرف مقاصد المستفتي، فربها يكون الجواب في ناحية، والسؤال في ناحية أخرى، فلا بد أن يتثبت المفتي ويستفصل من المستفتي وعن مقاصده، وعن ما يحتاج إليه الحكمُ الشرعي، فالنبي عَيَي سأله أولاً، فلها تبين عَدَم المحظور أفتاه عَيَي فقال له: «أوف بنذرك» يعني: انحر الإبل، لخلوً هذا العمل من المحاذير؛ ولأن هذا نذر طاعة فيلزم الوفاء به.

۱۳۸۰ وعن جابر ﴿ مَا الله عليكَ مَكَة أَن أُصلِّي فِي بيتِ المقدِسِ، فقال: «صَلِّ هَا هُنا» إنَّي نذرْتُ إِنْ فَتَحَ الله عليكَ مَكَة أَن أُصلِّي فِي بيتِ المقدِسِ، فقال: «صَلِّ هَا هُنا» فسألَهُ، فقال: «فَشَأْنُكَ إِذاً» رواه أحمد، وأبو داود، وصجحه الحاكم (۱).

الفائدة الثالثة: وجوبُ الوفاء بالنذر إذا كان نَذْرَ طاعة.

الفائدة الرابعة: تحريمُ الوفاء بالنذر إذا كان نذرَ معصية، وكذلك تحريم الوفاء بالنذر إذا كان نذر قطيعة رحم، وكذلك عدم الوفاء بالنذر إذا كان لا يملكُه الإنسان.

۱۳۸۰ - هذا نذرٌ معلَّق، (أن أُصلي في بيت المقدس) وهو ثالث المساجد التي تُشَدُّ إليها الرِّحال، فالصلاة عبادة وطاعة، كونها في بيت المقدس أيضاً هذه عبادة؛ لأن بيتَ المقدس من المساجد التي تُزارُ ويسافَرُ إليها للعبادة، كل هذا مشروع.

أولاً: دل هذا الحديث على أن من نذر الطاعة معلقة على سبب فإنه لا يلزمه الوفاء بها إلا إذا تحقّق السبب ووُجِد، وهذا ما يسمى (بالنذر المعلق).

ثانياً: ودل هذا الحديث على أن مَن نَذَرَ أن يصلي في أحد المساجد الثلاثة فإنه يلزمُه ذلك، ولا يصلي في غيرها من المساجد؛ لأن هذه المساجد الثلاثة لها خاصية؛ لأنها تُضاعَفُ فيها الصلوات، المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، والمسجد النبوي بألف صلاة، والمسجد الأقصى بخمسمئة صلاة؛ لأن هذه مساجد الأنبياء، فدل على مشروعية السفر إليها؛ لأن كونه نَذَرَ أن يصلي في بيت المقدس، يلزمُه أن يسافر إليه، وهذا السفر سفرُ طاعةٍ وجائزٌ.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱٤٩١٩)، وأبو داود (۳۳۰٥)، والحاكم ٤/ ٣٠٠هـ-٣٠٥. ۷۹

١٣٨١ - وعن أبي سعيدٍ الخُدْري رضي الله تعالى عنه، عن النبِّي ﷺ قال: «لا تُشَدُّ الرِّحال إلا لثلاثةِ مساجِدَ: مسجدِ الحَرَامِ، ومسجِدِ الأَقْصَى، ومسجِدِي هذا» متفق عليه، واللفظ للبخاري(١).

ثالثاً: دل الحديث على أنه إذا نذر الصلاة في المسجد المفضول فإنه يجزيه أداؤُها في المسجد الفاضل؛ لأن المسجد الأقصى مفضول، والمسجد الحرام أفضل، وهو أفضل المساجد، فإذا نذرها في المفضول أجزأ فعلها في الفاضل، ولأن صلاته إياها في المسجد الحرام أسهلُ إليه من السفر إلى المسجد الأقصى، أما العكس إذا نذر في الفاضل فلا يجزيه في المفضول، فلو نذر أن يصلي في المسجد الحرام فإنه لا يجزيه أن يصلي في المسجد النبوي، وإذا نذرها في المسجد النبوي فلا يجزيه أن يصليها في المسجد النبوي، وإذا نذرها في المسجد النبوي، وإذا نذرها في المفضول، وإذا نذر المفضول أجزأه الفاضل.

الرحال): الإبل، والمراد به وسيلة السفر، والمعنى: أنه لا يجوز السفر إلى مكان من الأمكنة للتعبد فيه والمراد به وسيلة السفر، والمعنى: أنه لا يجوز السفر إلى مكان من الأمكنة للتعبد فيه خاصة إلا هذه المساجد الثلاثة: (المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى) فهذه يُشرع السفر إليها للعبادة، وللاعتكاف، والصلاة فيها ولذكر الله فيها، وغير ذلك من أنواع الطاعات، فإذا نذر أن يسافر إلى أحد هذه المساجد الثلاثة لزمّة ذلك؛ لأن هذا نذر طاعة، ولكن كما سبق إذا نذر المفضول، فإنه يكفي في المفاضل، وإذا نذر الفاضل لم يكفي في المفضول.

ودل الحديث بمفهومه مفهوم الحصر على أنه لا يجوزُ السفر إلى مكان من الأمكنة للعبادة فيه من غير المساجدِ الثلاثة، فلو نذر أن يسافر ليصلي في مسجدٍ في

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۱۹۷) و(۱۸٦٤)، ومسلم (۸۲۷) بإثر (۱۳۳۸)، وهو في «مسند أحمد» (۱۱۲۹٤).

١٣٨٢ - وعن عُمرَ، قلتُ: يا رسولَ الله، إنِّي نذرتُ في الجاهليةِ أَنْ أَعتَكِفَ ليلةً في المسجِدِ الحَرَام، قال: «فأَوْفِ بنَذْرِكَ» متفق عليه (١)، وزاد البخاري في رواية «فَاعتكِفْ لَيلَةً»(٢).

دمشق، المسجد الأموي مثلاً، أو نذر أنه يسافرُ ليصلي في مسجد قُباء في المدينة، فهذا لا يجوز، لا يجوز السفر للعبادة في مكان إلا في هذه الثلاثة خاصة، وأما السفر لغيرها للعبادة فلا يجوز، وأما السفر للمباحات كالسفر للتجارة، والسفر لصلة الرحم، والسفر للنُّزهة، هذا سفر مباح، ليس للعبادة، فلا يدخل في النهي.

١٣٨٢ - هذا عمر بن الخطاب والنبي والنبي والمعالمة قبل أن النبي والمعلمة قبل أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، والاعتكاف: هو اللبث في المسجد لعبادة الله عز وجل، من صلاة وذكر لله، وتلاوة القرآن وغير ذلك من أنواع العبادات، وهو مشروع بالإجماع، قال تعالى: ﴿وَلَا تُبَشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي المسكمة المسكمة [البقرة: ١٨٧] الاعتكاف مشروع وقربة لله سبحانه وتعالى ﴿أَن طَهِرا بَيْقِي الطّابِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ ﴾ [البقرة: ١٢٥] جَعَلَ الاعتكاف مع الطواف ومع الصلاة فدل على أنه قربة، أن الإنسان يجلس في المسجد لذكر الله عز وجل.

وهذا عمر نذر أن يعتكف في المسجد الحرام، نذر هذه العبادة فاستفتى النبيُّ فقال: (أوفِ بنذرك).

فدل هذا الحديث على مسائل:

المسألة الأولى: أن الاعتكاف عبادةٌ، تلزّمُ بالنذر، فإذا نذر أن يعتكف في المسجد فإنه يلزمه الوفاءُ بذلك؛ لأنه عبادة.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٠٤٢).

المسألة الثانية: دل على انعقاد النذر من الكافر، وأنه لا يفعلُه إلا إذا أسلم؛ لأنه لو فعله وقتَ الكفر ما صح؛ لأن الكافر لا تصح منه عبادة، فإذا أسلم فإنه يلزمُه الوفاء بنذره الذي نذره في حالة كفره.

المسألة الثالثة: أنه لا يُشترطُ للاعتكاف أن يكون المعتكِفُ صائماً؛ لأن عمر نذر أن يعتكف ليلةً، والليلُ ليس فيه صيام، ومع هذا أوجب عليه النبي عَلَيْ الوفاء، فذل على أنه لا يُشترط للمعتكف أن يكون صائماً، بل يجوز أن يعتكف وهو مفطر، ويجوز أن يعتكف ليلاً، وأن يعتكف نهاراً، كل ذلك جائز والحمد لله.



كتاب القضاء



## كتاب القضاء

## رَفَّعُ حبر (لرَجَئِ (الْفِزَرَيُ (أَسِكْتُ (لَانِرُ) (الِنِوْدَ) لِسَ

القضاء يطلق عدة إطلاقات، يطلق ويرادُ به الفراغ من الشيء وإحكامُه، كها قال تعالى: ﴿ فَقَضَنْهُنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِى يَوْمَيْنِ ﴾ [فصلت: ١٦] أي: فرغ من خَلْقهن وإحكامهن، ويطلق ويرادُ به الإخبارُ والإنذار، كها قال تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيّ إِسْرَاء يلَ فِي ٱلْكِنْكِ ﴾ ويطلق ويرادُ به الإخبارُ والإنذار، كها قال تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيّ إِسْرَاء يَلَ فِي ٱلْكِنْكِ وَلَنَعْلُنَ عُلُوًا أِي: أحبرناهم وأمضينا عليهم هذا الحُكمَ ﴿ لَلْفُسِدُنَ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَ عُلُوًا أِي اللهُ وَالثَالثة قال: ﴿ وَإِنْ عُدّتُمْ عُدْنًا ﴾ [الإسراء: ٤-٨] ويطلق القضاء ويرادُ به الأمر والإلزامُ كها قال تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلّا تَعْبُدُوٓا إِلّا إِيّاهُ ﴾ [الإسراء: ٣٣] قضى: أي والإلزامُ كها قال تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلّا تَعْبُدُوٓا إِلّا إِيّاهُ ﴾ [الإسراء: ٣٣] قضى: أي ألزَمَ، وأمر سبحانه وتعالى بعبادته لا شريك له، ويطلق ويراد به الفَصْل في الخُصومات، والإخبار بالحكم الشرعي، والإلزام به، وهذا هو المراد هنا في هذا الباب.

فالقضاء المراد به هنا: الإخبار بالحُكم الشرعي، مع الإلزام به، والفصل في الخصومات.

والقضاء مَرْفِقٌ مهم للأمة، لا بد من وجوده بسبب حصول الاختلاف بين الناس وتعدِّي بعضهم على بعض، وحصول الظلم، فلا بد من وجود القضاء الشرعي الذي يُوقفُ المعتدي عند حدِّهم، ويرد للمظلومين حقوقَهم.

وأولُ من تولاه في هذه الأمة رسول الله ﷺ، وخلفاؤُه من بعده، واستمر عليه عملُ المسلمين.

وأما بالنسبة لتولى القضاء أو تولية القضاء، فهذا من صلاحيات إمام المسلمين، فهو الذي يولِي القُضاة ويعزلهم، ويختار أحسن من يجده علماً وعَمَلاً وورعاً، فيختار أمثلَ الموجدين من العلماء لتولية القضاء.

١٣٨٣ - وعن بُرَيدةَ رضي الله تعالى عنه، قال: قالَ رسولُ الله عَلَيْهِ: «القُضاةُ ثلاثةٌ: اثنانِ في النَّارِ، وواحدٌ في الجُنَّةِ، رجلٌ عَرَفَ الحقَّ فقضى به، فهو في الجنةِ، ورجلٌ عَرَفَ الحَقَّ، فلم يَقْضِ بِهِ، وجارَ في الحُكْمِ، فهو في النَّارِ، ورجلٌ عَرَفَ الحَقَّ، فلم يَقْضِ بِهِ، وجارَ في الحُكْمِ، فهو في النَّارِ، ورجلٌ لم يعرِفِ الحَقَّ، فقضَى للنَّاسِ على جَهْلٍ، فهو في النَّارِ» رواه الأربعة، وصححه الحاكم (۱).

أما حكم الدخول فيه، فإذا كان فيه غيره مَن يصلح للقضاء، فإن الإنسان يبتعد عنه مها أمكنه ذلك، أما إذا لم يكن فيه أحدٌ يصلح للقضاء فيتعين على الإنسان أن يدخل فيه لأجل القيام بهذه المهمة العظيمة، لئلا تضيع الحقوق وتنتشر المظالم، ويفسد المجتمع.

والقاضي له أجر عند الله، وينبغي أن يتولاه احتساباً، يعني يتولاه طلباً للأجر، لا يتولاه طلباً للأجر فإن الله سبحانه وتعالى يُعينُه ويسدده ويؤجره كما يأتي.

النبي و النار وواحد في الجنة، وهذا مما يدلُّ على خطورة القَضاء، ثم بيَّنهم وَ الجنة، وهذا مما يدلُّ على خطورة القَضاء، ثم بيَّنهم وَ فقال: فقال: (مَنْ عرفَ الحقَّ وحَكَمَ به فهو في الجنة)، (عرف الحق) فهذا فيه اشتراط العِلم (وحَكَم) حكم بالحق، (فهذا في الجنة) لأنه أقام القِسْطَ والعدلَ بين الناس، وأنصف المظلومَ من الظالم، فهذا في الجنة وهذا فضلٌ عظيم، يدل على فضل القضاء لمن قام به، وكان من أهلِه، متأهلاً بالعلم.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۵۷۳)، والترمذي (۱۳۲۲)، والنسائي في «الكبرى» (۵۹۲۲)، وابن ماجه (۲۳۱۵)، والحاكم ٤/ ٩٠.

۱۳۸٤ – وعن أبي هُريرةَ رضي الله تعالى عنه، قال: قالَ رسولُ الله عَلَيْهِ: «مَن وَلِيَ القَضَاءَ فقد ذُبِحَ بغَيرِ سِكِّينٍ» رواه أحمد والأربعة، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان (۱).

والثاني: (مَن عرفَ الحقَّ، ولم يعمل به) حَكَمَ بخلافه، لهوىٌ في نفسه، أو لرشوةٍ، أو محابةٍ، فهذا في النار؛ لأنه لم يحكم بالحق مع معرفته له، فهذا في النار؛ لأن هذا جَورٌ عن حكم الله سبحانه وتعالى.

فإذا كان حكم بغير الحق وهو يعرفه، مع اعترافه بخطئِه وأن هذا لا يجوز، وأن الواجبَ الحكمُ بها أنزل الله، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، ويتوعَّدُه بالنار، ولم يُحكمُ عليه بالكفر.

أما إذا عرف الحقَّ وحكم بخلافه يرى أن هذا جائزٌ، وأن الحكم بغير ما أنزل الله جائزٌ أو أنه أحسنُ من حكم الله، أو أنه مساوٍ له، أو أنه مخيَّر إن شاء حكم بها أنزل الله، وإن شاء حكم بغيره، فهذا كافرٌ كُفراً يُحرِج من المِلَّة.

والثالث: قضى بجهل، لا يعرف الحقَّ، تولى القضاء وهو ما عنده علم، وقضى بين الناس بالجهلِ، فهذا في النار، حتى ولو أصابَ الحقَّ، لأنه ليس له أن يحكم بغير علم، وعموم الحديث يدل على أنه في النار ولو أصاب الحق.

١٣٨٤ - (مَن وَلِيَ القضاء فقد ذُبح بغير سكين) هذا ليس معناه التنفير من تولي القضاء، كما يفهم بعض الناس، لأن تولي القضاء لا بد منه للنس، ولكن معناه: تنبيه القاضي أن يهتم بأمر القضاء، يبحثُ، ويدقِّق، وهذا تعب عليه، كأنه ذُبح يعني:

<sup>(</sup>۱) أحمد في «المسند» (۷۱٤٥)، وأبو داود (۳۵۷۱)، والترمذي (۱۳۲٥)، والنسائي في «الكبرى» (۹۲۳) و(۵۹۲۶) و(۵۹۲۰)، وابن ماجه (۲۳۰۸).

١٣٨٥ - وعنه على قال: قالَ رسولُ الله عَلَيْةِ: "إنَّكُمْ ستَحْرِصُونَ على الإمارَةِ، وستكونُ نَدَامةً يومَ القِيامةِ، فَنِعْمَتِ المُرضِعَةُ، وبِئْسَتِ الفَاطِمَةُ» رواه البخاري(١).

أُهْلِكَ من التعب ومن التدقيق، ومن الهم الذي يصيبُه، قد ذُبح بغير سكين، وإذا جار في حُكمه، وحكم بغير الحق، فهذا في النار كها جاء في الحديث الذي قبله، فهو بين أمرين: بين تعبِ في الدنيا، وبين وعيد في الآخرة.

هذا معناه الاهتمام بالقضاء، وأن من تولى القضاء فيجب عليه الاهتمام، وأنه سيتعبُ ولكن عليه أن يصبرَ على هذا الشيء، ولا يتساهل في أمر القضاء.

١٣٨٥ - (ستحرصون على الإمارة) يعني: تتطلعون إليها، يحبُّ الإنسان الشرف، ويحب الرئاسة، فيحمله ذلك إلى أن يتطلع للإمارة، ويتطلع للقضاء دون تفكير بصعوبة المهمة، وثقلِ الجِمْلِ، وإنها ستكون ندامةً يوم القيامة، لتَبِعاتها ومسؤوليتها.

(فنعمت المرضعةُ) لما يحصل للوالي في الدنيا من المال والجاه والرئاسة، هذا شيء محبوب للنفوس، مثل ما يحبُّ الطفل الرَّضاعَ.

(وبئست الفاطمة) يعني يومَ القيامة؛ لأنه ستنقطعُ لذاذَتُه في هذه الدنيا، ويبقى الحساب، وهذا فِطام.

فهذا فيه أن على الإنسان أن لا يتطلع إلى تولي الأمور من الإمارة أو القضاء أو غير ذلك من المهام، ولكنه إذا ابتُلِي بها وكان أهلاً وكفئاً لها، ولم يطلبها، فإنه يُعانُ من الله سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۱٤۸).

١٣٨٦ - وعن عَمرِو بنِ العاصِ الله عَلَيْ أنه سمع رسولَ الله عَلَيْ يقول: "إذا حَكَمَ الحاكمُ، فاجتَهَدَ ثم أصابَ فلَهُ أجرانِ، وإذا حَكَمَ فاجتَهَدَ ثم أخطأً فلَهُ أجرً" متفق عليه (١٠).

(وستكون ندامةً يوم القيامة) الذي تفرحون به في الدنيا، سيكون على العكس ندامةً يوم القيامة بدل الفرح.

فهذا فيه أن على الإنسان أن لا يحرص على تولي المهام العامة للناس؛ لأنه لا يسلم من تَبِعاتِها ومن مسؤوليتِها، وأيضاً هو معرَّض للأخطاء.

١٣٨٦ - هذا حديث عظيم يدلُّ على أهمية القضاء، وأنه يحتاج إلى اجتهاد، ولم يحصل الاجتهاد إلا بالعِلم، وهذا يدل على أنه يشترط في القاضي أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، فإن لم يكن عالماً فإنه لا يدخل في القضاء.

(إذا اجتهد الحاكم) يعني: القاضي، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب الحق، فله أجران: أجرُ الاجتهاد، وأجرُ الإصابة، وهذا فيه الترغيب في تولي القضاء لمن عنده أهليةٌ، ويعلم من نفسه القيام بهذه المهمة، فيدل على أنه لا يحكم حتى يجتهد ويبحث ويدقق في القضية، ولا يحكم من أول وهلة، بل يتثبتُ من الأمر، ويتحقق من الحكم قبل أن يصدره، فإذا أصاب الحق فله أجران (وإذا اجتهد وأخطأً) من غير قصد، أي طلبَ الحق وعنده أهليةٌ بالعلم، واجتهد وبذل وُسْعَه، ولكنه لم يوفَّقُ للحق، وهو لم يقصّر في طلبه، فهذا له أجر واحدٌ: أجرُ الاجتهاد، ولا يأثم على الخطأ، لقوله تعالى: هِصَّر في طلبه، فهذا له أجر واحدٌ: أجرُ الاجتهاد، ولا يأثم على الخطأ، لقوله تعالى: هَصَّر في طلبه، فهذا له أجر واحدٌ: أجرُ الاجتهاد، ولا يأثم على الخطأ، لقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) البخاري (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦).

١٣٨٧ - وعنْ أبي بَكْرَةَ ﴿ قَالَ: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا يحكمُ أحدٌ بين اثنين وهو غَضْبانُ » متفق عليه (١).

۱۳۸۸ - وعن عليٍّ شَهُ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "إذا تقاضَى إليك رَجُلانِ، فلا تَقْضِ للأوَّلِ، حتى تسمَعَ كلامَ الآخَرِ، فسَوفَ تَدْري كيفَ تَقْضِي قال عليٌّ: فها زلتُ قاضياً بعدُ. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه، وقواه ابنُ المَدِيني، وصححه ابن حبان (۱).

١٣٨٧ - هذا الحديث فيه أن القاضي لا يحكمُ بين اثنين وهو في حالة مشوشة؛ لأنه أحرى أن لا يصيب الحق، فإذا كان في حالة مشوشة من الغضب أو شدة الجوع، أو شدة العطش أو الهمّ، فإنه يؤجّل البَتّ في القضية خشية أن يتعجل فلا يصيب الحق، (لا يقضين بين اثنين وهو غضبان) ولكنه لو قضى وأصابَ فإن الحكم يكون صحيحاً، ولكنه يأثمُ في كونه حكم في حالة لا يناسب فيها الحكم، فإذا أصاب الحق، وهو أهلٌ لذلك، ويعرف الحكم الشرعي، ولكنه حكم وهو غضبان وأصاب الحق، فإنه ينفذ حكمُه، لقوله على الحديث الذي قبله: "إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران» حتى ولو كان غضبان، ما دام أنه اجتهد وأصاب الحق فله أجران، ولكنه يأثم أو يُكره له أن يحكم وهو في حالة نفسية مضطربة بالغضب أو بغيره من المؤثّرات، فهذا ثما يدل على عدالة الإسلام، وأنه دين لا يُقِرُّ الخطأ في الحكم، ولا يقر الأسباب التي تؤدي إلى الخطأ في الحكم، ومنها الغضب.

<sup>(</sup>۱) المخاري (۷۱۵۸)، و مسلم (۱۷۱۷).

<sup>(</sup>٢) أحمد في «المسند» (٦٩٠)، وأبو داود (٣٥٨٢)، والترمذي (١٣٣١)، وابن حبان (٥٠٦٥).

١٣٨٩ - وله شاهد عند الحاكم: من حديث ابن عباس(١).

١٣٨٨ و١٣٨٩ - هذا الحديث فيه دليل على أنه لا يجوزُ للقاضي أن يحكم بناءً على دعوى المدَّعِي دون أن يسمع إجابة المدَّعَى عليه، ثم بعد ذلك يحكم، هذا من أصول القَضاء، أن القاضي لا يكتفي بدعوى المدَّعِي، ولهذا قال ﷺ: «لو يُعطى الناسُ بدَعْواهم لادَّعي رجالٌ دماءَ قوم وأموالهَم، ولكنَّ البينةَ على المدَّعِي، واليمينَ على مَنْ أنكر " [سيأتي برقم (١٤٠٩)] فهذا من أعظم أصول القضاء، أنَّ القاضي إذا سجَّل دعوى المدعى محررةً تامةً فإنه ينتظر جواب المدعَى عليه، ثم بعد ذلك يحكم، يُصْدِرُ الحكمَ بعدما استوفى خُطَى الحكم، وطرق الحكم، هذا من الطرق الحكمية التي يجب على القُضاةِ أن يتمشوا عليها، ويُستثنى من هذا: الحكمُ على الغائب، إذا ادعى إنسان على إنسان غائب أو متغيب، أو مختف، فهل يحكم عليه القاضي؟ نعم، قالوا: يحكم عليه القاضي، فإذا جاء المدَّعى عليه وعنده نقضٌ لهذه الدعوة، فإنها تُسمَع، ولكن لا يضار الخصم، ويؤجل الحكم، والخصم الثاني غائب، ولا يمكن الاستخلاف من القاضي إلى قاضي الجهة التي فيها المتغيب أو لا يُعْلَمُ أين هو، أو هو متعمدٌ للاختفاء من أجل الماطلة بحقوق الناس، فهذا يَحكم عليه القاضي بموجب دعوى المدعِي، إذا كانت محررةً مستوفيةً، إذا أتى ببينةٍ على دعواه يحكم له القاضي، ويستدلون على هذا بقضيةِ هند بنت عتبةُ ـ رضى الله عنها ـ لما جاءت إلى النبي ﷺ، وقالت: إن أبا سُفيانَ رجلٌ شحيح، لا يعطيني ما يكفيني وولدِي، فقال لها ﷺ: «نُحذِي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف» [أخرجه البخاري (٥٣٦٤)، ومسلم (١٧١٤)] هذا حق لها، فقضى على أبي سفيان وهو غائب، ففي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يحكم

<sup>(</sup>۱) «المستدرك» ٨٨/٤، وانظر «البدر المنير» ٩/ ٥٣٣.

• ١٣٩٠ وعن أُم سلمةَ رضي الله عنها، قالت: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «إنَّكم تختصِمونَ إليَّ، ولعلَّ بعضكم أن يكونَ أَلْحُنَ بحُجَّتِهِ من بعضٍ، فأَقضِي لهُ على نحوِ ما أسمَعُ منهُ، فمَنْ قطعتُ لَهُ مِن حقِّ أخِيهِ شيئاً، فلا يأخُذْه، فإنِّما أقطعُ له قطعةً من النَّارِ» متفق عليه (١٠).

على الغائب إذا دعتِ الضرورةُ إلى ذلك، أما إذا أمكن مسألة الغائبِ وإحضارُه أو استخلافُ القاضي قاضي البلد التي هو فيها بأن يحضره، وأن يطلب منه الإجابةَ على المدعوى، فهذا لا بد منه، وأما أنه يحكم على المدعى عليه دون أن يسمع كلامه، وهو بالإمكان أنه يحضر ويسأل عن الدعوى فهذا لا يجوز، هذا نهى عنه النبيُّ عَلَيْ علياً، وهو نهي لحميع القضاة، فعلي الله أخذ هذه الوصية في قضائه واستمر عليها (فها زلت قاضياً) يعني أنه يتمشى على هذا النظام الذي وضعه له الرسول عليها (فها السول عليها في الله المسول المناه المسول المناه الله المناه المناه الله المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه المناه الله المناه المناه الله المناه المناه الله المناه المناه المناه اله المناه المن

١٣٩٠ - هذا حديثُ أم سلمة - رضي الله عنها . فيه أن النبيَّ عَلَيْ سمع جَلَبَةً عند الباب، يعني ناساً ارتفعت أصواتُهم يتخاصمون، فخرج إليهم رسول الله عَلَيْ، فقال: (إنكم تحتكمونَ إليَّ، وإنها أنا بَشَرٌ، وربها يكون بعضكم ألحنُ بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قطعتُ له من حقِّ أخيه شيئاً، فلا يأخُذُ فإنها أقطعُ له قطعةً من النار) هذا كها في القرآن، يقول الله جل وعلا: ﴿ قُلِّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ وَفِي هذا فِي حَقَى إِلَى السر، وفي هذا وَلَمْ يَوْحَى إِلَى السر، وفي هذا وَلَمْ وَلَهُ عَلَى البشر، وفي هذا رَدٌ للغلو في حقه وَانه يعلم الغيب كها يقوله المخرِّفون، خرج عن طور البشرية إلى طور الرَّبوبية فَبَدْعُونَه من دون الله، ويتوسَّلون به وَالله فهذا فيه ردٌّ للغلو في حقه الله عنه من دون الله، ويتوسَّلون به وَالله وهذا فيه ردٌّ للغلو في حقه الله عنه من دون الله، ويتوسَّلون به وَالله الله وقي حقه الله الله وقي حقه الله الله وقي الله وقي الله وقي الله وقي حقه الله الله وقي الله ويتوسَّلون به ويَلِيْ فهذا فيه ردٌّ للغلو في حقه الله وقي حقه الله وقي الله وقي حقه الله وقي الله وقي حقه وقيله المؤرّن الله ويتوسَّلون به ويتوسَّلون به ويتوسَّلون به ويَلْهُ وقي الله وقي حقه وقيله المؤرّن الله ويتوسَّلون به ويتوس

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٤٥٨) و(٢١٦٩)، ومسلم (١٧١٣).

وقوله: (ألحنُ بحُجته) يعني: أعرف بالحجة، بعضهم يكون متعلماً ويكون فصيحاً بليغاً يجذب السامع، ويظن أنه صادقٌ بسبب البلاغة، والفصاحة التي عنده، والآخرُ عاجز عن الكلام، ليس بفصيح، كما قال الشاعر:

في زُخْرُفِ القولِ تزينٌ لباطلِهِ والحَقُّ قد يَعْتَرِيهِ بعضُ تَعْيْيرِ تقول هذا مُجاجُ النحلِ تمدحُهُ وإنْ تَعِبْ قلتَ ذا قَيْءُ الزَّنابيرِ

فلا شك أن الفصاحة والبلاغة تؤثّران على السامع، وأن غير الفصيح والبليغ في كلامه قد يقصِّرُ في طلب حقه، فالرسول ﷺ يقضي على الظاهر، على نحو ما يسمع، فنحن كُلِّفنا بالقضاء على الظاهر، وأما ما في القلوب فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم الرسول الغيب، وإنها يحكم على ما يظهر له، فهذا فيه رد الغُلُو في الرسول ﷺ.

وفيه أن القاضي يحكم على الظاهرِ، وأما البواطن فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.

وفيه مسألة مهمة، وهي: أن حُكمَ الحاكم لا يزيلُ الحقّ، فإذا حكم القاضي بغير الحقّ حسب ما ظَهَرَ له، فإن حكمه لا يزيل الحقّ، فالحق باقي، وسيرجع لصاحبه عند الله سبحانه وتعالى، وحُكمُ الحاكم لا يُحِلُّ الحرام، ولا يجرمُ الحلال، والخصومات باقية لا تنتهي، تعادُ الخصومات عند الله سبحانه وتعالى، فيقتصُّ للمظلومين من الظَّلَمَة، ويجب على الذين يتقاضون ويتخاصمون أن يتذكروا هذا الموقف، وأن لا يقول أحدهم: أنا حَكمَ لي القاضي، وهو يعلم أنه كذاب، ويعلم أنه مزوِّر، فحكم القاضي لا يُحِلُّ له مال أحيه، ولهذا قال عَلَيْهِ: (فمن قطعتُ له من حق أحيه شيئاً فلا القاضي لا يُحِلُّ له مال أحيه، ولهذا قال عَلَيْهِ: (فمن قطعتُ له من حق أحيه شيئاً فلا

١٣٩١ - وعن جابر، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: اكيفَ تُقُدُّسُ أُمَّةُ لا يَعْجَلُّ مِنْ شِهِ لِمِهِ عِلْمُ عِنْفُعِهُ ؟ الرواوان حياناً (١) ۱۳۹٤ - وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «يُدْعَى بالقاضِي العادِلِ يومَ القِيامةِ، فيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الحِسابِ ما يتمنَّى أَنَّه لم يَقْضِ بينَ اثْنَيْنِ في عُمُرِهِ » رواه ابن حبان، وأخرجه البيهقي، ولفظه «في تَمُرَةٍ » (۱).

الحَدَّ، وإذا سَرَقَ فيهم القوي تركوه، وايُمُ اللهِ لو أن فاطمة بنتَ محمد على سرقتُ لقطعتُ يَدَها» [أخرجه البخاري (٣٤٧٥)، ومسلَم (١٦٨٨) من حديث عائشة] هذا هو العدل الذي قامت به السهاوات والأرض. وورد أن علياً على تخاصم هو ويهودي عند شُريح القاضي، فحكم شريح لليهودي على علي هذا فقال اليهودي: حكمتَ لي على علي علي على علي على أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسولُ الله. قال: حكمت لي على على مع أن المال هو لعلي وعلي صادق على ولكن علياً ما معه بينة، واليهودي حَلَف، والمالُ بيده، فحكم له على علي واليهودي يعلم أنه كاذب، بينة، واليهودي يعلم أنه كاذب، فقال له: حكمت لي على علي وأنا يهودي، والمال له وليس لي، ثم نطق بالشهادتين، ودخل في الإسلام، وجاهَدَ مع علي ها.

فالحاصل أن هذا هو الواجب، أن القاضي لا ينظر إلى شخصياتِ الناس، ولا ينظر إلى مراتِبِهم عند الخصومة، بل إنه يساوي بينَهم في المجلس، وفي الدُّخول، وفي النظرِ إليهم، لا ينظرُ إلى واحدٍ ويترك الآخر، أو يسلِّم على واحد ويترك الآخر، بل يساوي بينهم، يعدل بين الخصمين في لحَظِه، وفي لفظِه، وفي مجلِسِه، وفي الدخول عليه. هذا هو العدلُ في الإسلام، وهذا هو القضاءُ في الإسلام.

<sup>(</sup>۱) ابن حبان (٥٠٥٥)، والبيهقي ١٠/ ٩٦. ومدار إسناده على صالح بن سرج وهو مجهول. وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد» (٢٤٤٦٤).

١٣٩٥ - وعن أبي بَكْرَةَ ﴿ عن النبيِّ ﷺ قال: «لَنْ يُفْلِحَ قومٌ وَلَوْا أُمرَهُمُ امرَأَةً» رواه البخاري(١).

١٣٩٤ - هذا مثل الحديث الذي في أول الباب «من وَليَ القضاءَ فقد ذُبح بغير سِكِّين» أنه يؤتى بالقاضي العادل يوم القيامة، فيتمنى أنه لو يحكم بين اثنين، هذا العادلُ، من خوفِ الموقف، ورهبةِ الحساب، فكيف بالقاضي الجاهِل والعياذ بالله، فهذا بما يدل على خطورة القضاء، وأن القاضي يجب عليه التجردُ والإنصاف وعدمُ الميل والحَيفِ مع الناس، وأن يكون حيادياً، لا ينضمُّ إلى أحد أو يحيف مع أحد، حتى ولو كان هذا الأحدُ صديقَه أو قريبَه أو أحبُّ الناس إليه، حتى ولو كان هذا مسلمًا، والخصم الآخرُ كافرًا، قال جل وعلا: ﴿ وَلَا يَجْرِمُنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْرَيُّ ﴾ [المائدة: ٨] فلا يحيف على الكافر لأجل المسلم، بل يقيم العدلَ بين الخصوم، ففي يوم القيامة يتمنى القاضي العادلُ أنه لم يقض بين اثنين، فكيف بالذي قَضَى بمئات القضايا وآلاف القضايا، هذا يكون الخطرُ فيه أشدًّ، وهذا نما يؤكد على القُضاة الاهتمام بأمر القضاء، والعدل بين الناس، وهذا يسيرٌ على من يسَّرَهُ الله عليه، الإنسان إذا أراد الحقَّ، وأراد العدل والإنصاف وتجردَ ولم يَمِلْ مع الريح حيث تميلُ فإن الله يعينُه، ويسدِّدُه، أما إذا عُرف عنه أنه يميلُ وأنه يحيف وأنه يناظرُ لذوي المناصب، فهذا حتى الذين يحكمُ لهم ينتقصونه، وتنزل مرتبتُه عندهم، وهذا شيء مجرَّبٌ.

١٣٩٥ - هذا فيه دليلٌ على أن المرأة لا تتولى القضاء، ذكره في باب القضاء للاستدلالِ بهِ على أن المرأة لا يجوز أن تتولَّى القضاء، وأنه يُشترط في القاضي أن

<sup>(</sup>١) برقم (٢٥٤٤).

١٣٩٦ – وعن أبي مريمَ الأزْدِي ﷺ، عن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ ولَّاهُ اللهُ شيئًا من أُمورِ المُسلمينَ، فاحتَجَبَ عن حاجَتِهم وفَقْرِهم، احتَجَبَ اللهُ دُونَ حاجَتِهم أخرجه أبو داود، والترمذي(١٠).

يكون ذكراً؛ لأن المرأة ضعيفة، هي بحاجة إلى أن يتولى عليها، فكيف تتولى مهامً الناس، وإذا كان الضعيف من الرجال لا يولًى فكيف بالمرأة، المرأة لا تولًى مطلقاً، والمراد: توليتُها الأمورَ العامة، كالإمارة والقضاء والولايات العامة، أما أنها تتولى بعضَ المسائل فلا بأس، قال النبي ﷺ: "المرأةُ راعيةٌ في بيتِ زَوْجِها، ومسؤولةٌ عن رَعِيَّتِها» [أخرجه البخاري (٨٩٣)، ومسلم (١٨٢٩) من حديث ابن عمر]، تتولى شأن أولادها، تتولى بيت زوجها، هذه ولاية للمرأة تتولاها، فالأمور الخاصة تتولاها المرأة النساء، أما الأمور العامةُ، أمورُ الأمةِ وأمور الدولة، فلا يجوز أن تتولاها امرأةٌ لضعفها، وأنها هي بحاجة لمن يتولى عليها، قال تعالى: ﴿ الرّبَالُ قَوْمُونَ عَلَى النّسِ وَهذا قاله ﷺ لما بَلَعَهُ أن الفرس ولّوا بنت كسرى عليهم، فقال ﷺ: "لن يفلح قوم ولّوا أمرَهم امرأةً».

البابَ ويستمعُ لشكواهم، وينظر في قضاياهُم، سواءً كان قاضياً أو أميراً أو مُديراً البابَ ويستمعُ لشكواهم، وينظر في قضاياهُم، سواءً كان قاضياً أو أميراً أو مُديراً على مصلحةٍ من المصالح، فالذين يتولَّونَ المهام العامةَ للناس، لا يجوز لهم أن يحتجبوا عنهم، وعن حوائِجِهِم، بل يجعلون لهم وقتاً يستمعونَ فيه إلى شكواهم وإلى تظلُّماتِهم وإلى حاجاتهم؛ لأن هذه من مسؤولياتهم، فإذا احتَجَبوا عطَّلوا أعمالَ الناس، فهذا من آداب القاضي، وآدابِ الأمير، وآدابِ المدير، وآدابِ كلِّ من يتولَّى

<sup>(</sup>١) أبو داود (٢٩٤٨)، والترمذي (١٣٣٢).

١٣٩٧ - وعن أبي هُريرةَ ﷺ قال: لَعَنَ رسولُ اللهِ ﷺ الرَّاشِي والْمُرْتَشِي فِي الْمُرْتَشِي فِي الْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ. رواه أحمد والأربعة، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (١٠).

١٣٩٨ - وله شاهد من حديث عبدِ الله بن عَمرٍو عند الأربعة إلا النسائي<sup>(٢)</sup>.

أمراً عاماً للمسلمين، فإنه يجب عليه أن يستقبِلَهم، وأن يستمعَ إلى مُشكلاتِهم ويلتمسَ لها الحلول، فإن احتجَبَ عنهم، وترك النظرَ في حوائجهم، فإن الله جل وعلا يعاقبُهُ يوم القيامةِ فيحتجب عنه، يحتجب عن حاجتِه، وهو ليس غنياً من الله سحانه وتعالى، وهذا دليل على أن الجزاء يكون من جنسِ العمل.

(من أمور المسلمين) من أمور المسلمين العامةِ، شيئاً يعمُّ كلَّ الولايات، ولاية الإمارة، ولاية القضاء، ولاية الإدارة، حتى الموظف لا يغلق بابّه عن المراجعين، ويترُّكُهم ومشاكِلَهم، بل يفتح بابه لهم (فاحتجب عن حاجتهم وفقرهم، احتجب الله دونَ حاجته) وهذه عقوبة، وهذا دليل على أنه يجب على من تولى شيئاً من أمورِ المسلمين أن يستقبل مشاكِلَهم ويلتمسَ لها الحلول، ولا يغلق البابَ دونهم.

١٣٩٧ و١٣٩٨ - الرِّشوة: هي المال الذي يُدفَع للحاكم أو للموظفين أو لجُباةِ الزكاة، من أجل أن يَحيفُوا مع الدافع ويعطوه حقَّ غيره، أو يقدِّموه على غيره من المستحقين. والرشوة مأخوذة من الرِّشاء، وهو الحَبْل الذي يُستنبط به الماء من البئر، شبَّه المال الذي يدفع إلى المسؤول بالرِّشاء؛ لأن قصدَ الدافع للرُّشوة جلبُ حاجتِه، مثل ما يجلبُ الإنسان المال من البئر بواسطة الرِّشاء، والله جلَّ وعلا يقول: ﴿وَلَا

<sup>(</sup>١) أحمد (٩٠٢٣)، و الترمذي (١٣٣٦)، وابن حبان (٥٠٧٦). ولم يخرجه من الأربعة سوى الترمذي.

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٣٥٨٠)، والترمذي (١٣٣٧)، وابن ماجه (٢٣١٣). وهو في «مسند أحمد» (٦٥٣٢).

تَأَكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدُلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُواْ فَرِيقًا فَرَيقًا فَرَا النّاسِ بَالْإِثْمِ وَأَنتُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَعْوِنَ [البقرة: ١٨٨] هذه الآية في الرشوة، فالرشوة سُحْتُ وحرام، و(لعن النبي بَيِّ الراشي): وهو الذي يدفعها، (والمرتشي): وهو الذي يأخذها، وفي رواية: (والرائش): وهو الذي يسعى بينها، الذي يسعى بين الرائبي والمرتشي، هذا رائش داخل في اللعنة، فدل على أنها كبيرةٌ من كبائر الذنوب، وعلى أنها سحتٌ كما قال الله جل وعلا في اليهود: ﴿ سَمَعُنُونَ لِلنَّحْتِ ﴾ [المائدة: ٤٢] قال الله جل وعلا في اليهود؛ ﴿ النَّهُ مَن عادة اليهود أَخذَ الرشوة فهي سحت.

والرشوة قد تكون دراهم، وقد تكون منفعة أنه يسكن بيته، أو أنه يركب سيارته، أو تكون الرشوة في صورة هدية، يهدي إليه هدية من أجل العمل الذي يقوم به، لا يسميها رشوة يسميها هدية، يسميها حق التعب، بأي اسم سميت هي الرشوة، ولما أرسلَ النبيُ عَلَي رجلاً على الصدقات، يقال له ابن اللّنبيّة، جاء وقال: هذا لكم، وهذا أُهدي إليّ، فالنبي عَلَي غَضِبَ وخَطَب، وقال: "ما بالُ قوم نوليهم على ما ولانا الله عليه، يأتي ويقول: هذا لكم، وهذا أُهدي إليّ، أفلا جَلسَ هذا في بيت أُمه فرأى هل يُهدَى إليه الخرجه البخاري (٩٩٥٢)، ومسلم (١٨٣٢) من حديث أبي حميد الساعدي] في يعطي للمسؤولين فإنه رُشوة، سواءً ليأخذ غيرَ حقه، أو ليؤخّر حقوق الناس، ويقدّم حقه في الإنجاز، فهذا كله من الرشوة، وما فشت الرشوة في مجتمع إلا فسد هذا المجتمع، وفُقدت فيه العدالة، وظهر فيه الأشرارُ وأُهين الأخيار، الأخيار الإيدفعون الرشوة فيُقدّمون ويُكرّمون، فالرشوة خراب في المجتمع، ومِن أعظمها رشوة القاضي من أجل أن يحكم له على خصميه.

١٣٩٩- وعن عبدِ الله بنِ الزُّبير رضي الله عنهما، قال: قَضَى رسولُ الله عنهما، أنَّ الخَصْمَيِن يَقَعُدانِ بينَ يَدَي الحاكِم. رواه أبو داود، وصححه الحاكم (١).

١٣٩٩ - هذا من آداب القاضي أيضاً، أنه يساوي بينهم في الجُلُوس على حدً سواء، ولا يقدم بعضهم ويجلسه على جَنْبه، والثاني يجلس أمامَه، يجلس الأميرُ أو يجلس العالم، أو يجلسُ الخصم إلى جنبه نظراً لشخصيته وأهميته، والثاني يجعله أمامَه، هذا لا يجوز بل يساوي بين الخصمين في المجلس فيجعلها أمامَه، لا يفضّل بعضها على بعض؛ لأن هذا أطيبُ للنفوس وأبعدُ عن التهمة، وكذلك قالوا: لا يكلّم واحداً ويترك الآخر، ولا يسلّم على واحد ويترك الآخر، ولا يأذن لواحد بالدخول قبل الآخر، ما دام أنه قاضٍ وحَكَمٌ فإنه يساوي بين الحُصوم، لا يميز بعضهم في أي شيء من الأمور.

<sup>(</sup>١) أبو داود (٣٥٨٨)، والحاكم ٤/ ٩٤.

## بياب الشَّهادات

• • ١٤ ٠ - عن زَيدِ بن خالدٍ الجُهنيِّ، أنَّ النبيَّ عَيَّكِيْ قال: «ألا أُخبِرُكُمْ بخَيرِ الشُّهداءِ؟ هو الذي يأتي بالشَّهادَةِ قَبْلَ أنْ يُسْأَلَها» رواه مسلم (١٠).

(باب الشهادات) لما كان القضاء ينبني على البيّنة، والبينة أولها الشهادة، عقد المصنف ـ رحمه الله ـ هذا الباب.

(الشهادات): جمع شهادة، وهي الإخبارُ والإعلامُ عن ما شاهده الشاهدُ.

والله سبحانه وتعالى ذكر الشهادة في القرآن، في الدَّين في آخر سورة البقرة: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنَمُ بِدَيْ إِلَىٰ آجَلِ مُسَمَّى فَاصّتُهُوهُ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأتَكَانِ مِمّن رَضَوْنَ مِنَ الشّهدَاء ﴾ فأمر الله سبحانه وتعالى بالإشهاد على عقد البيع المؤجّل قطعا للنزاع، وضهانة للحقوق لئلا تضيع، وقال: ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعُنُمُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وهذا أمرُ إرشادٍ ليس هو أمرُ وجوب. وكذلك جاءت السُّنةُ ببيان الشهادة وأحكام الشهادة.

وتحمُّلُ الشهادة فرض كفاية وأداؤها فرضُ عين لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ الشُّهَدَآءُ الشَّهَادة أو لأدائِها؛ لأن عدم تحمُّل الشهادة أو لأدائِها؛ لأن عدم تحمُّل الشهادة أو عدم أداء الشهادة ضياعٌ للحقوق، والله جل وعلا أمَرَ بذلك ضهاناً لحقوق الناس.

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۷۱۹).

الله عَلَيْ : "إِنَّ حَصَينِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : "إِنَّ خَيرَكُم قَرْنِي، ثُمَّ الذين يَلُونَهُم، ثُمَّ الذين يَلُونَهُم، ثُمَّ يكونُ قومٌ يَشْهَدُونَ ولا يُونَونَ ويَظْهَرُ فِيهِمُ يُسْتَشْهَدُونَ، ويَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ » متفق عليه (۱).

القرون المفضّلة، وهي صدرُ الأمة، وأفضلها قَرْنُ الصحابة، والقرنُ: هو الجيل من الناس، ويطلق القرن على الزَّمَن، واختلفوا في تحديد القرن بالسِّنين، والمشهور أن القرن الناس، ويطلق القرن على الزَّمَن، واختلفوا في تحديد القرن بالسِّنين، والمشهور أن القرن مئةُ سنة، فيُطلَقُ القرن على الجماعة والجيل من الناس المتعاصِرِين، قال تعالى: ﴿كُمْ الْمَاكَنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ﴾ [الأنعام: ٦] هذا ليس المراد به الزمان، وإنها المراد به الناس.

(خيرُكم قرني) أي: قرن الصحابة - رضي الله عنهم - لأنهم صحبوا رسول الله عنهم، ورأوهُ وجاهدوا معه، فهم أفضلُ القرون وأفضلُ الأمة على الإطلاق، ولا أحدَ يلحقُ بهم؛ لأنهم صحابة رسول الله عنهم، وأثنى عليهم رسولُ الله عنهم، وأثنى عليهم رسولُ الله عنهم، فهم النابعون؛ لأنهم شاهَدُوا صحابة رسول الله عنهم وصحبوهم وتعلموا منهم، فهم في الفضيلة يَلُونَ الصحابة، ثم مِن بعدهم القرن الثالث وهم الذين أدركوا التابعينَ ويسمَّون بأتباع التابعين، هذه هي القرون التي شهد لها النبي عَلَيْ بالخيرية.

قال عمران بن الحصين الله على الدري ذكر بعد قريه، قرنين أو ثلاثة، ولذلك اختلف العلماء و رحهم الله على القرونُ المفضّلة ثلاثة أو أربعة قرون؟ الصحيح أنهم ثلاثة قرون.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٦٥١)، ومسلم (٢٥٣٥).

ثم مِن بعدهم يأتي أناس تتغيرُ أحوالهُم عن أحوال القرون المفضّلة، (يَشهدون ولا يُستشهدون، ويخونون ولا يُؤمّنون، ويَنذرون، ولا يُوفون، ويظهر فيهم السّمَن) ذكر لهم أربعة صفات مذمومة؛ لأنه بعد القرون المفضلة حصل تغيرٌ في الناس، أما في وقت القرون المفضّلة فإن الخير موجود بكثرة، وإن كان في آخرِ القرن الثالث ظهر بعضُ المبتدعة، بل ظهر في آخر عصر الصحابة، ولكن كان المبتدعة مغلوبين ومكبوتين، وإنها ظهر شرُّهم بعد مُضِيِّ القرون المفضلة، وصار لهم قوةٌ وشوكة، ولا يزال الأمرُ يزداد سوءاً إلى أن تقوم الساعة «فلا يأتي زمانٌ إلا والذي بعدَهُ شَرٌ منه، حتى تَلْقَوا ربَّكم» كها جاء عن الرسول ﷺ [أخرجه البخاري (٢٠٦٨) من حديث أنس ابن مالك]، فهذه الصفات:

الصفة الأولى: أولاً أنهم يَشهدون قبل أن تُطلب منهم الشهادة، وهذا يكون معارضاً لحديث زيد بن خالد أثنى عليهم، وفي هذا الحديث ذَمَّهم، فكيف الجمع بين الحديثين؟ قبل في الجمع أقوالٌ، ولكنَّ أصحَّها أن حديث عمران بن حصين على معا إذا كان صاحب الحق يعرف الشهادة التي عند الشاهد ولم يطلبها، فالشاهد لا يتقدمُ بها ما دام أن صاحب الحق يعرف أن عنده شهادة ولم يطلبها، فإنه لا يدلي بها حتى تطلب منه، فإن أدلى بها قبل أن تُطلب منه، فإنه يدلُّ على تساهله بالشهادة، وهو مظنةُ التهمة وقلةِ الخوف من الله سبحانه وتعالى، وحديث زيد بنِ خالدٍ محمول على إذا كان صاحبُ الحق لا يعلم أن عند الشاهد شهادة له، فلو سكت عليها لضاع حقَّه، فهو يبادر بالشهادة ويدلي بها أو يخبرُ صاحبَ الحق بأن عند ما حبَّ الحق بأن عند ما خمع فيه الشاهد شهادةً له، فلو سكت عليها لضاع حقَّه، فهو يبادر بالشهادة ويدلي بها أو يخبرُ صاحبَ الحق بأن عندَه له شهادةً خشية أن يضيع حقُّه، هذا هو أحسن ما مُحمع فيه بين الحديثين، فلا تعارُضَ بين الحديثين والحمد لله.

والصفة الثانية: (أنهم يخونون ولا يُؤتَمَنون) يخونون في أداء الواجبات عليهم، سواءً كانت لله أو للمخلوقين، قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَنَنَ كُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٧] فالواجب على المسلم الأمانة وعدم الخيانة سواءً في حق الله، أو في حق المخلوقين، فإن خان فإنه يكون ناقص العدالة ولا يصلح للشهادة.

(ولا يؤتمنون) لا يأمنهم الناس؛ لأنهم جرَّبوا عليهم الخيانة، فنزعت الثقة منهم، فهذا ذم لهم إذا كان الناس لا يأمنونهم.

والصفة الثالثة: (أنهم يَنذِرُون ولا يُوفُون) ينذرون لله طاعاتٍ من صدقةٍ وصيامٍ وحج وغير ذلك، ولا يُوفون بالنذر، والله تعالى يقول: ﴿وَلَـيُوفُواْ نُذُورَهُمْ ﴾ وصيامٍ وحج وغير ذلك، ولا يُوفون بالنذر، والله تعالى يقول: ﴿وَلَـيُوفُواْ نُذُورَهُمْ ﴾ [المحج: ٢٩] ويقول: ﴿وَيُوثُونَ بِالنّذِرِ وَيَخَاوُنَ يَوْمَا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ [الإنسان: ٧]، والنبي عَلَيْهُ قال: ﴿مَن نَذَر أَن يُطيعَ الله فَلْيُطِعْهُ ﴾ [أخرجه البخاري (٦٩٩٦) و(١٧٠٠) من حديث عائشة] والله جل وعلا ذم المنافقين، وقال: ﴿ وَمِنْهُم مَن عَلَمَدَ اللهَ لَهِ مَنْ عَلَمَدَ اللهَ لَهِ وَتَولُواْ بِهِ وَتَولُواْ المِع الله سِيحانه وتعالى بها وَهُم مُعَرضُون ﴾ [التوبة: ٧٥-٧٦] فذمهم على أنهم لم يَفُوا مع الله سِيحانه وتعالى بها التزموا أنهم إن أعطاهم الله المالَ أنهم يتصدقون منه، ويؤدُّون الزكاة، فلما أعطاهم الله لم يَفُوا بها عاهدوا الله عليه، فهذه صفة المنافق فهو الذي لا يفي بالنذر.

الصفة الرابعة: (يظهرُ فيهم السِّمَنُ) سِمَنُ الأجساد؛ لأنهم اشتغلوا بملاذِّ الدنيا وشهواتها، وهمُّهم بطونهم، حتى ظهر عليهم السِّمن، من ترفُّههم في هذه الدنيا، فهذه صفة ذمِّ، وأيضاً يدلُّ على أنهم غافلون عن الآخرة، ومستغرقُون في هذه الدنيا، والله الله ﷺ: «لا تجوزُ شهَادةُ خائِنٍ، ولا خائنةٍ، ولا ذِي غِمْرٍ على أخِيهِ، ولا تجوزُ شهادةُ الله على أخِيهِ، ولا تجوزُ شهادةُ الله على أخِيهِ، ولا تجوزُ شهادةُ القانِع لأهلِ البيتِ» رواه أحمد، وأبو داود (۱۰).

جل وعلا ما ذكر المُترَفين إلا بالذم ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ ﴾ [الواقعة: ٤٥] وقال: ﴿ مَا آَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْبِيةِ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وقال: ﴿ مَا آَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْبِيةِ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وقال: ﴿ مَا آَرُهِم مُقْتَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٣] فالمترفون دائماً هم الذين يعارضون الحقّ؛ لأنه يتعارض مع ترفهم وشهواتهم، فالترف صفة مذمومة، والسِّمَنُ من آثاره.

الشاهد من هذا الحديث، قوله: (يَشهدون قبل أن يُستشهدوا) مما يدل على تساهُلهم في الشهادة؛ لأنهم لو كأنوا يخافونَ من الشهادة لتوقفوا عنها حتى تُطلَبَ منهم.

١٤٠٢ - هذا الحديث فيه بيانُ بعضٍ موانع الشهادة:

المانع الأول: لا تُقبل شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، وهذا سبق بيانه في حديث عمران الذي قبله، أن أصحاب الخيانة المعروفين بالخيانةِ لا تُقبل شهادتُهم؛ لأنهم لا يؤمنون.

المانع الثاني: (ولا ذي غمر على أحيه) الغمر: هو البُغض والحقدُ لأن بغضَه له قد يجمله على أن يشهد عليه زوراً لينتقمَ منه، ولهذا يقول العلماء: لا تُقبلُ شهادة عدوً على عدوًه؛ لأنه متهم بالانتقام منه، فالغمر: هو الحاقدُ والمبغضُ للشخص، فلا تقبل شهادتُه عليه؛ لأنه لا يؤتمَنُ؛ لأنه يريد التشفّي منه.

<sup>(</sup>۱) أحمد في «المسند» (۲۸۹۹)، وأبو داود (۳۲۰۰). ۲۰

الله ﷺ يقول: «لا تجوزُ مُنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلِي عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ

المانع الثالث: (ولا تجوزُ شهادةُ القانعِ لأهل البيت) القانع: هو الخادمُ، فلا تُقبلُ شهادته لمستخدِمِه؛ لأنه يخشى أن يحيف معه؛ لأنه يطمع في عطائِهِ وفي ماله، أما إذا شهدَ لغير مستخدِمِه فلا مانعَ، إذا توفرت فيه الأمانةُ، إنها لا تُقبلُ شهادتُه لمستخدمه؛ لأنه يحيف معه.

١٤٠٣ - (لا تُقبل شهادةُ بدوي) البدوي: هو ساكن البادية، و(صاحب القرية): هو ساكن الحاضرة، فلا تقبل شهادة الأعرابي على الحَضَريِّ؛ لأن أهلَ البادية أهلُ جفاء، وأهلُ جهل، وربها يتساهلون في أمر الشهادة، وذلك لجهلهم وبُعدِهم عن سماع الذِّكر، والله جل وعلا يقول: ﴿ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَيِفَاقًا وَأَجْـدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ﴾ [التوبة: ٩٧] فلم كان البدوي مظنةً الجهل بأمر الشهادة، وعِظَم الأمانةِ فيها، يُخشَى أنه يتساهل في الشهادةِ، فهذا ما يدلُّ عليه الحديث، ولكن النبيُّ عَيْكِ قَبل شهادة الأعرابي على ثبوت هلالِ رمضان، كما حاء بأن أعرابياً جاء وشهدَ عند النبي عَلَيْ أنه رأى الهلال، فقال له النبي عَلَيْنِ: «أتشهدُ أن لا إلهَ إلا الله؟ " قال: نعم، قال: "أتشهَدُ أن محمداً رسولُ الله؟ " قال: نعم، فقَبِلَ يَنِيُّ شهادته، وأثبتَ بها دخولَ الشهر، وأمَّرَ الناس بالصِّيام [أخرجه أبو داود (٢٣٤٠)، والترمذي (٦٩١)، والنسائي في «الكبرى» (٢٤٢٣) من حديث ابن عباس] فدل على قُبول شهادة الأعرابي، وهذا الحديث يدل على المنع، والجواب ـ والله أعلم ـ أنه إذا كان الأعرابي غيرَ متهم فإنها تُقبل شهادته كما في حديث الهلال، أما إذا كان متهمَّا فإنه لا تُقبِلُ شهادته؛ لأنه ربها يتساهل في أمر الشهادة.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۳٦٠٢)، وابن ماحه (۲۳٦٧).

١٤٠٤ وعن عُمر بنِ الخطاب ﴿ أنه خَطَبَ فقال: إن أُناساً كانوا يُؤخَذُون بالوحي في عهدِ رسولِ الله ، وإنَّ الوحي قد انقَطَعَ، وإنها نأخُذُكمُ الآنَ بها ظَهَرَ لنا مِن أعهالِكُم. رواه البخاري(١).

١٤٠٥ - وعن أبي بَكْرةَ ﴿ عن النبيِّ ﷺ: أنه عدَّ شهادةَ الزُّور في أَكْبَرِ الكَبَائِرِ. متفق عليه في حديث طويل<sup>(٢)</sup>.

وأما العكس وهو قَبولُ شهادة القروي الحضري على الأعرابي فهذا لا مانع منه؛ لأن القروي عنده علمٌ وعنده معرفةٌ بأمور الشهادة، فتُقبل شهادتُه عليهم، وكذلك تُقبل شهادة البدوي على البدوي، ولكنها لا تُقبل على القروي فقط.

وأما الباطن لا نعلمُه، فها دام لا نعلم على الشخصِ مطعناً فإننا نقبلُ شهادتَه، لأننا وأما الباطن لا نعلمُه، فها دام لا نعلم على الشخصِ مطعناً فإننا نقبلُ شهادتَه، لأننا لسنا مكلَّفين بمعرفة البَوَاطن؛ لأن هذه لا يعلمُها إلا الله سبحانه وتعالى، والأصل في المسلم العدالة، وهذا ما قاله عمرُ في خُطبته، وقد حضرها المهاجرون والأنصارُ ولم يعترضوا عليه، فيكونُ هذا بمثابة الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم، على أن الأصلَ في المسلم العدالة، وأننا نبني على الظاهر، وأما الباطنُ فأمره إلى الله حيث قال في: إنه كان في زَمَن النبي على الظاهر، وأما الباطنُ فأمره فيخبرُه بأحوال الناس، وخفايا أمرِهم، كها فَضَحَ المنافقين، فَضَحَ سرائرَهم؛ لأنه يعلم سبحانه وتعالى ما في القلوب، ولما مات النبيُ على وانقطع الوحيُ، ما الذي يعلم سبحانه وتعالى ما في القلوب، ولما مات النبيُ على فنحن نبني على الظاهر، يُخبرنا عن بواطن الأمور؟ ليس عندنا ما عندَ الرسول عَلَيْه، فنحن نبني على الظاهر، فالأصل في المسلم العدالةُ حتى يثبت عليه التجريح.

<sup>(</sup>۱) برقم (۲٦٤١).

<sup>(</sup>٢) البيخاري (٢٦٥٤)، ومسلم (٨٧).

١٤٠٥ - (شهادة الزور) الزُّور: الكذب، من التزوير وهو تزويرُ ظاهر الشيء وتنميقُه لأجل الخداع، فشاهد الزورينمِّق كلامَه لأجل أن يُقبل وهو باطل:

في زُخْرُفِ القولِ تزيينٌ لباطلِهِ والحَقُّ قد يَعْتَرِيهِ بعضُ تَعَيْيرِ فشاهد الزور: هو الكاذبُ في شهادتِه، و(شهادةُ الزُّور من أكبرِ الكبائر) الذنوبُ تنقسم إلى قسمين: ذنوبٌ صغائر، وذنوبٌ كبائر، والكبائر: هي التي عليها حدٌّ في الدنيا أو وعيدٌ في الآخرة أو خُتِمت بغضبٍ أو لعنةٍ أو نارٍ، أما الصغائرُ: فهي ما نُهي عنه من الذنوب، ولم يُرتَّبُ عليها حدٌّ في الدنيا، ولم يُرتَّبُ عليها وعيدٌ خاصٌّ بالآخرة.

 وذكر الله جل وعلا أن من أكبر الكبائر بعدَ الشرك قتلَ النفس بغير حقَّ والزنى وَذَكر الله جل وعلا أن من أكبر الكبائر بعدَ الشرك قتلَ النفس بغير حقَّ والزنى وَكُلَّ يَنْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَّا بِالْحَقِ وَلَا يَرْنُونَ فَي مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَتَامًا ﴾ [الفرقان: ٢٨] وفي حديث ابن مسعود هي أنه قال للنبي ﷺ: أيُّ الذَّنْ أي الذَّنْ أعظم؟ قال: «أن تجعلَ لله نِدّاً وهو خَلَقَكَ»، قال: ثم أيُّ؟ قال: «أن تُوانِيَ بحليلةِ جارك»، قال: ثم أيّ؟ قال: «أن تقتُل ولَدَكَ خشيةَ أن يَطْعَمَ مَعَكَ» [أخرجه البخاري (٤٤٧٧)، ومسلم (٨٦) من حديث ابن مسعود].

ومن أكبر الكبائر ـ كما في هذا الحديث ـ شهادةُ الزور؛ لأن شهادةَ الزور فيها الكذبُ على الله سبحانه وتعالى، وفيها تضليلُ القاضي ليحكم بغيرِ الحق، وفيها أخذُ أموال الناس بغير حقَّ، وفيها مضارّ على المجتمع، فلذلك نالت هذا القسط من الإثم، فصارت من أكبر الكبائر.

وقال النبي ﷺ لأصحابه: «ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «الشرك بالله، وعقوق الوالدين» وكان متكئاً فجلس عليه الصلاة والسلام واعتدل، وقال: «ألا وشهادة الزور» فها زال يكررها، حتى قلنا ليته سكت [أخرجه البخاري (٦٢٧٣)، ومسلم (٨٧) من حديث أبي بكرة].

فالواجبُ على الشاهد أن يصدُق في شهادتِه، ولا يشهدَ شهادةَ الزور، فإن شهد شهادةَ الزور فإنه حينئذ يكون قد فَعَلَ أكبر الكبائر، أو فعل ذنباً من أعظم الكبائر بعد الشِّرك، والنبيُّ عَيَّا إنها اعتدل وجلسَ من الاتكاء اهتهاماً بهذه القضية، فهو اعتدلَ وغيَّر جِلْسَتَه لَّا جاء عند شهادة الزور، وتهياً لإلقاء هذه الكلمة، مما يدل على أهميتها، وأيضاً كرَّرها ولم يكتفِ بمرةٍ واحدة، وإنها كررها وتغيَّظَ عَيَّا حتى صَعُبَ

ابن عدي بإسناد ضعيف وصححه الحاكم فأخطأ (١٤٠٦) أن النبي المسلم قال النبي المسلم قال النبي المسلم قال الشمس المسلم قال الم

على الصحابة ما ظهرَ عليه عَلَيْ من التأثر إشفاقاً عليه عَلَيْ فهذا مما يدل على غِلَظِ شهادةِ الزور، والعياذ بالله.

ولو يتصور الشاهدُ موقفَه يوم القيامة أمام الله لما أقدم على الشهادة إلا إذا كان متأكداً، ودعت الحاجةُ إلى شهادتِه، ولا يبادرُ بها قبل أن تُطلَبَ منه؛ لأنها موقف خطير، فهذا مما يدلُّ على عظمِ الشهادة، وأن الشاهد ينبغي أو يجبُ عليه أن يحسب ألف حساب قبل أن يشهد.

وليس هذا خاصاً بالشهادة عند القاضي، بل التزكيات، الآن يزكُون بالمئات وهم لا يعرفون الشخص ولا يتبيّنون منه، هذه شهادة بعداليه، وأنه مستحقٌ وهو ليس كذلك، فالواجب أن التزكية لا تكون إلا عن خبرة وعن معرفة، جاء رجل يزكي رجلاً عند عمر على قال له: هل جاورتَهُ؟ قال: لا، قال: هل شاركتَهُ في المال؟ قال: لا، قال: هل سافرت مَعَهُ؟ قال: لا، قال: إذاً لا تعرفُهُ. وردَّ تزكيتَه، فلا بد من تعظيم أمر الشهادة وعدم التساهل فيها.

1٤٠٦ هذا الحديث يدل على أنه لا يشهد إلا على شيء يتيقَّنُه مثل ما يتقين الشمسَ لا يشك فيها، ولكن الحديث ضعيف، وقد أخطأ الحاكم رحمه الله في تصحيحه، ولم يوافقه الذهبيُّ رحمه الله؛ لأن في سنده مَن لا تُقبل روايته، ولكن الأصل

<sup>(</sup>١) ابن عدي في «الكامل» ٦/ ٢٢ ١٣، والحاكم ٤/ ٩٨ - ٩٩، والعقيلي في «الضعفاء» ٤/ ٦٩ وفي إسناده محمد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف. وانظر «البدر المنير» ٩/ ٢١٧.

١٤٠٧ – وعنه على، أنَّ رسولَ الله ﷺ قَضَى بيمينٍ وشاهدٍ. أخرجه مسلم، وأبو داود والنسائي، وقال: إسناده جيد (١٠).

أن الشاهد لا يشهد إلا بشيء يعلمُه، قال تعالى: ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزحرف: ٨٦] فيشهد بها يعلم، أو بها يغلبُ على ظنه، غلبةُ الظن تنزل منزلة العلم، أما إذا كان شاكّاً أو متردّداً أو لا يدري فإنه لا يشهد ما لم يغلب على ظنّه، وإلا فالأصل أنه لا بدّ أن يكون متيقناً؛ لأن الشهادة مأخوذةٌ من المشاهدة، وهو أن لا يشهد إلا على شيء شاهده بعينِه أو سَمِع به بأُذُنِه إن كان مما يُسمَعُ، هذه مصادرُ العلم: إما الرؤية وإما السهاع وإما الاستفاضةُ عن الناس.

الله جل الحديث فيه أن النبيّ وضي بيمين وشاهد، يقول الله جل وعلا: ﴿ وَاَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَنِنِ مِن رَجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَاَمْرَأَتَانِ وَعَلَىٰ وَمُلِينِ فَرَجُلُ وَاَمْرَأَتَانِ مِمَن رَضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاءَ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] هذا في الأموال، وما يُقصَدُ بها، أما الحدودُ والقِصاص هذه لا تُقبل فيها النساء، لا يُقبل فيها إلا الرجال، وقد تُقبل شهادةُ المرأة وحدها فيها لا يطلع عليه إلا النساء، مثل القابلة، ومثل عيوبِ النساء التي تحت الثياب، هذه تُقبلُ فيها شهادة النساء، ففي هذه الآية ﴿ فَرَجُلُ وَاَمْرَأَتَانِ مِمَّن رَضَوْنَ مِنَ الشّهَدَا الله على دعوةً مالية عند القاضي، وطلب منه البينةَ فلم يجد إلا شاهداً واحداً، حينئذِ يحلِّفُ القاضي المدعي مع الشاهد؛ لأن النبيَّ وَشِي بشاهد ويمين المدعي؛ لأن جانب المدعي قد تقوَّى بشهادة الشاهد، فيتمم ذلك باليمين، ويحكم له على خصمه.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۱۲)، وأبو داود (۳۶۰۸). والنسائي في «الكبرى» (۲۰۱۱).

١٤٠٨ - وعن أبي هُريرةَ ﷺ مِثْلَهُ، أخرجه أبو داود، والترمذي وصححه ابن حبان (١).

المدّع عليه، البينة على المدعي، واليمين على مَن أنكرَ، قال على الشاهد واليمين المدّع عليه، البينة على المدعي، واليمين على مَن أنكرَ، قال على المدّع عليه، البينة على المدعي، واليمين على مَن أنكرَ، قال على المدّعي عليه» البينة على المدعي، واليمين على مَن أنكرَ، قال على المدّعي عليه» [سيأتي بدعواهم لادّعي قومٌ دِماء أناسٍ وأموالهم، ولكنَّ اليمين على المدّعي عليه» [سيأتي أول الباب التالي] فإن حلف المدّعي عليه فإنه لا يلزمُه شيءٌ ويبرأ، وإن نكل وأبي عن اليمين فإنه يُقضَى عليه؛ لأن نكولَهُ دليلٌ على الاعتراف.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۳۲۱۰) و (۳۲۱۱)، والترمذي (۱۳٤۳)، وابن حبان (۳۷۲۰).

## باب الدَّعاوى والبيِّنات

٩ - ١٤٠٩ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لو يُعطَى الناسُ بدَعواهُم، لادَعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالهُم، ولكنَّ اليمينَ على الدَّعى عليهِ» متفق عليه (١٠).

وللبيهقي بإسناد صحيح: «البيِّنة على المدَّعِي، واليَمين على مَنْ أنْكَرَ »(٢).

(باب الدعاوى والبينات) هذا الباب هو النظامُ الذي يسري عليه القُضاةُ في الإسلام، وقد وَضَعَهُ النبي ﷺ لأجل الفصلِ في الخصومات وإنهاء النّزاعات.

و (الدعاوى): جمع دعوى، فالمدّعي: هو الذي يضيفُ إلى نفسه استحقاقَ شيء عند غيره، وإذا سَكَتَ تُرِكَ، و (البينات): جمع بينة وهي: الحُجّة التي يطالَبُ بها المدّعي على صحة دعواه، وهذا عام في جميع الدعاوى، سواءً كانت في الحُصومات أو في غيرها، فمن ادعى شيئاً كُلِّف أن يُقيمَ عليه البينة، ويكونُ ذلك في مسائل العلم، في غيرها، فمن ادعى شيئاً كُلِّف أن يُقيمَ عليه البينة، ويكونُ ذلك في مسائل العلم، في العقائد وفي العبادات، وفي الأقوالِ، وفي التحليلِ والتحريم، وكلُّ مَن ادعى دعوى في العلم طُولب بالدليل على ما يقول، وإلا فمجرد الأقوال بدون أدلةٍ فإنها لا تُقبل؛ لأنَّ كُلاً يؤخذُ من قوله ويردُّ إلا رسولَ الله رسيدً، فمن قال قولاً أو ادعى حقاً عند غيره، فلا بد أن يقيم عليه الحجة وهي البينة، وسُميت البينة حجةً؛ لأنها تُبيَّن الحِقَ، وتُسمى أيضاً بالبُرهان والسُلطان، والدليلُ، كلها أساء للبينات.

<sup>(</sup>١) المخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١).

<sup>(</sup>٢) البيهقي ١٠/ ٢٥٢.

• ١٤١٠ وعن أبي هُريرةَ ﷺ: أنَّ النبيَّ ﷺ عَرَضَ على قومِ اليمينَ، فأَسرَعُوا، فأمَرَ أن يُسْهَمَ بينَهم في اليَمينِ، أيُّهم يحلِفُ. رواه البخاري (١٠).

عظيمةٌ في الإسلام، وهو من جوامع كَلِمِه وَ النظامَ القضائي للقُضاة وغيرهم، فهو قاعدةٌ عظيمةٌ في الإسلام، وهو من جوامع كَلِمِه وَ الله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والناس يضيفون لأنفُسِهم من الاستحقاقات عند الآخرين، لحصلتِ الفوضى؛ لأن الناس ليس لهم ضوابط، تكتنفُهم الأهواءُ والشهوات والطمع، فتتوسع متطلباتهم وادعاءاتهم على الآخرين، فلو أن كل مدَّع أُعظِي ما يدعيه لعمَّت الفوضى، (فادعى أناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالهم) ما يكفيهم الشيءُ اليسير، بل يدَّعون أموراً عظيمة، يدعون أموال الناس كلَّها، ودماءَهم، وذلك أشد، (ولكنَّ اليمين) وهي الحلِفُ (على الدَّعى عليه) هذا في المتفق عليه.

وفي رواية البيهقي بسند صحيح: (البينة على المدّعي، واليمين على مَن أنكر) هذا نظام فاصلٌ في الخصومات، أن من ادعى شيئاً على أحد وخاصمه يطالبه به، قيل له: هاتِ البينة على ما تقول، والبينة كها جاء في الأحاديث الأخرى أنها شاهدان رَجُلان، أو رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، أو رجلٌ ويمين المدّعي كها سبق، فإذا فعل ذلك حُكم له بدعواه؛ لأنه أقام البينة، وإذا لم يكن عنده بينة، حُلفَ المدعّى عليه، فإن حَلفَ خُليتُ ساحتُه، وتُرك، وإن لم يحلف، فبعضُ العلماء يقول: يُقضّى عليه بالنكول؛ لأن عدم حلفه اعترافٌ. والقول الثاني: أنه لا يُقضَى عليه بالنكول، وإنها تُردُ اليمين على المدّعي، فيحلف ويُقضَى له على المدّعَى عليه، وهذا هو الراجح، ويأتي إن شاء الله.

<sup>(</sup>۲) برقم (۲۹۷٤).

ا ١٤١١ - وعن أبي أُمامة الحارثي الله عَلَيْهِ قَالَ: «مَن اقْتَطَعَ حَقَّ امرئِ مسلمٍ بيَمينِهِ، فَقَدْ أُوجَبَ اللهُ لهُ النارَ، وحَرَّم عليه الجَنَّةَ» فقال رجلٌ: وإنْ كان شيئاً يسِيراً يا رسولَ الله؟ قال: «وإنْ كانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكِ» رواه مسلم (۱).

الله عَلَيْ قال: «مَنْ عَلَيْ بن قيسٍ الله عَيْدِ قال: «مَنْ عَلَيْ مَنْ الله عَيْدِ قَال: «مَنْ حَلَفَ على يمينٍ، يَقْتَطِعُ بها مالَ امرِئٍ مسلمٍ، هو فيها فاجِرٌ، لِقيَ اللهَ وهو عليه غَضْبانُ » متفق عليه (٢).

٠ ١ ٤ ١ - هذا في مسألة ما إذا تعدُّد المدَّعون.

فإذاً إذا تعدد المدَّعون فلهم ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون كلُّ واحد معه بينة تعادِلُ بينةَ الآخر، حينئذٍ يُقسَمُ المالُ المُّـعَى بينهم، لأنه لا ميزةَ لأحدِهم على الآخر.

الحالة الثانية: أن لا يكون مع أحد منهم بينة، تساوَوْا في عدم البينة، فيُقْرَعُ بينَهم، فمن حرجتْ له القُرعةُ حَلَفَ وأخَذَ ما ادعاه.

الحالة الثالثة: أن يكون لأحدِهم بينةٌ، والآخرُ ليس معه بينة، ففي هذه الحالة يُحكَمُ لمن معه البينةُ بهذا الشيء

١٤١١ و١٤١٢ مذانِ الحديثان فيهما تعظيم اليمين، فبعض الناس قد يتساهلُ باليمين ويحلفُ وهو كاذب؛ لأجل أن يُترَك، وَضَعَ النبيُّ ﷺ حدًا لهذا فقال:

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۳۷).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٩٥٤٩)، ومسلم (١٣٨).

(مَن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينِه) هذا في حق الحالف، سواءً كان الحالفُ المدَّعى عليه، أو كان هو المدَّعِي إذا رجعت عليه اليمينُ، فإذا حلف وهو كاذبٌ متعمداً؛ لأجل أن يأخذ حقَّ أخيه (فقد وَجَبَتْ له النار، وحرَّم الله عليه الجنة) هذا وعيد شديد، وجبتْ له النارُ بها تعمَّده من الكذب وأكلِ حقوق الناس، والتساهل في اليمين، فهذا مستهيزٌ بحق الله، حيث حَلَفَ به وهو كاذب، ومستهينٌ بحقوق المخلوقين حيث أخَذَها ظُلها، فهذا تجب له الناريومَ القيامة عقوبةً له، ويحق عليه الوعيد، (وحرَّم الله عليه الجنة) هذا زيارةُ تأكيد.

ولكن يقال: كيف يحرِّم الله عليه الجنة وهو مؤمنٌ، وفِعْلُه هذا كبيرةٌ من كبائر الذنوب، والمؤمنُ العاصي صاحبُ الكبيرة لا يخلَّدُ في النار، فما معنى (حرَّم الله عليه الجنة) مع أنه من أهلِ الإيمان أصحابِ الكبائر، وأصحابُ الكبائر لا تحرم عليهم الجنة، بل مآلهُم إليها، كما هو عقيدةُ أهلِ السنة والجماعة؟

الجواب الأول: أن هذا محمولٌ على من استحلَّ هذا الشيء، فهو كافرٌ، مَن استحل ما حرَّم الله عما هو قطعيُّ التحريم أو مُجْمَعٌ على تحريمه، أو معلومٌ من الدين بالضرورة، فهو كافرٌ، فهذا تحرم عليه الجنةُ.

الجواب الثاني: أن هذا من باب الوعيد، يُمَرُّ كها جاء، ولا يُفَسَّرُ مع عِلْمِنا وعقيدتنا أن أصحاب الكبائر من أهلِ الإبهان لا يخلَّدون في النار. مع الاعتقاد أن هذه النصوص ليست على ظاهرِها، وإنها هي مخصَّصةٌ بأدلة أخرى، من أنَّ أهل الإبهان وإن كانوا يستحقُّون دخول النار بذنوبهم، فإنهم لا يخلَّدون فيها، وإنها يخلد فيها الكفارُ والمشركون.

الله عَلَيْ في دابَّة، ليسَ لواحدٍ منها بيِّنةٌ، فقَضَى بها رسولُ الله عَلَيْ بينَهُما الله عَلَيْ بينَهُما يَصْفَيْنِ. رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي ـ وهـذا لفظه ـ وقال: إسنادُه جيد (۱).

قال رجل من الحاضرين: (وإن كان شيئاً يسيراً يا رسولَ الله) يعني: وإن كان هذا الحقُّ الذي اقتطعه شيئاً يسيراً، أو هو خاصٌّ بالأموال الضخمة، والحقوق الكبيرة، أجابَه النبي ﷺ بأن هذا عامٌّ في الكبير والصغير من حقوق الناس، لئلا يتساهلَ الناس في الحقوق، قال: (وإن كان قضيباً) يعني عوداً (من أراك) الأراك: الشجر المعروف ينبتُ في المناطق الحارة، ويُؤخَذُ منه السواك.

فهذا دليل على أنه لا يجوزُ اقتطاع حقوقِ الناس بالأيمان الكاذبة، وأن حُكمَ الحاكم لا يُحِلُّ له الحرام - كما سُبق من قول الرسول ﷺ -: [برقم (١٣٩٠)] "إنها أقضي على نحوِ ما أسمعُ، فمن قضيتُ له بحقِّ أخيه فلا يأخُذه، فإنها أقطعُ له قطعةً من النار» لا يعلمُ الرسول ﷺ الغيب، وإنها يحكمُ على الظاهر على نحو ما يسمَعُ، وكذلك القُضاةُ يحكمون على الظاهر، وعلى نحوِ ما يسمعون، وأما البواطنُ فهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يتولَّى عقوبة مَن حلف وهو كاذب، فلا يتساهل الناسُ بالأيهان.

أما حديثُ أبي أمامة: «مَن اقتطع مالَ امرئ مسلم بيمنه» فهو عامٌّ، وحديثُ الإُشعثِ بنِ قيس مخصِّصُ لحديث أبي أُمامة في أنه إذا اقتطعها بيمينِه كاذباً، أما إذا اقتطعها بيمينِه صادقاً هذا لا حَرَجَ عليه.

<sup>(</sup>١) أحمد في «المسند» (١٩٦٠٣)، وأبو داود (٣٦١٣)، والنسائي ٨/ ٢٤٨. وانظر الكلام عليه في «المسند».

النبي عَلَيْ قال: «مَنْ حَلَفَ على مِنْبرِي هذا النبيّ عَلَيْ قال: «مَنْ حَلَفَ على مِنْبرِي هذا بيَمينٍ آثِمَةٍ، تبوّاً مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبان (۱).

18 ١٣ - هذا معنى الكلام الذي سلف سابقاً، إذا تداعيا عيناً ليست بيدِ أحدٍ، كُلُّ واحد يدَّعي أنها له، مثل دابةٍ ترعى، أو دابةٍ ضالة، لا يُدرَى من هو صاحبها، فيأتي شخصان فأكثر، كلُّ واحد يقول: إنها له، فهذا كها ذكرنا لا يخلو: إما أن يكون كُلُّ واحد منهها معه بينة، فتُقسَمُ بينهها، ويكونون شركاء فيها. أو لا يكونُ لأحدٍ منهها بينة، فحينئذٍ يُقْرَعُ بينهها، فمَنْ خرجتْ له القُرعةُ حلف وأخذَها.

١٤١٤ - (من حلف على منبري هذا): منبرُ الرسول عَلَيْتُهُ في المدينة الذي كان يخطُبُ عليه في مسجده (كاذباً، فليتبواً مقعدَه من النار)، فهذا في تغليظ اليمين، قالوا: تُغلَظُ اليمين على الحالف: بالقول، وبالمكان، وبالزَّمان.

إذا استدعى الأمرُ أنها تُغلَّط عليه فإنها تُغلَّظ:

فالتغليظ بالقول: بأن يقال له: احلِفْ بالله الذي لا إله إلا هو، عالمِ الغيبِ والشهادةِ، الغالبِ الطالبِ، أنه ما كان كذا وكذا، هذا تغليظٌ بالقول، وقالوا: هذا في الأمور المهمَّة.

والتغليظ في المكان: مثل هذا الحديث، إن كان في المدينة، فيحلَّفُ على منبرِ الرسول ﷺ، وإن في مكة فيحلَّفُ بين الرُّكْنُ والمَقَام عند الكعبة، وإن كان في غير مكة والمدينة يحلَّف في مسجدٍ من المساجد، وهذا من باب الرَّدْع له في أن يحلف وهو

<sup>(</sup>١) أحمد (١٤٧٠٦)، وأبو داود (٣٢٤٦)، والنسائي في «الكبرى» (٢٠١٨)، وابن حبان (٤٣٦٨).

غير متأكِّد أو وهو كادبٌ؛ لأنه إذا وقف على المنبرِ أو بين الرُّكن والمقام، أو في المسجدِ فإنه إذا كان في قلبه إيهانٌ فإنه لا يحلف.

والتغليظ في الزمان: أن يُحلِّف بعد العصر، أو في يومِ الجُمُعة، لأنه وقتٌ معظَّم، فلا يُقدِمُ على الحلف فيه إلا مَن هو متأكِدٌ وصادق.

(يتبوأ مقعده من النار) هذا وعيدٌ شديدٌ، يعني: يأخذ مكانّه من النار؛ لانتهاكه لهذه الحرمات.

١٥ - (ثلاثة لا يكلِّمُهم الله) كلامَ تكريم ورحمة، وهذا فيه إثبات الكلام لله
 عز وجل، خلافاً للجَهميَّة والمعتزلة والأشاعرة.

(ولا ينظرُ إليهم يومَ القيامة) هذا فيه إثباتُ النظر لله عز وجل ﴿ إِنَّهُ, هُوَ اَلسَّمِيعُ الْبَصِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الإسراء: ١]؛ لأن الله لا ينظرُ إلى هؤلاء الثلاثة نظرَ رحمة، ونظرَ تكريم وتشريف لهم، يُحرَمون من هذا.

(ولا يُزكِّيهم): لا يطهِّرُهم من الذنوب والمعاصي، بل يعذُّبُهم بها.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٣٥٨)، ومسلم (١٠٨).

(ولهم عذابٌ أليم): مؤلمٌ شديد.

من هم هؤلاء الثلاثة الذين عليهم هذا الوعيدُ الشديد؟

الأول: (رجل على فَضْلِ ماء في الفلاة، يمنعُه من ابن السبيل) يعني: عنده ماءٌ في عينٍ أو في غديرٍ، أو في بئرٍ يزيدُ عن حاجته، وهو في فلاةٍ، فيمنع الناسَ عن ما زادَ عن حاجته، فهذا عليه هذا الوعيد الشديدُ، لا يكلمُه الله، ولا ينظرُ إليه يوم القيامة، ولا يزكِّيه، وله عذاب أليم.

فدل على وجوب بذل الماءِ الزائدِ عن حاجة الإنسان في الفلاة، وأنه لا يجوزُ لأحد أن يسيطر على المياه المُشتَركة بين الناس، لقوله والله المسلمون شُركاء في ثلاثٍ: الماء، والكلاِ، والنّارِ» [أخرجه أبو داود (٣٤٧٧) من حديث رجل من أصحاب النبي وابن ماجه (٢٤٧٢) من حديث ابن عباس]، هذه الثلاثُ خلقها الله للناس عموماً، كلّ يأخذ حاجته منها، ويترك الباقي للآخرين، ولا يسيطر عليها، لأن الناس يتضرّ رون بهذا، فيجب على من عنده ماءٌ في الفلاة سواءً كان من السيول أو كان من الآبار أو العيون، يجبُ عليه أنه يأخذ حاجته فقط، ويترك الباقي للناس يرتوون منه، ويَسقُون دوابَّهم؛ لأنه مشتَركٌ بين الناس.

الثاني: (رجلٌ بايع رجلاً بعدَ العصر على سِلْعةِ) هذا من تغليظ الزمان، وبعدَ العصر لأنه تجتمعُ فيه ملائكةُ الليل وملائكةُ النهار الحَفَظةُ، يجتمعون في صلاة العصر، فإذا بايع رجلُ سلعةً بعد العصر وحَلَفَ لأخذتُها بكذا وكذا، يعني اشتريتُها بكذا وكذا من أجل أن يغرِّرَ بالمشتري فيأخذَها بناءً على كلامِه، أنه اشتراها بكذا وكذا، وهو كاذبٌ اشتراها بأقلَّ من هذه القيمة، فهذا لا يكلِّمُه الله يومَ القيامة، ولا

ينظرُ إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم؛ لأنه استهانَ بحقِّ الله سبحانه وتعالى، واستهانَ بحقِّ الوقت المعظم، وأكل مالَ أخيه بغير حق.

والثالث: (ورجلٌ بايع إماماً) المراد به الإمام الأعظم، وهو وليُّ الأمر، لا يبايعه إلا لأجل الدنيا، فإن أعطاهُ منها رضي ووفَى، وإن لم يُعطِه فإنه ينقُضُ البيعة؛ لأن الواجب أن يبايع الإمام لأجل القيام بأمور الدين من الحُكم بين الناس بالعدلِ والشرعِ وإقامة الجهادِ، والأمرِ بالمعروفِ، والنهي عن المنكر، وغير ذلك من المصالح التي في نَصْبُ الأئمة، أما إذا بايعة من أجل الدنيا إن أعطاه منها رضي عنه، وإن لم يُعطِهِ منها نَقضَ البيعة وغَدَرَ، فهذا لا يكلمُه الله يوم القيامة، ولا ينظرُ إليه، ولا ينها يَصُولُ وَإِن لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمُ يُسْخَطُونَ مِنْ النوبة؛ ٥٠].

فهذا فيه أن مبايعة الأئمة لأجل إعلاء كلمة الله، وكفّ الظلمة عن الظّلم، وحماية الإسلام، ونشر الأمن بين الناس، هذا المقصود من نصب الأئمة في الإسلام، وليس القصدُ منه أن يبايعونه من أجل الدنيا، فالواجبُ الوفاءُ لولي الأمر، سواءً أعطاكَ من الدنيا أو لم يُعطِكَ، وحتى لو أخذَ من مالِكَ فأنك تصبرُ على هذا لارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، فالذين يتكلمون في وُلاةِ أمور المسلمين من أجل الدنيا فقط، ومن أجل الوظائف، ومن أجل الأموالِ، وأشدُّ من ذلك أنهم ينقضونَ البيعة ويخرجونَ على الوُلاة من أجل الدنيا، فهؤلاء من هؤلاء المتوعّدين مذا الوعبد الشديد.

وكذلك في أمور الدين، إذا كان على وُلاةِ الأمور ملاحظةٌ في أمور الدين، فليس الحلُّ أن يتكلم الناسُ بهم في المجالس، وعلى المنابِرِ، وفي الخُطب وغير ذلك، هذا لا يصلُحُ ولا يجوز؛ لأن هذا تفريقٌ للكلمة، وسببٌ للخروج على ولاةِ أمورٍ المسلمين، ولكنَّ الواجبَ إيصالُ النصيحة لهم مِن أي طريق، إما بالمشافَّهَ، وإما بالكتابةِ وإما بالإيصال لمن يتصلُّ بهم، والنبيُّ عَيَّا لِللَّهِ يقول: «الدِّينُ النصيحة» قلنا: لمن يا رسولَ الله؟ قال: «لله ولكتابهِ ولرسولهِ ولأئمةِ المسلمين وعامَّتِهم» [أخرجه مسلم (٥٥) من حديث تميم الداري]، وقال ﷺ: «إنَّ الله يرضي لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تُشركوا بهِ شيئاً، وأن تعتصِمُوا بِحَبْلِ الله جميعاً ولا تفرَّقوا، وأن تُناصِحُوا مَن ولاَّهُ الله أمرَكُم الخرجه أحمد (٨٧٩٩) من حديث أبي هريرة] النصيحة واجبة، إذا لم تقدر على النصيحة بأي وسيلةٍ من الوسائل، فاسكُتْ، قال ﷺ: «مَن رأى منكم منكراً فليغيِّرهُ بيدِه، فإن لم يستطع فبلسانِه، فإن لم يستطع فبقلبه» [أخرجه مسلم (٤٩) من حديث أبي سعيد الخدري] توصل النصيحة لهم بلسانك، وإذا لم تستطع إيصالَ النصيحة لهم، يسَعُكَ السكوت ولا تتكلُّمْ فيهم في المجالس؛ لأن هذا يسبب شُروراً ونفرةً بين الراعي والرعية، ويَؤُول في النهاية إلى نقض العهد، ويؤول إلى الخُروج على الإمام، ما قُتِلاً عثمانُ ﴿ الحَليفة الراشد إلا بمِثل هذا، لَّما صارَ أهلُ السوء وأهل الشر يتكلمون فيه وتَبِعهم على ذلك جهالُ الناس وأوباشُ الناس آلَ الأمر إلى قتل الخليفة، مبدأه كلامٌ ونهايته خروجٌ على ولي الأمر.

أما إذا كان ليس همُّه إلا الدنيا إن أعطاه وليُّ الأمر صار يمدحه ويُثني عليه، ويُوفي له بالبيعة، وإن لم يعطه صاريتكلمُ فيه ويسبُّه، أو يخرج عليه، فهذا من المنافقين

الله تعالى عنه: أنَّ رَجُلَينِ اخَتَصَمَا في نَاقَةٍ، فقالَ كُلُّ وَاحْدِ منهما: نُتِجَتْ هذِهِ النَّاقَةُ عِنْدِي وأقاما بيِّنةً، فقَضَى رسولُ الله عَلَيْ لَنْ هِيَ فِي يَدِهِ (۱).

الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعَطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمُ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسَخَطُونَ ﴾ [التوبة: ٥٨] وهذا من الثلاثة الذين لا يكلِّمهمُ الله، ولا ينظرُ إليهم يوم القيامة، ولا يزكِّيهم، ولهم عذابٌ أليم، نسأل الله العافية.

الله المنافرة المناعى رجلان فأكثرُ شيئاً وهو في يدي أحدهما، وأقام كلٌّ منهما بينة، والبينتان صحيحتان، فالنبي ﷺ قَضَى بها لمن هي بيده؛ لأن اليدَ مرجِّحةُ، لمن هي بيدِه يعني في حوزته، فكونها بيده هذا يرجِّح ما ادعاه، ويسمى (الداخل) قضى بها للداخلِ: وهو الذي بيده السلعةُ المتنازعُ فيها، وهذا قولُ جمهور أهل العلم، أنها تكون لَمِن هي بيده، وأما الذي هي خارجةٌ عن يده فليس له شيء؛ لأن اليد مرجِّحة.

القول الثاني: أنها يُقضى بها للخارج، الذي ليستْ بيدِه، وهذا مذهب الإمام أحمد وجماعةٍ من أهل العلم، لأن النبيَّ على قال: «البينةُ على المدَّعِي، واليمينُ على من أنكر» [سلف قريباً برقم (١٤٠٩)] والمدعي أقام البينة، فعملاً بهذا الحديث، نعطيه ما ادعاه، فهي للخارج وليس للداخل، وهو المنصوصُ عليه في متن «الزاد» وفي غيره. والذين قالوا: إنها هي لمن هي بيدِه، احتجوا بقضاءِ الرسول على للله هي بيده، والمسألة خلافية.

والخلاف ـ فيها يظهر لي ـ متعادلٌ، يعني كلُّ واحد معه دليل صحيح، والله أعلم. [انظر: «المبسوط» ٥/ ٧٥، و«بختصر المزني» ١/ ٣٣٢، و«الروض المربع» ١/ ٧١٨، و«المغني» 1/ ٣٦٢، و«الإقناع» ٤/ ٤٢٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني ٤/ ٢٠٩.

النبيَّ ﷺ رَدَّ اليَمينَ الله تعالى عنهما: أنَّ النبيَّ ﷺ رَدَّ اليَمينَ على طالِبِ الحقِّ. رواهما الدارقطني، في إسنادهما ضعف (''.

دَاتَ النبيُّ عَلَيَّ النبيُّ عَلَيْ دَاتَ الله عنها قالت: دَخَلَ عَلَيَّ النبيُّ عَلَيْ دَاتَ يَومٍ مسروراً، تَبرُقُ أسارِيرُ وَجْهِهِ، فقال: «أَلَمْ تَرَيْ إلى مُجُزِّزٍ اللَّذَلِجِيِّ؟ نَظَرَ آنِفاً إلى زَيدِ بنِ حارِثَةَ، وأسامَةَ بنِ زيدٍ، فقال: هذه الأقدامُ بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ». متفق عليه (۲).

المناسبة وإذا لم المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة ويُفصَلُ في القضية، وإذا لم يحلِف فهل يُقضَى عليه بالنكول أو تُردُّ اليمين على المدَّعي ويُقضى له إذا حَلَف؟ هذا الحديث يدل على هذا القول، على أنه إذا أبى المدَّعي عليه أن يحلف فإنه لا يُقضَى عليه بالنكول، وإنها تُردُّ اليمين على المدَّعي، فإن حلف أخذ وإلا لم يأخذ، فردُّ اليمين على المدَّعي، فإن حلف أخذ وإلا لم يأخذ، فردُّ اليمين على المدَّعي إذا أبى المدَّعي عليه أن يحلف قولٌ قوي، لهذا الحديث.

<sup>(</sup>١) الدارقطني ٤/٢١٣، وفي كلا الإسنادين مجهول.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٧٧٠)، ومسلم (١٤٥٩).

وكانت سوداء وأسامةُ أسود، وهذا ليس فيه إشكال، ولكن الكفار يتلمَّسون ويلقون الشُّبهة، فشككوا في أن أسامة الله اليس من زيد بن حارثةَ لاختلاف اللون، فشقَّ ذلك على رسول الله ﷺ، فجاء (مُجُزِّزٌ اللُّذلجيُّ) من بني مدلج جماعة من العدنانية اشتهروا بالقيافة، ويعرفون الآثارَ والشُّبَه، فجاء هذا الرجل وإذا أسامةُ وأبوه ملحتفانِ بقطيفةٍ، وقد بَدَتْ أرجلُهُما، لم يرَ وجوههما ولا رأى شيئاً، ولكن رأى الأرجل فقط، فقال: الله أكبرُ (هذه الأقدامُ بعضُها من بعضٍ)، هذه شهادةٌ نفتُ هذه الشائعة، شهادةٌ من صاحب خبرة، وهو مجزز المدلجي؛ لأنه كان قائفاً يعرفُ الأَثْرَ ويعرف الشُّبه، فسُرِّي عن رسول الله ﷺ؛ لأن الشبهةَ زالت، فدخل على عائشةَ ـ رضي الله عنها ـ وهو مسرورٌ (تبرُقُ أساريرُ وجهِه) والأسارير: هي الخطوطُ التي تكون في الجبهة، إذا فرح الإنسانُ صارت منبسطةً، وصارت لها لونٌ من النور، فدخل النبي ﷺ والنورُ على وجهه من الفرح، وكان إذا فَرَح ﷺ، يظهر ذلك على وجهه، حتى كأنه قطعةُ ذهب من السرور، دخل على عائشة وهو مسرور، فقال لها: (ألم تسمعي ما قال مجزِّزٌ آنفاً؟) آنفاً: يعني قريباً، قال: كذا وكذا، فهذه الشهادة من هذا الرجل الخبير، أزالتْ هذه الشبهةَ التي يقولها المشرِكون، والمنافقون، ففرح النبيُّ عَلِينة بذلك فرحاً شديداً.

والمناسبةُ في هذا الحديثِ للبابِ أن قول القائف من الشهاداتِ، وأنها تُقبل شهاداتُ القافةِ وقُصَّاص الأثر في إثبات النسب إذا حصل فيه نِزاعٌ، هذا مرادُ المصنَّف من إيراد هذا الحديثِ في هذا الباب، باب البيِّنات، وأن قولَ القافةِ يُعتبر بيِّنةً في إثبات النسب.



كتاب العتق

## كتاب العتق

رَفْحُ حبر ((رَّحِيُ (الْبَخَرَيُّ (أَسِلَسَ (لَائِرُ (الْنِوُوكِرِيْ

قبل أن نعرف ما هو العتق؟ لا بدَّ أن نعرف الرِّقّ، الرِّقّ، هو مُلْكيةُ الآدمى، يكون الآدمي مملوكاً، خلق الله سبحانه وتعالى الناسَ أحراراً لعبادتِهِ سبحانه وتعالى كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَفْتُ اَلِحِنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ﴾ [الذَّاريات: ٥٦] فالعباد عبادُ الله سبحانه وتعالى، والله مَنَحَ هذا الإنسان الحرية، فلا ملكيةَ لأحد عليه إلا لله سبحانه وتعالى، ولا عبوديةَ لأحد عليه إلا لله الذي خلقه، فهو عبدُ الله، هو ملكٌ لله سبحانه وتعالى، وكرَّم اللهُ هذا الإنسان على غيره، فقال: ﴿ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّالْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٠] وسخَّرَ المخلوقاتِ له ولمنفعته ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَّهُ ۗ [الجاثية: ١٣] خَلَقَ الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان لعبادته، وخَلَقَ المخلوقاتِ لينتفع بها هذا الإنسان، ويستعينَ بها على عبادة الله عز وجل، فإذا خرج هذا الإنسان عن عبادةِ الله، وكَفَرَ بالله عز وجل، وخرج عن عبوديةِ الله، فإن الله سبحانه وتعالى شَرَعَ الدعوة، فيُدعى هذا الإنسانُ إلى الرجوع إلى ما خُلِق له، وإلى عبادةِ الله وحده لا شريك له، فأرسل الرسلَ لدعوته إلى الرجوع إلى دين الله عز وجل، وأنزل الكتبَ لهدايته، وبيان طريق السعادة، وبيان طريق الهلاك وطريق الشر، فإذا أبى أن يرجعَ إلى عبادة الله فهو متمرِّدٌ، لذلك شَرَعَ الله الجهادَ بأن يجاهَدَ ويقاتَلَ، فإما أن يُقتل ويزول شرُّه عن الناس، وإما أن يُستَرَقَّ: يوضعَ عليه الرِّقُّ، وهو العبوديةُ والملكية للمجاهدين الذين جاهدوا في سبيل الله، فوَضَعَ عليه الرقَّ عقوبةً له، ولهذا يعرِّف العلماء الرقُّ: بأنه عجزٌ حُكْميٌّ يكون بالإنسان سببُه الكفر.

عجز: يعني عن التصرفاتِ، فيصبح مسلوبَ التصرفات، كأنه عاجز، فلا يصح تملُّكه، ولا يصلح بيعُه ولا شراؤه، لأنه صار مالاً يباع ويُشترى، فصار في حكم العاجز.

حكمي: يمنعه من التصرفات لنفسِه، وإنها يتصرف لمالِكِه، عقوبة له. يكون بالإنسان، أي: يتصف به هذا الإنسان.

سببه الكفرُ: هذا هو السبب، وإلا فالأصل أنه حرِّ، لكن لما كفر بالله ولم يَقبل الدعوة والرجوع إلى عبادة الله سبَّب له هذا الرق عقوبةً له.

فهذا هو منشأ الرق في الإسلام، أنه من أحكام الجهاد في سبيل الله، تابعٌ للجهاد في سبيل الله، وأبي أن في سبيل الله، وألحكمةُ فيه: عقوبةُ هذا الإنسان الذي كفر بالله، وأشرك بالله، وأبى أن يرجع إلى دين الله، فالله عاقبهُ، وجعله مملوكاً لغيره يُباع ويُشترى، وسَلَبَه الحرية، وسلبه التصرف إلا بإذن سيده. ولا يرتفع عنه هذا الرق إلا بالعِتق.

ولهذا عرَّفوا العتقَ: بأنه تحريرُ هذا الرقيق، وتخليصُه. العتق في اللغة: الخُلوص، يقال: هذا شيءٌ عَتيقٌ يعني: خالصاً، ومنه الخيل العِتاق: يعني الخالصة في نسبها وفي أصلِها، ومنه البيت العتيقُ؛ لأن الله خلَّصه من أيدي الجبابرة. والمراد هنا: تخليصُ الرقيق مِن العبودية وإعطاؤه الحرية.

والرقُّ في الإسلام سببه الجهاد في سبيل الله، أما عند الكفار فسببه الاغتصابُ والنهب والسلب، كانوا ينهبون الأحرارَ ويسترقُّونهم ويغتصبونهم، وليس ذلك عن جهاد في سبيل الله، وإنها هو اغتصابٍ ونهبٍ وسلبٍ، ولا يزال هذا النهبُ والسلب موجوداً، ينهبون الأطفال ويسترقُّونهم، ويبيعونهم ويشترونهم، ولهذا كان الوعيدُ

الشديد لمن باع حراً فأكل ثمنه، أنَّ الله لا يكلّمه يوم القيامة، ولا يزكّيه وله عذاب أليم، لأنه لم يُؤخذ بطريق شرعي، هذا هو الرق في الإسلام، وهناك من الكفار ومِن جَهلة المسلمين من يعيبون على الإسلام الرقّ، ويعدُّون هذا من عيوب المسلمين، وهذا حُكمُ الله عز وجل، فمن انتقد الرق في الإسلام فقد انتقد حُكمَ الله، فهو مرتدُّ عن دين الله عز وجل، لأنه معترضٌ على الله سبحانه وتعالى في حكمه، ويجيب بعض الجهلة من المسلمين، ويقولون: إن الإسلام ما أباحَ الرقّ، وإنها وجدَه عند الناس، فأقرَّه مؤقتاً في مقابل أن الكفار يسترقُّون المسلمين، فالمسلمون يسترقُّون أسرى الكفار من باب المقابلة، وإلا فالإسلام لا يقرُّ الرقّ ـ بزعمهم ـ وإنها وجده، ولكن لم يمنعه دفعةً واحدة، وإنها تدرج في منعه. وهذا كلامٌ جهلٌ، فهم يردُون الباطل بباطل، يريدون الردّ على الكفار، ولكنهم ردوا عليهم بباطل.

فالرق حقٌّ، ولم يُجعل رَفْعُه إلا بالعتق ـ كما يأتي ـ فهذا الباب هو في العتق، والعتقُ عبادةٌ يُثاب عليها ثواباً جزيلاً، لما فيه من الإحسان إلى المملوك، وإخراجِه من العبودية إلى الحرية، ولذلك شَكَرَ الله له وأعطاه الولاءَ عليه بأن يَرثُه إذا لم يكن له وارثٌ أقرب منه، والولاءُ هو من أنواع العُصوبة في المواريث، كما يأتي، فالعتق عبادةٌ وله فضلٌّ عظيم، وقد جعله الله سبحانه وتعالى في الكفارات، كفارةِ القتل، وفي كفارةِ الظُّهار، وفي كفارةِ اليمين، جعله الله كفارةً في القتل الخطأ، تحرير رقبة مؤمنة، وفي الظِّهار ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ﴾ [المجادلة: ٣]، وفي اليمين ﴿ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِـيَامُ ثَلَنتُذِ أَيَّامُ ﴾ [المائدة: ٨٩] وحث عليه من باب الندب، كما يأتي، وجعله من أعظم القُرابات عند الله سبحانه وتعالى، ورغَّب في العتق ترغيباً كثيراً لما فيه من الإحسان إلى المملوك، وإن بقي المملوك تحت الرق فإن الإسلام أوصى بالرِّفق به، والإحسانِ إليه كما هو معلوم من الأمر بالإحسان إلى الماليك والرفق بهم "إخوانُكُم خَوَلُكُم" يعني خدمكم "جعلهم اللهُ تحتَ أيديكم، فمَنْ كان أخوهُ تحتَ يدِهِ، فليُطْعِمْه مما يَطْعَمُ، ولا يكلِّفهُ من العَمَل ما لا يُطيقُ» [أخرجه البخاري (٣٠)، ومسلم (١٦٦١) من حديث أبي ذر]، هذا وضع الأرقاءِ في الإسلام، حتى لا يقول: عبدي، وأَمَتي، جاء النهيُ أن يقول: عبدي وأَمَتى، وإنها يقول: فتاي وفتاتي [انظر حديث أبي هريرة في «مسند أحمد» (٩٤٥١) وفي «سنن أبي داود» (٤٩٧٥)]، كل هذا من الرفق بهم والإحسانِ إليهم.

وهؤلاء الذين يعيبون على الإسلام الرقّ فهم يسترقُّون الشعوب كاملة، ويسيطرون عليها، ويأخذون ممتلكاتها، يستخدمون الشعوبَ ويُرهقونَهم بالخدمة،

ا ١٤١٩ - وعن أبي هُريرة ﴿ قَالَ: قال رسولُ الله ﷺ : "أَيُّمَا امرى مسلمٍ مسلمٍ عَتَقَ امراً مسلمًا، استَنْقَذَ اللهُ بكُلِّ عُضو منه عضواً منه مِنَ النار » متفق عليه (١٠).

• ١٤٢ - وللترمذي وصححه، عن أبي أُمامةَ: «وأيُّها امرىءٍ مسلمٍ أعتَقَ امرأتينِ مسلمتَين كانتا فِكاكَهُ مِن النار»(٢).

١٤٢١ - ولأبي داودَ من حديث كعب بنِ مُرَّةَ ﴿ وَأَيُّمَا امرأَةٍ أَعتَقَتِ امرأَةً مُسَامةً ، كانتْ فِكاكَها مِنَ النار »(٣).

شعوب كاملة يسترقونها ويستولون على مقدراتهم وممتلكاتهم ويسومونهم سُوء العذاب، كما هو معلوم من سيرتهم إلى الآن، وهم يتسلَّطون على الفقراء، وعلى الضعفاء ومع ذلك يعيبون على الإسلام إقرار الرقِّ وتشريع الرق، ويتعامون عمَّا عندهم من الطاغوتية والجَبروت والتسلطِ على العباد، مع أن الإسلام يحسن إلى الأرقاء، ويُبقي لهم آدميَّتهم، وهم عبادٌ لله عز وجل، وقد أوصى النبي ﷺ وهو يعاني سكرات الموت بهم، فقال: «عباد الله، الصلاة الصلاة وما ملكتُ أيمانُكم» [أحرجه أحد في «المسند» (٢٦٤٨٣) من حديث أم سلمة].

الله بكلّ عضو منه عضو من المعتق عضواً من المعتق من النار، هذا ثوابٌ عظيم، وأن من اعتقَ مسلماً، أعتق الله بكلّ عضو منه عضو من المعتق عضواً من المعتق من النار، هذا ثوابٌ عظيم، وأنّ من استحق النار من المسلمين لمعاصيه وذنوبِهِ إذا أعتق عتيقاً فإن الله يُنقذهُ من النار ولا يعذّب فيها.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۵۱۷)، ومسلم (۱۵۰۹).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (١٥٤٧).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٩٦٧). وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد» (١٨٠٦١).

النبيَّ عَلَيْهُ: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ عَالَ: سَأَلْتُ النبيَّ عَلَيْهُ: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قال: «أغلاها قال: «إيهانٌ بالله، وجهادٌ في سبيلهِ» قلتُ: فأيُّ الرِّقابِ أَفْضَلُ؟ قال: «أغلاها تُمَناً، وأَنفَسُها عندَ أهلِها» متفق عليه (١٠).

وقوله: (أيها مسلم أعتقَ مسلماً) ليس معناه أن عِتق الكافر لا يصح، فالكافر إذا أعتقَ أيضاً صح عتقُه، فإن أسلَمَ فله أجرُ العتق الذي للمسلم، وإن لم يسلم فليس له أجرٌ في الآخرة، ولكن عمله إحسانٌ في الدنيا.

وكذلك قوله: (أعتقَ مسلمًا) هذا لا يخص المسلمَ الرقيق، فالمسلمُ إذا أعتق عبداً كافراً فله أجرٌ، ولكن ليس أجرُه كأجر عتق العبد المسلم، أجر العتيق الكافر أنقصُ من أجر العتيق المسلم.

ودل الحديث الثاني: أن إعتاقَ المرأتين يقابل إعتاقَ الرجل الواحد؛ لأن الرجل أنفعُ لنفسه، وأنفعُ للمجتمع من المرأتين فهو يعملُ ويشتغلُ، خلافَ المرأة فإنها ضعيفةٌ عالةٌ على غيرها، والرجل ينفع المجتمع بالجهادِ في سبيل الله عز وجل، فمن المعلوم أن من القادةِ الذين فتحوا الفتوحَ عُتقاء موالي، ومن العلماء الكبارِ كثيرٌ من الموالي، من الذين أعتقهم أسيادُهم فصاروا بحوراً في العلم، وصاروا قادةً في الجهاد في سبيل الله، مثل موسى بن نُصير، وطارقِ بن زياد، وكثير منهم صاروا قادةً في سبيل الله، مثل موسى بن نُصير، وطارقِ بن زياد، وكثير منهم صاروا قادةً فتحوا البلاد، فلا شك أن عمل الرجل إذا أُعتِق ونفعَه أكثر من عمل المرأة إذا أُعتقت، وفي الكلِّ أجرٌ، ولكن إعتاق الرجل أكثر أجراً لما فيه من النفع العظيم، والمرأةُ إذا أعتقت امرأةً أعتقها الله بها من النار؛ لأنها مساويةٌ لها، فيُعتق الله المرأة إذا أعتقب امرأةً.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۸ ۲)، ومسلم (۸٤).

الله الله وحدَه لا شريك له، والقيامُ بعبادتِه سبحانَه وتعالى، هذا هو أفضلُ الأعمال؛ لأنه هو رأسُ الأعمال، فأي عمل بدون إيمان فلا قيمة له، الكافر لو عملَ الأعمال؛ لأنه هو رأسُ الأعمال، فأي عمل بدون إيمان فلا قيمة له، الكافر لو عملَ مهما عمل لا قيمة لعمله، فيشترطُ لصحة العمل وقبوله: الإيمانُ بالله سبحانه وتعالى.

(فأيُّ الرقاب أفضل؟) أي: العتق، لأن العتق أيضاً فيه إحسان إلى العتيق، وتخليص له من العبودية للمخلوقين إلى عبودية الله، وإلى الحرية، فهو يشبه إخراج الكافر من الكفر إلى الإيهان؛ لأن هذا إخراج له من العبودية إلى الجرية، ولذلك يلي الجهاد. صار العتق يلي الجهاد في سبيل الله في الفضيلة، لما فيه من الإحسان العظيم إلى العتيق، وأفضلُ ما يُعتَقُ هو أنفَسُ الرقاب عند أهلها، أما الذي لا يُعتِقُ من العبيد إلا الإنسان الذي لا يُرغَبُ فيه، أو المريض أو كبير السن أو العاجز عن الكسب،

الله عَلَيْةِ: «مَنْ الله عَهْمَ رَضِي الله عنهما قال: قالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً فِي عَبْدٍ فكانَ لَهُ مَالٌ يبلُغُ ثَمَنَ العَبْد، قُوِّمَ عليهِ قيمة عَدْلٍ، فأعْطَى شُرَكاءَهُ حِصَصَهُم، وعَتَقَ عَلَيهِ العَبْدُ، وإلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» متفق عليه (۱).

١٤٢٤ - ولهما عن أبي هُريرةَ ﷺ : «وإلاَّ قُوِّمَ عَلَيهِ واستَسْعى غَيرَ مَشْقُوقٍ عَلَيهِ» (٢٠). وقيل: إنَّ السعايةَ مدرجة في الخبر.

فهذا ناقصُ الأجر، بخلاف الذي يُعتِقُ العبدَ النفيس عندَه، هذا يدخل في قوله تعالى: ﴿ لَنَ لَنَالُوا اَلْبِرَ حَتَىٰ تُنفِقُوا مِمَا يَجِبُونَ ﴾ [آل عمران: ٩٢] فأعجَبُ العبيد عندَه، وأرغَبُهم عنده، إذا أعتقه لله، فهذا دليلٌ على إيهانه؛ لأنه أخرج أحسنَ ما عنده من العبيد وأعتَقَه.

(ثم أغلاها ثمناً) أغلى الرِّقاب ثمناً، إذا أعتقها وهي غاليةُ الثمن، وفي رواية (أعلاها) بالعين، فهذا دليلٌ على صدق إيهانه، وقوة إيهانه، فهذا فيه الحثُّ على إعتاق الرقاب النفيسة، غاليةِ الثمن، كما في قوله تعالى: ﴿ لَن نَنَالُوا اللَّهِ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَا يُحِبُونَ ﴾ وكان ابنُ عمر ﴿ ابتغاءَ هذا الثواب العظيم.

العبد الواحد، أن العبد الواحد، أن على جواز الاشتراك في العبد الواحد، أن يكون العبد الواحد بين عدة شركاء، فلو أعتق أحد الشركاء نصيبه من هذا العبد، صح عتقه في نصيبه، قليلاً كان أو كثيراً، ثم إنَّ هذا المعتق الذي أعتق نصيبه من هذا العبد إن كان له مال، فإن العتق يسري على بقية العبد، يسري على أنصباء شركائه،

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٤٩٢)، ومسلم (١٥٠٣).

١٤٢٥ - وعن أبي هُريرةَ ﷺ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ «لا يَجْزِي وَلَدٌ والدَهُ إِلا أَنْ يَجِدَهُ مملوكاً فيَشْتَرِيَهُ فيُعْتِقَهُ» رواه مسلم (١٠).

فيدفَعُ لهم قيمةَ أنصبائِهِم من ماله، ويعتق جميع العبد، وهذا ما يسمى بـ (السراية)، وإن كان المعتِقُ لنصيبِهِ ليس له مالٌ، فإنه يعتقُ نصيبَه بقدرِه، ويكون هذا العبدُ مبعَضاً، هذا ما يسمى بـ (المبعَض) وهو ما بعضُه حرُّ، وبعضُه رقيق، يُعتَقُ منه بقدر نصيبِ هذا الذي أعتَقَ شِرْكَه، ويبقى حق الآخرين على ملكهم، فيصير بعضُه حراً، وبعضه رقيقاً.

وفي الرواية التي بعد هذا الحديث، أن العبد يُسْتَسْعَى، هذه اختلف العلماءُ فيها، هل هي من كلام الرسول على الله في مدرجة من كلام الراوي واجتهادٍ من الراوي؟ على قولين فيها، وعلى كل حال إذا عتق من العبد ما عتق، وعجز المعتق على دفع بقية الحصص، فإن العبد يخيَّر، يقال له: إن أردت الحرية فاسعَى واطلُبِ الرزق وسدد لأسيادك أنصباءَهم وتعتق، وإن شئت أن تبقى مبعَّضاً فلك ذلك، لقوله: (غيرَ مشقوقٍ عليه) يعني: لا يُلزَمُ بهذا، بل يخيَّر إن شاء اكتسب وسعَى وخلَّص نفسه بدفع حصص الشركاءِ فيه، وإن شاء أن يبقى مبعَّضاً فله ذلك، هذا ما تفيده هذه الرواية، فيكون مثلَ المكاتب.

(يُستسعى) يعني يُخلَّى بينَه وبين الكسب، ويعطَى فرصةً للاكتساب، فإن حصل ما يسدِّد للشركاء فيه أنصباءَهم، فإنه يُعتَقُ جميعُه، هذا معنى الاسنسعاء.

1870 - حقُّ الوالدين عظيمٌ، جعل الله حقَّ الوالدين بعدَ حقه سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: ﴿ فَ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۵۱۰).

[النساء: ٣٦]، وقال: ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوۤاْ إِلَّا ۚ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَنَآ ﴾ [الإسراء: ٢٣] فحقُّ الوالدَين في الدرجة الثانية بعد حقِّ الله سبحانه وتعالى؛ لأن أعظم مُحسِنِ إليك بعد الله هم الوالدان، اللذان ربياك صغيراً، وهذا الحقُّ العظيم على الولد هو البرُّ، يجب عليه البرُّ بوالديه وأن يؤدي حقَّهما عليه، فإن لم يؤدِّ حق الوالدين عليه فهذا هو العقوق، والعقوق كبيرةٌ من كبائر الذنوب، حتى الوالد الكافر له حق على ولده المؤمن، بأن يحسن إليه ويبرَّ به من باب المكافأة، وإن كان لا يحبُّه، لا يجوز للولد أَن يحبُّ والده الكافر، قال سبحانه: ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُزْمِنُونِ كِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَاَّذُونَ مَنْ حَآذَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَلَوْ كَانُوٓاْ ءَابَآءَ هُمْ ﴾ [المجادلة: ٢٢] لكن ذلك الا يمنع من أن يكافئه ويحسن إليه في مقابل ولادته وتربيته له، قال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ. وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُر لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى اَلْمَصِيرُ الْكِنَّا وَإِن جَنهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَاً وَٱنَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيُّ ﴾ [لقهان: ١٤-١٥] فأمر بالإحسان إلى الوالد الكافر مقابلة لتعبه عليه وولادته له، وحَمْل أمه به، وإرضاعها له، وكسبِ والده عليه وتربيته وهو صغير وهو لا يستطيع شيئاً، فإذا كان هذا في حق الوالدِ الكافر، ففي حق الوالد المسلم من باب أولى.

فيعادل هذا البر الذي أوجبه الله على الولد أنه لو وجد والده مملوكاً لأحد، فاشتراه فأعتقه، هذا يقابل ما له عليه من الحقّ والبر، فهذا يدل على فضل العتق، وأنه يقابل الإحسان إلى الوالدين، ويقابل حقّ الوالدين، وليس معنى: (أعتَقَه) أنه لا بد أن يُعتقه بعد الشراء، لا.. إذا اشتراه ومَلكه عتق عليه تلقائياً؛ لأنه لا يجوزُ له

النبيَّ عَلَيْهُ قال: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحمٍ مَحْرَمٍ النبيَّ عَلَيْهُ قال: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحمٍ مَحْرَمٍ فَهُو حُرُّ» رواه أحمد والأربعة، ورجح جمعٌ من الحفاظ أنه موقوف (١٠).

(فأعتقه) يعني: كان شراؤه سبباً لعتقه.

الملك، إما شراءً وإما هبةً وإما إرثاً، فإنه يَعتِقُ عليه، إذا كان يحرُمُ عليه، إذا كان لو الملك، إما شراءً وإما هبةً وإما إرثاً، فإنه يَعتِقُ عليه، إذا كان يحرُمُ عليه، إذا كان لو قدر أن أحدَهما ذكرٌ والثاني أُنثى يحرُمُ أن يتزوجا، فإنه يعتِقُ عليه، هذا هو الضابط، أما إذا ملك قريباً من أقارِبه لا يحرُمُ عليه، فإنه لا يلزمُه العتق، لو ملك ابنَ عمه، فإنه لا يلزمه العتق، ولكن لو ملك أباه أو أمّه أو أخاه أو ابنه أو ابن أخيه أو أخته أو بنت أخيه أو ابن أخيه، فإنه يعتق عليه تلقائياً.

المريض مَرَضَ الموت، هذا لا يجوز له أن يتصرف في ماليه، بل يُحجَرُ عليه إلا في حدود الثلث، له حدودُ الثلث يتصرف فيه، أما ما زاد عليه

<sup>(</sup>۱) أحمد في «المسند» (۲۰۱۲۷)، وأبو داود (۳۹۶۹)، والترمذي (۱۳۲۵)، والنسائي في «الكبرى» (۸۹۸ – ٤٩٠٢)، وابن ماجه (۲۰۲٤).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۲۲۸).

فإنه يمنع؛ لأنه يتعلق به حقُّ الغير وهم الورثة، فهذا مريضٌ في عهد النبي عِنِي أعتق ستة أعبد ليس له غيرهم، يعني أعتق مالَهُ كلَّه، دعا النبي عِنِي المهاليك، ثم أقرع بينهم، أقرع بين هؤلاء الستة، فخرجت القرعة على اثنين، فأعتقهما الرسول عَنِي، ورد العتق عن الباقين؛ يعني أخذ منهم اثنين، أي مقدار الثلث، ورد الثلثين لأن هذا لحق الورثة، أو إذا كان عليه ديون، والنبي عَنِي أجرى هذا العتق مجرى الوصية، فلا يجوز للإنسان أن يوصي إلا بالثلث فأقل، وكذلك لا يجوزُ له أن يعطي أو يُعتِقَ في مرض الموت إلا في حدود الثلث فقط.

ودل على استعمال القُرعة عند الحاجة إليها، إذا كان الأمرُ مبهماً، فإنها تُستعمل القرعة، ويُعمَلُ بها، وقد فعلها النبي عَلَيْق، كما في هذا الحديث وغيره، فالقرعة يتوصَّلُ بها إلى معرفة الأشياء المبهمة.

(وقال له قولاً شديداً) يعني: أنكرَ عليه وَغلَّظ عليه؛ لأنه لا يجوز للإنسان في مرض موتِه أن يتصدق بماله كلِّه، لأنه متعلق به حقُّ الوَرثة، وليس له حينئذٍ إلا الثلث فقط.

١٤٢٨ - (سفينةً) عبدٌ فارسي، كان مملوكاً لأم سلمةً أم المؤمنين. رضي الله عنها . فأعتقته بشرط أن يخدم رسولَ الله ﷺ مدة حياته، فهذا فيه دليل على صحة الشرط في

<sup>(</sup>١) أحمد (٢١٩٢٧)، وأبو داود (٣٩٣٢)، والنسائي في «الكبرى» (٤٩٩٥)، والحاكم ٢/٣١٣.

١٤٢٩ - وعن عائشة رضي الله عنها، أنَّ رسولَ الله عَيْكِ قال: "إنَّما الولاءُ
 لَمِنْ أُعتَقَ» متفق عليه في حديث طويل(١١).

العِتق، إذا قلت: أُعتِقُك بشرط كذا وكذا، هذا الشرط صحيح؛ لأن النبي على علم بذلك وأقرَّه، ولم ينكره، ويلزمُ العتيقَ العملُ بالشرط، إذا قال له: أُعتقك على شرط أنك تخدمني ما دمت حياً، أو تخدم فلاناً، أو تعملَ كذا وكذا من الأعمال، فإنه يلزمُ، لقوله على شروطهم [أخرجه أبو داود (٤٩٥٣) من حديث أبي هريرة والترمذي (١٣٥٢) من حديث عمرو بن عوف المزني]. فذلّ على صحة العتق مع الشرط ولزوم الشرط.

الله الولاء لمن أعتق) هذا في قصة بَريرة، لمّا كاتبها أسيادُها على مال، وجاءت تطلب من عائشة المساعدة في دفع دَينِها، فقالت عائشة: إن شاؤوا عددتُ لهم المال، ولي الولاءُ. فبلّغتهم، فأبوا إلا أن يكون الولاءُ لهم، أي: أن يبيعوا بَريرة على عائشة، وتعتقها عائشة، ويكون الولاءُ لهم، فبلغ ذلك النبيّ يبيعوا بَريرة على عائشة، وقال: «ما بالُ أقوام يشترطون شروطاً ليسَ في كتاب الله، مَن شَرَط شرطاً ليس في كتاب الله، فهو باطلٌ وإن كان مئة شرط، إنها الولاءُ لمن أعتقى، والولاء: هو لمن أعتقى، والولاء: هو عصوبةٌ سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعِتق، فيرث المعتق العتيق إذا لم يكن له ورثةٌ بالنسب، لهذا الحديث «إنها الولاء» أي: الإرث بالولاء إنها يكون للمعتق لا غبره.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٥٦)، ومسلم (١٥٠٤).

«الولاءُ لَحُمَةٌ كلُحْمَةِ النَّسَب، لا يُباعُ، ولا يُوهَبُ». رواه الشافعي، وصححه ابن حبان، والحاكم. وأصله في «الصحيحين» بغير هذا اللفظ (۱).

١٤٣٠ - تقدم أنَّ الولاء هو الإرث بسبب العتق، ولا يكون ذلك إلا إذا عدمَ العصبةُ بالنسب.

والسؤال هنا: هل المعتِقُ يجوز له أن يبيعَ الولاءَ أو أن يهديه لأحدِ؟ لا.. (الولاء لحمةٌ) يعني: علاقةٌ (كلُحمةِ النسب) فكما أن أحداً لا يجوزُ له أن يبيع نسبه لأحد، فكذلك لا يجوزُ أن يبيع ولاءَه على العتيق لأحد، فلا يبيع ولاءَه لغيره، ولا يهبه لغيره، والولاءُ لا يورَثُ وإنها يورث به، فهو كالنسب تماماً، لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث وإنها يورث به.

<sup>(</sup>۱) الشافعي في "مسنده" ۲/ ۷۲-۷۳، وابن حبان (٤٩٥٠)، والحاكم ٣٤١/٤. وأصله هو الحديث الذي رواه البخاري (٢٥٣٥)، ومسلم (١٥٠٦) عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الولاء وعن هبته.

## باب المُدَبَّر والمكاتَبِ وأمَّ الولد

ا ۱۶۳۱ – عن جابو الله عن أنَّ رجلاً مِن الأنصارِ أعتَقَ غُلاماً لهُ عن دُبُرٍ، لم يكنْ لَهُ مالٌ غيرُهُ، فبَلَغَ ذلكَ النبيَّ عَيَّكِيهُ، فقال: «مَنْ يَشتريهِ منِّي؟» فاشتراهُ نُعيمُ بنُ عبدِ الله بثهانِ مئةِ درهم. متفق عليه (۱).

وفي لفظ للبخاري: فاحتاجً (٢).

وفي روايةٍ للنسائي: وكان عليه دَينٌ، فباعَهُ بثهانِ مئةِ درهمٍ، فأعطاهُ، وقال: «اقْضِ دَيْنَكَ»(٣).

مما يتعلقُ بالماليك: التدبيرُ، والمكاتَبَةُ، والاستيلادُ، وقد سبق أيضاً العتقُ.

المكاتَبَةُ: معناها أن يشتري العبدُ نفسَه من سيده، بهالٍ يدفعه إليه على أقساطٍ ويُعتقُه.

والتدبيرُ: معناه: أن يُعتِقَ السيدُ عبدَه بعد الموت، يقول: إذا مِتُ فعبدي عتيق، سمى بذلك؛ لأن الموت دُبُرُ الحياة، يعني بعد الحياة.

والاستيلاد: معناه: أن السيد يطأ مملوكتَه، يتسرَّى بها، فتضع منه ما يتبينُ فيه خلقُ إنسان، سواءً كان حياً أو ميتاً، هذه أمُّ الولد، وحكمها يأتي أنها تبقى في ملكِ سيدها إلى أن يموتَ، فإذا مات فإنها تعتق، هذا ما ورد في هذا الباب، وهو (المكاتَبُ والمدبَّر وأم الولد).

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٧١٦)، ومسلم (٩٩٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢١٤١).

<sup>(</sup>٣) النسائي ٨/ ٢٤٦.

١٤٣٢ - وعن عَمرِ و بنِ شُعيبٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «الْكَاتَبُ عبدٌ ما بَقِيَ عليهِ مِن مُكَاتَبَتِهِ دِرْهمٌ» أخرجه أبو داود بإسناد حسن، وأصلُه عند أحمد، والثلاثة، وصححه الحاكم (١٠).

ا ١٤٣١ - هذا الحديث يدلُّ على صحة التدبير، وهو: أن يُعتِق السيد عبدَه بعد وفاته، ولكن إذا كان السيدُ محتاجاً أو عليه دَين، وليس له مالٌ غير هذا العبد، فإنه لا يصح تدبيرُه؛ لأن وفاء الدين أولى أو ألزَمُ من العتق، وكذلك دفعُ حاجة السيد الفقير أولى من العتق.

فهذا الحديث دل على مسائل:

المسألة الأولى: صحةُ التدبير، وهو العتق بعد الوفاة.

ثانياً: أنه يشترط لصحتِه أن يكون السيد غنياً، وليس عليه دين يعجز عن تسديده، فإن كان فقيراً محتاجاً أو كان عليه دين يعجز عن تسديده فإنه لا يصح تدبيرُه.

المسألة الثالثة: يدل هذا الحديث على أن التدبير يكون من الثُّلث؛ لأنه وصيةٌ بعد الموت، وما كان وصيةٌ بعد الموت فإنه يشترط أن يكون من الثلث، ولا يُخرَج من رأس المال، بل يخرج من الثلث، فإن وسعه ثلثٌ أُخرِج، وإن لم يسعه أخرج منه بقدرِه، وعتق منه بقدرِه.

١٤٣٢ - معنى الكتابة: بيعُ السيدِ عبدَه نفسَه بهالٍ يؤديه على أقساط، ثم يَعتِقُ، وأصلها في القرآن، قال الله سبحانه: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبْنَعُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَايِبُوهُمْ

<sup>(</sup>١) أبو داود (٣٩٢٦)، وأصله عند أحمد (٦٦٦٦)، والترمذي (١٢٦٠)، وابن ماجه (٢٥١٩).

١٤٣٣ – وعن أُمِّ سَلَمةَ رضي الله عنها قالت: قالَ رسولُ الله ﷺ: «إذا كانَ لإحداكُنَّ مكاتَبٌ، وكانَ عندَهُ ما يُؤدِّي، فلْتَحْتَجِبُ مِنْهُ» رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي(١).

إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ﴾ [النور: ٣٣]، ﴿ وَاللَّذِينَ يَبْعُونَ الْكِلْنَبَ ﴾ أي: يشترون انفسهم منكم بال يدفعونه لكم، ويعتقون ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ﴾ والأمرُ هنا ليس للوجوب، وإنها للاستحباب؛ لأن السيد بالخيار إن شاء كاتَبَ وإن شاء لم يكاتِب؛ لأن العقود لا بد أن تكون عن تراض، والكتابة عقد بيع، فلا بد من التراضي، فقوله: ﴿ فَكَاتِوهُمُ ﴾ هذا للاستحباب ﴿ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ﴾ أي: صلاحاً، أي أنهم فقوله: عَتَقُوا يكونوا أهلَ صلاح وأهل استقامة؛ لأن هذا فيه إعانةٌ لهم على الخير، فالحرية تعينهم على عبادة الله، وعلى نفع أنفسهم ونفع المسلمين، فإذا علم السيد من عبده أن الكتابة فيها صلاحٌ له، فإنه يستحب له أن يجيبه إذا طلب منه ذلك، وإن علم خلافَ ذلك، أي علم منه شراً وأنه إذا عَتَقَ سيكون ذلك شراً عليه أو على الناس، خلافَ ذلك، أي علم منه شراً وأنه إذا عَتَقَ سيكون ذلك شراً عليه أو على الناس، فإنه لا يجيبُه إلى الكتابة من باب سدِّ الذرائع المُفضيةِ إلى الفساد.

وفي هذا الحديث أن المكاتب يبقى قِناً، يعني مملوكاً، ما بقي عليه درهم من دَين الكتابة؛ فلا يعتقُ إلا إذا سدد دينَ الكتابة، فها دام عليه منها شيءٌ فإنه باقٍ في الرق.

والكتابة عقد جائزٌ، ليس ملزماً، فللسيد أن يتراجعَ ما لم يسدد المملوكُ، والعبدُ أيضاً له أن يتراجع، ولهذا قالوا: له أن يُعجِزَ نفسَه، فعقدُ الكتابة ليس ملزماً للطرفين، وإنها هو عقدٌ جائزٌ، وهو باقٍ في العبودية إلى أن يسدد ما عليه من دَين الكتابة.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۲٦٤٧٣)، وأبو داود (٣٩٢٨)، والترمذي (١٢٦١)، والنسائي في «الكبرى» (٩٢٢٨)، وابن ماجه (٢٥٢٠).

١٤٣٤ – وعن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «يُودَى المُكاتَبُ بقَدِي اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «يُودَى المُكاتَبُ بقَدْرِ ما عَتَقَ منهُ دِيَةَ، الحُرِّ، وبقَدْرِ ما رَقَّ منهُ دِيَةَ العَبْدِ» رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي (۱).

١٤٣٣ - هذا الحديث فيه مسألتان:

المسألةُ الأولى: فيه أن المرأةَ إذا كان لها عبدٌ فإنه يكون من محارمها، لا تحتجبُ منه، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ ءَابَآبِهِنَ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَّهُنَّ ﴾ [النور: ٣١] فالمرأة لا تحتجبُ عن مملوكها؛ لأنه من محارمها ما دامت تملكه.

المسألة الثانية: دل هذا الحديثُ على أن العبدَ إذا أحضر ما عليه من دَين الكتابة كاملاً، فإن سيدتَه تحتجبُ منه؛ لأنه عَتَقَ، وصار حرّاً، وخرج عن مُلكِها، ولو لم يسلّمه فإنه يكون حراً، ويكون أجنبياً من سيدتِه، فتحتجبُ منه، ولها أن تتزوجه بعد عتقِه.

المحديث فيه مسألة من مسائل المكاتب، وهي إذا ما جُني عليه فقتل وهو مكاتَب، فإن كان قد أدى شيئاً من دَين الكتابة فإنه يعتِقُ منه بقدر ما أدى، يبقى عبداً بقدر ما بقي عليه من دَين الكتابة، فيكون مبعّضاً بعضه حرٌّ، وبعضه رقيق، فإذا جُني عليه وقتل وهو قد أدى بعض دين الكتابة فإنه يكون قد عتق منه بقدر ما أدّى الربع أو الخمس أو العشر أو السدس أو النصف، ويبقى رقيقاً منه بقدر ما بقي من الدّين، فكيف تكون ديتُه؟ تكون ديته على قدر ما فيه من الحرية والرقّ، فيُودَى دية حرًّ، ودية رقيق، بالأقساط، فإذا كان نصفُه حراً مثلاً، ونصفه رقيقاً، فيُودَى دية حرًّا ودية رقيق، بالأقساط، فإذا كان نصفُه حراً مثلاً، ونصفه رقيقاً،

<sup>(</sup>١) أحمد (١٩٤٤)، وأبو داود (٥٨١)، والنسائي ٨/ ٤٦.

الله عنهما، قال: ما تَرَكَ رسولُ الله عَلَيْهُ عندَ موته دِرْهماً، ولا دِيناراً، ولا عَبْداً، ولا عنهما، قال: ما تَرَكَ رسولُ الله عَلَيْهُ عندَ موته دِرْهماً، ولا دِيناراً، ولا عَبْداً، ولا أَمَةً، ولا شَيئاً، إلا بَعْلَتَهُ البيضاء، وسِلاحَهُ، وأرضاً جَعَلَها صَدَقَةً. رواه البخاري().

فيكون على الجاني نصف دية حر، ونصف قيمة العبد؛ لأن دية العبد قيمتُه بالغة ما بَلَغَتْ، إذا كان كله مملوكاً، فديته قيمتُه، ولكن هذا ليس خالصاً، بعضه حر وبعضه رقيقٌ، تتجزأ الدية عليه بقدر ذلك، فيُودَى بقدر ما فيه من الحرية دية حر، وبقدر ما فيه من الرقيق من قيمة الرقيق.

ومتاعها، وأن ما جاءه من المال ينفقُه في سبيل الله عز وجل وعلى المحتاجين، ولم يكن ومتاعها، وأن ما جاءه من المال ينفقُه في سبيل الله عز وجل وعلى المحتاجين، ولم يكن يجمع المالَ ويضخِّم الأرصدة؛ لأنه لا يريد الدنيا، وإنها يريد الآخرة، وقال على النحن معاشر الأنبياء لا نُورَثُ، ما تركناه صدقةٌ "[أخرجه البخاري (٤٢٤٠)، ومسلم (١٧٥٩) من حديث عائشة]. وفي الحديث: "إن الأنبياء لم يورِّثوا ديناراً ولا دِرْهماً، وإنها ورَّثوا العلم" [أخرجه أبو داود (٢٦٤١)، والترمذي (٢٦٨٢) وابن ماجه (٢٢٣) من حديث أبي الدرداء. وانظر تمام تخريجه في "صحيح ابن حبان" (٨٨)]. فهذه سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأنهم جاؤوا لدعوة البشرية إلى الله سبحانه وتعالى، وهداية الخلق الى الله، ولم يكن همهم الدنيا، وإنها همهم دعوة الناس إلى الخير، والجهادُ في سبيل الله عزوجل ونصرة دين الله، وأيضاً هم يشتغلون بالعبادة في أنفسِهم، كان على يقوم على عزوجل ونصرة دين الله، وأيضاً هم يشتغلون بالعبادة في أنفسِهم، كان على يقوم على قدميه حتى تفطَّرتا من طول قيامِه، وكان لا يَدَعُ قيام الليل حتى ولو كان مريضاً،

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۷۳۹).

فإنه كان يصلي وهو جالس، ولو كان مسافراً، فإنه كان يتنفّلُ ويتهجّدُ على راحلته، أينا توجهتُ به، فهو يشتغل بعملِ الآخرة بنفسه، وللمسلمين، ولا يشتغلُ بعمل الدنيا، وتنميةِ الدنيا إلا بقدر ما يُعينه على طاعة الله عز وجل، هذه سيرةُ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا سيها خاتمهم وإمامهم نبينا محمد ﷺ.

تَروي عنه أمُّ المؤمنين جُويريةُ بنتُ الحارث ﴿ أَنه مات ولم يترك ديناراً ﴾ الدينار: هو النقدُ من الفضة.

(ولا عبداً ولا أمّةً) كان يملك ﷺ الماليك، ولكن يعتقُهم، وروي أنه أعتق ثلاثةً وستين رقبةً بقدر سنين عمره عليه الصلاة والسلام، فكان يعتقُ الماليك تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى.

(إلا بغلته) البغلة: هو ما تولّد بين الفرس والحمار، (بغلته البيضاء) التي كان يركبُها، ويجاهدُ عليها، (وسلاحه) عليه الصلاة والسلام، وتوفي ودرعُه كان مرهوناً عند يهودي بطعام اشتراهُ لأهلِه.

(وأرضاً كان قد أوقفها) وهذه الأرض هي أرضُ بني النَّضير في المدينة، لمَّا أَخَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ يعني من بني أجلاهم أعطاه الله أرضَهم، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ ﴾ يعني من بني النضير من اليهود ﴿ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَذِكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يني النضير، ولم مَن يَنامَةُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴾ [الحشر: ٦] فأعطاه الله أرض بني النضير، ولم يبقها على مُلْكِهِ عليه الصلاة والسلام، مع أنه قد أحلَها الله له، بل أوقفها على المحتاجين من المسلمين.

هكذا توفي رسولُ الله ﷺ وليس عنده من الدنيا شيء، هذه حالته عليه الصلاة والسلام، وكان يجوع تارةً ويشبع تارةً، ويتعب وينصبُ مع أصحابه، ويمشى ويركبُ في الغزو، كواحدٍ منهم لا يتميز عليهم بشيءٍ عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: «ما أنتُـم بأقوى على المشي منِّي، ولا أنا بأغنَى عن الأجْرِ منكم» [أخرجه أحمد (٣٩٠١)، والبيهقي ٥/ ٢٥٨، وصححه الحاكم ٣/ ٢٠، وابن حبان (٤٧٣٣) من حديث عبدالله ابن مسعود]. فكان عليه كسائر أصحابه لا يتميزُ عليهم بشيء، حتى إن الذي لا يعرُفه إذا جاء وهو مع أصحابه لا يميِّزُه منهم، ويقول: أيكم محمدٌ؟ عليه الصلاة والسلام، هذه سيرتُه عليه الصلاة والسلام، وهذا شأنُه مع الدنيا عليه الصلاة والسلام، وفيه القدوة، قال سبحانه وتعالى: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْمَوْمَ ٱلْآخِرَ﴾ [الأحزاب: ٢١] فينبغى للمسلم أن لا يعلِّق همه وقلبَه بالدنيا، ويصر ف حياتَه وعمرَه للدنيا، لجمعها وتنميتها، وإنها يكون همَّه الآخرةُويأخذ من الدنيا بقدر ما يُعينُه على الآخرة، وإذا أعطاه الله مالاً من هذه الدنيا فإنه يقدِّمه لنفسه، أو يقدم منه لنفسِه ما يجدُه عند الله سبحانه وتعالى، في وجوه الخير ووجوه البر؛ لأنه في الآخرة أحوجُ منه إلى المال من الدنيا، ذلك بأن ينفقه في سبيل الله حتى يجد ثوابه وأجرَه مدخراً قال جل جلاله: ﴿وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٧٢] وقال: ﴿ وَمَا نُقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْزًا ﴾ [المزمل: ٢٠] فينبغى للمسلم أن يقتدي بالرسول ﷺ، فيكون قلبُه معلقاً بالآخرة، وهمه الآخرة، والدنيا أمرُها سهلٌ، جاءت أو ذهبت إلا أنها إذا جاءت فإنها فتنةٌ، فعلى المسلم أنه يعرف الدنيا، ويعرف الآخرة، وهذا رسول الله ﷺ أفضلُ الخلق خرج من الدنيا وليس عنده منها شيءٌ مع عظم ما يأتيه من الأموال، ومن المغانم ومن الفّيء، ولو أراد لانقلبت

١٤٣٦ - وعن ابنِ عباسٍ، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «أَيُّمَا أُمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، فَهِي حُرَّةٌ بعدَ موتِهِ» أخرجه ابن ماجه، والحاكم بإسناد ضعيف. ورجح جماعة وقفه على عمر ﷺ (1).

١٤٣٧ - وعن سَهْلِ بن حُنَيفٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهُ ﷺ قَالَ: «مَن أَعَانَ عِلَيْكِ قَالَ: «مَن أَعَانَ عِلَمِداً في سبيلِ الله، أو غارِماً في عُسْرَتِهِ، أو مكاتباً في رَقَبتهِ، أظلَّهُ اللهُ يومَ لا ظِلَّهُ » رواه أحمد، وصححه الحاكم (٢).

له الجبالُ ذهباً، ولكنه آثرَ أن يجوع يوماً، ويشبعَ يوماً، ويعيشَ على هذه الحالة عليه الصلاة والسلام.

والشاهد من الحديث أن النبي عَلَيْ كان يعتق العبيد، حتى إنه حين مات ما كان يملك عبداً ولا أمةً.

المحدد الحديث في أم الولد، وأمُّ الولد: هي التي تسرَّى بها سيدُها فولدت منه ما تبيَّن فيه خلقُ إنسان حياً كان أو ميتاً، فإذا ولدت منه فإنها تكون أمَّ ولد، وحكمُها أنها تبقى على مُلْكِه ما دام حياً، في الخدمة، وفي التسرَّي، إذا مات فإنها تعيقُ من جميع ماله؛ لأنَّ عِتْقَها أصبح معلقاً على الموت، ولا يجوز له بيعُها، ولا هبتُها، بل تبقى على ملكه بدون أن يتصرف فيها ببيع أو هبةٍ أو نقل ملكِ، فإذا ما مات عَتقَتْ، بخلاف المدبَّر فقد مرَّ أنه يجوز بيعه، لأن حكمه حكم الوصية، للإنسان أنه يرجع عنها ويبيعَها ما دام حياً، بخلاف أم الولد فأم الولد لا يجوز بيعها، وهذا قول جماهير أهل العلم، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (۲۰۱۵)، والحاكم ۲/ ۱۹، ومدار إسناده على حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، وهو متروك.

<sup>(</sup>۲) أحمد (۱۵۹۸۲)، والحاكم ۲/۲۱۷.

الله) أعانَه بأن وفَّر له السلاح، ووفَّر له النفقةَ في سبيل الله، وخَلَفَه في أهله بخير.

(أو أعان غارِماً) هذا هو الثالث، والغارِمُ: هو المَدِين الذي لَجِقَتْه غرامةٌ، واستدانَ ولم يستطع التسديدَ، فهذا يُعان من الزكاة، ويدخل في الغارِمين في قوله تعالى: ﴿وَٱلْغَنْرِمِينَ﴾ وهو من أصناف أهل الزكاة، والغارم على قسمين:

١ - غارمٌ لنفسه: وهو الفقير اللَّدِين.

٢ - وغارم لغيرِه، وهو المُصلِحُ بين ذات البين، ويتحملُ مالاً لأجل الإصلاح بين الناس، فهذا غارمٌ لغيره، فهذا يُعطَى من الزكاة ولو كان غنياً، تشجيعاً له على الإصلاح، وأما الغارمُ لنفسه وهو المَدين المُعسِرُ فهذا لا يُعطى إلا إذا كان فقيراً، وقوله: ﴿وَالْفَكْرِمِينَ ﴾ يشمل الاثنين، والذي في هذا الحديث هو الغارمُ لنفسه، الذي عليه غرامةٌ ولا يستطيع تسديدها، فمن أعان واحداً من هؤلاء الثلاثة، (أظلَّهُ الله يوم القيامة في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه) وهذا ثواب عظيم؛ لأن الناس يكونون

في يوم القيامة في الحَرِّ والشمس، تدنو منهم الشمسُ، ويأخذُهُم العرقُ، ويتفاوتون في العَرَق، فمنهم من يُلْجِمُهُ العَرَقُ إلجاماً من شدة الحر، فأصحابُ هذه الأعمال الصالحة يكونون في ظل الله يوم القيامة، ولا يحسُّون بهذا الحر، وفي الحديث: «سبعةٌ يظلهم الله في ظله يوم لا ظلّ إلا ظله: إمامٌ عادل، وشابٌ نشأ في طاعة الله، ورجلٌ عقل معلَّقُ بالمساجد، دعته امرأة ذاتُ منصب وجمال فقال: إنِّي أخاف الله، ورجلٌ معلَّقُ بالمساجد، ورجلان تحابًا في الله، اجتمعا عليه، وتفرَّقا عليه، ورجل تصدَّق بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلَمَ شِهالُه ما تُنفق يمينُه» [أخرجه البخاري (٦٦٠)، ومسلم (١٠٣١) من حديث أبي هريرة]، هؤلاء يظلهم الله يوم القيامة في ظله، والناس في الحر الشديد، في المحشَر.

فهذا فيه الترغيب على إعانةِ المكاتبين على تسديد دُيونهم، حتى يَعتِقُوا، وهذا مذكور في القرآن ﴿ فَكَانِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَ اللَّهِ مَن مَالِ اللَّهِ اللَّذِيّ ءَاتَـٰ كُمْ ﴾ مذكور في القرآن ﴿ فَكَانِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَ وَاتُوهُم مِن مَالِ اللَّهِ اللَّذِيّ ءَاتَـٰكُمْ ﴾ [النور: ٣٣]، وفي قوله تعالى: ﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾ .

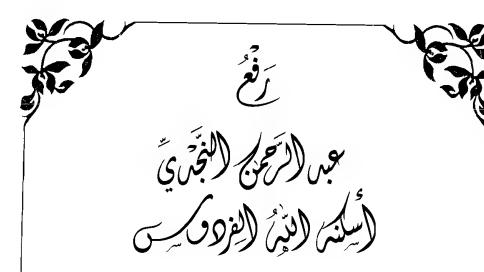

كتاب الجامع



## رَفْع بِنِ مِالَّهُ الْخَمْنِ الْتِحَدِ مِلَّا لَكُمْنِ الْتَحِدَ فِي اللَّهُ الْخَمْنِ الْتِحَدِ فِي اللَّهُ المُحَامِعُ الْجُامِعُ الْجُلِمُ الْجُلِمِ الْجُلِمِ الْجُلِمِ الْجُلْمِ الْجُلِمِ الْجُلْمِ الْجُلْمُ الْجُلْمِ الْجُلْمُ الْجُلْمِ الْحِلْمِ الْجُلِمِ الْجُلْمِ الْحِلْمِ الْحِلِمِ الْحِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ ال

(كتاب الجامع) من عادة المؤلفين أنهم يجعلون كتاباً جامعاً لأنواع من أنواع العلوم لا تختص بباب معين وإنها تكون أحاديث في مواضيع مختلفة، هذا هو الجامع. والكتاب: هو ما يجمع أبواباً، والباب: ما يجمع فصولاً، والفصول ما تجمع مسائل، والغرض من هذا تسهيل القراءة على طالب العلم؛ لأن الكتاب إن كان كله من أوله إلى آخرو، متواصلاً مل الإنسان من قراءته، ولكن إذا كان مفصلاً إلى كتب، وإلى أبواب، وإلى فصول، ومسائل، فهذا مما يسهِّل عليه القراءة، مثل المسافر، إذا كان الطريقُ فيه علامات تدلُّ على ما قطع، وعلى ما بقي، فإن هذا يسهِّلُ عليه السير في الطريق، أما إذا كان يسيرُ ولا يدري ما الذي قطعه، وما الذي بقي، فإنه يسأمُ من التعب، كذلك القارئ، إذا كان الكتاب كله من أوله إلى آخره ليس فيه تفصيل فإنه يسأمُ من قراءتَه، وتتداخل عليه العلومُ، ولكن إذا فُصِّلَ هذا التفصيل كان ذلك يشجع للقارئ. هذا وجه تصنيف الكتب إلى هذه الأنواع.

## بابالأدب

المسلم سِتُّ: إذا لقيتَهُ فسلِّم عليه، وإذا دَعَاكَ فَأْجِبْهُ، وإذا استَنْصَحَكَ فانصَحْهُ، وإذا ماتَ فاتِّبِعْهُ» وإذا مَرِضَ فعُدْهُ، وإذا ماتَ فاتِّبِعْهُ» وإذا مسلم (۱).

(الأدب) المرادُ به الأدب الشرعيُّ، وهو ما يتعلق بمكارِمِ الأخلاق، ومحاسِنِ الأعمال، وهو ما ينبغي للإنسان أن يفعلَهُ، وما ينبغي له أن يتركه، وقد ألَّفَ العلماءُ في الآداب الشرعية كتباً، منها «الآداب الشرعية» لابن مفلح، عدة مجلدات، ومنها «منظومة الآداب»، و «شرح المنظومة» وهو كتاب مشهور، وكان طلبة العلم يحفظون هذا النظم، ويقرؤون شَرْحَه في المساجد على المشابخ؛ لأن هذه الآداب مهمةٌ جداً، وعلى الإنسان أن يلمَّ بها ويعرفها حتى يتخلق بها، وألف الإمام البخاري كتاب «الأدب المفرد»، وهو كتاب مستقل، ويذكرون كتاب الأدب ضمن مؤلفاتهم، مثل ما ذَكَرَ المصنف هنا، فهم يهتمون بالآداب الشرعية.

على بعضِهِم بحكم الإسلام، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوهُ ﴾ [الحجرات: ١٠] على بعضِهِم بحكم الإسلام، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوهُ ﴾ [الحجرات: ١٠] إخوة في الدين، تقتضي أن يكون المسلمُ مع أخيه المسلم كأخٍ له في النسب بل أعظم، إخوّة الإسلام أعظمُ من إخوة النسب، فالمسلم له على أخيه المسلم حقوقٌ، ذكر النبيُ عَلَيْ منها ستاً في هذا الحديث الصحيح:

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۱۲۲).

الأول: (إذا لقيتة فسلّم عليه) أي: يقول السلام عليكم، وإن زاد وقال: السلام عليكم ورحمة الله فأحسن، وإن زاد فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأحسن وأحسن، ويردُّ عليه أخوه بالمِثل أو يزيد، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِيمُ بِنَحِيمَةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها أَ ﴾ [النساء: ٨٦] والبداءة بالسلام سُنةٌ مأكدة، وردُّ السلام واجب، قال مبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِيمُ بِنَحِيمَةٍ فَحَيُّوا فِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها أَ ﴾ هذا واجب. والتسليم من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، حتى ولو كان بينهم شيءٌ من الشحناء، أو غير ذلك مما ينزغ الشيطانُ بينهم، فعلى المسلم أن يسلّم على أخيه المسلم وإن كان بينه وبينه قطيعةٌ، وخيرُهما الذي يبدأ بالسلام، وقد جاء في الحديث قوله وإن كان بينه وبينه قطيعةٌ، وخيرُهما الذي يبدأ بالسلام، وقد جاء في الحديث قوله البخاري (١٩٠٧)، ومسلم (٢٥٦٠) من حديث أبي أيوب الأنصاري؟، فَسَلّم عليه ولو كان بينك وبينه سوء تفاهم، فهذا يُذهب الحقد، ويزرع المودة في القلب، أما الإعراض وعدمُ السلام فهذا يزيد التهاجر والتباغض.

فالسلام فيه مصالح عظيمة ، ومعناه: الدعاء، السلام من أسهاء الله سبحانه وتعالى، فإذا قلت: السلام عليكم، أي: اسم الله عليك، وبركته عليك، وأن يسلّمك الله من الآفات، فالله هو السالم والمسلّم سبحانه وتعالى، وقيل: السلام المراد به هنا: الدعاء له بالسلامة، يدعو له بالسلامة من الآفات، فله معنيان: أنه من أسهاء الله، أو أنه دعاء بالسلامة.

وعلى كل حال هو لفظٌ عظيم، ولا يقول مثل ما يقول الناسُ في هذه الأيام: بالخير أو كيف أصبحت، أو ما أشبه ذلك.

قال عليه السلام عليكم، وإذا زاد على ذلك، وقال: كيف حالك، كيف أصبحت؟ أو ما أشبه السلام عليكم، وإذا زاد على ذلك، وقال: كيف حالك، كيف أصبحت؟ أو ما أشبه ذلك، فهذه زيادة خير، أما أنه يستغني بذلك عن السلام، فهذا نقصٌ فيها شرع الله سبحانه وتعالى. (إذا لقيتَه فسلّم عليه) وكان الصحابة - رضي الله عنهم - إذا لقي أحدُهم الآخر سَلّم عليه، فإذا افترقا أو حالتُ بينهما شجرةٌ، أو جبلٌ أو شيء، ثم تلاقيا، سلّم بعضُهم على بعض، من حرصهم على إفشاء السلام.

الثاني: (إذا دعاكَ فأجِبهُ) إذا دعاك أخوك المسلم إلى وليمةٍ، فأجبهُ، أو دعاك إلى أي شيءٍ ليس فيه محظور، فأجبه، لما في ذلك من تطييب خاطرِه، إلّا أن إجابة الدعوة لوليمة العرس واجبةٌ، وأما إجابة الدعوة لغيرها فمستحبةٌ.

الثالث: (وإذا استنصَحَكَ فانصَحْهُ) إذا استشارك في أي أمر من الأمور، زواجٍ، أو سفرٍ، أو شراء شيء، فإنك تذكرُ ما تعلم من النصيحة، ولا تكتم النصيحة عنه، ولا تجامل أو تغش، وتشيرُ عليه بالضرر، هذه خيانة لأخيك، قال على الله النصيحة قلنا: لَنْ يا رسولَ الله؟ قال: «لله ولكتابِه ولرسولِه ولأنمة المسلمين وعامَّتِهم» [أخرجه مسلم (٥٥) من حديث تميم الداري. وسيأتي عند المصنف برقم (١٥٣٢)] فإذا طلب منك النصيحة، يعني استشارك في شيءٍ مشكل عليه فبين له الصواب، في حدود ما تعرف ولا تكتمه شيئاً، وليس هذا من باب الغيبة، إذا استشارك في شخص يريد أن يشاركه، أو أن يزوِّجه، أو أن يسافرَ معه، فبين ما في هذا الشخص من خير وشر.

الرابع: (وإذا عَطَسَ فحِمَدَ الله فشمِّتُهُ) العُطاس نعمةٌ من الله عز وجل؛ لأنه

عبارة عن رد فعل ينشأ عن إثارة نهايات الأعصاب في الأغشية المخاطية في الأنف بسبب مواد عديدة، مثل الغبار والغازات والبكتريا وما شابه ذلك، فيندفع الهواء من الأنف، ويسمع له صوت، ونتيجة لذلك يتخلص من العارض الذي سبب العطاس، فإذا تخلص من هذا العارض خَفَّ الجسم، وزال عنه هذا الضررُ، فهو نعمة من الله عز وجل، وقد يكون سبب العطاس مرضاً فالزكام نوع من المرض، والمصاب بالزكام لا يُشمَّتُ بل يُدعَى له بالعافية، إذا عطسَ ثلاث مرات تشمته في الأولى والثانية والثالثة، وفي الرابعة تدعو له بالشفاء؛ لأنه مزكومٌ، هذا هو التشميت، أو التسميت بالسين، ويقولون: أصله بالسين من الدعاء له بحسنِ السَّمْت، وانقلبت السينُ إلى شين، وقالوا: تشميت، ومعناه: أن تقول له: يرحمُكَ الله، ولكن بشرط أن يحمد الله فلا تشمنه، وإن لم يحمد الله فلا تشمنه.

وما مناسبة حمدِ الله بعد العطاس؟ ذكرنا أن العطاس نعمة من الله عز وجل لخروج العارض الغريب الذي سبب العطاس، فهذه نعمة من الله مجمد الله عليها، فيقول: الحمد لله، فإذا قال: الحمد لله تشمته بقولك: يرحمكَ الله، ثم هو يردُّ ويقول: يهديكم الله ويصلح بالكُمْ.

ما أطيب هذه الكلمات، وما أحسنها (وإذا عطس فشمته).

الخامس: (وإذا مرضَ فعُدُهُ) إذا أصابه مرض فعليك أن تعوده لأجل التوسعة عليه، وتطييبِ خاطِرِه، والدعاء له بالشفاء؛ لأن زيارة المريض لها تأثيرٌ عليه، لطيبِ النَّفْس، وانشراح الصدر؛ ولأنه في مرض وفي ضيقٍ، فإذا جاء أخوه نفَّس عنه بلا

شك، وخفّف عنه المرض، ولا تقل له: أنت مريضٌ أو المرض زائد عليك اليوم، ولا حولَ ولا قوةَ إلَّا بالله، بل تقول: ما شاء الله، اليوم أنت أحسن، ونحو ذلك، إلا إذا رأيت علامات الموت عليه فإنك تذكره بالوصيةِ، وبالشهادةِ، أما ما دام لم تظهر عليه علاماتُ الموت فأنت توسعُ له وتفسح له في الأجل؛ لأن هذا يطيِّب خاطره، ويتأنس به، فزيارة المريض لها أثر كبير. (وإذا مرض فعُدُه) حتى الكافر لا مانع من زيارته رجاءَ إسلامه فإنه يُزار، ويُدعَى إلى الله؛ لأنه الآن على فراش المرض، فهو بحاجة إلى التذكير، فإذا كان يُرجى إسلامه فإنه تُستَحب زيارتُه؛ لأن النبيّ عَلَيْ زارَ غلاماً يهوديّاً كان يخدمُه عليه الصلاة والسلام، زاره وهو يهودي، وعَرَضَ عليه الإسلام، قال له: «قل: أشهدُ أن لا إله إلّا الله، وأن محمداً رسولُ الله» فنظر اليهودي إلى أبيه، فقال له أبوهُ: أُطِعْ أبا القاسم، فقال: أشهدُ أن لا إله إلَّا الله وأن محمداً رسولُ الله، ثم مات، فقال النبيِّ عَلَيْقٍ: «الحمدُ لله الذي أنقذَه بي من النار» [أخرجه، البخاري (١٣٥٦) من حديث أنس]، وزار عمَّه أبا طالب، وعرض عليه أن يشهدَ أن لا إِله إِلَّا الله، وقال: «يا عمُّ، قل: لا إِله إِلَّا الله كلمةً أحاجُّ لك بها عندَ الله» لكن كان عنده من الجلساء السيئين الذين قالوا له: أترغبُ عن ملة عبدالمطلب، كرر عليه الرسولُ ﷺ، أن يشهد أن لا إله إلا الله فكرروا عليه أن يبقى على ملة عبدالمطلب، فأطاعهم، وقال: هو على ملةِ عبدالمطلب، ومات على ذلك. [أخرجه البخاري (٣٨٨٤)، ومسلم (٢٤) من حديث المسيب بن حزن].

الشاهد من هذا أنه تُستَحب زيارةً المريض حتى ولو كان كافراً رجاءَ إسلامِه، لأنه في هذه الحالة أقربُ إلى الإجابة، لما أصابه من المرض وقُرب الموت. الله عليكم، ولا تنظُرُوا إلى مَنْ هو فَوْقَكُم، فهو أجدَرُ ألا تَزْدَرُوا الله عليكم، متفق عليه (١).

السادس: (وإذا مات فاتَّبعْ جنازَتهُ) اتباع جنازة الميت المسلم وتشييعهُ والصلاة عليه، وحضورُ دفنِه، هذا من حقِّ المسلم على المسلم؛ لأنك إذا صليت عليه ودعوت له، ومشيت مع جنازته وحضرت دفنَه ودعوت له بعد الدفن، واستغفرت له بعد الدفن، وقمت على قبره، كل هذا ينفع أخاك المسلم، ومن صلَّى على الجنازةِ فله قيراطٌ من الأجر، ومن صلى عليها وتبعها حتى تُدفَنَ فله قيراطان، والقيراطُ مثل جبلٍ عظيم من الأجر [انظر حديث أبي هريرة في "صحيح البخاري" (١٣٢٥)، ومسلم (٩٤٥)].

فهذه أمور ينبغي للمسلم أن يلتزم بها، وأن يداومَ عليها مع إخوانه المسلمين أحياءً وأمواتاً، حتى المبت له عليكَ حقّ بالصلاة عليه، والمشي مع جنازته، وحضور دفنه وتشييعُ الجنازة فيه أيضاً إحسان إلى أهل الجنازة، لأنهم يواسونهم، ويشاركونهم في أحزانهم، ويحثونهم على الصبر على مصابهم، فتشييع الجنازة وحضور الدفن فيه إحسان إلى أهل الميت، ولكن الإحسان إلى الميت أكثر، فهذه حقوق بين المسلمين، هذه الستة تجب المحافظة عليها.

ودل هذا الحديثُ على أن المؤمنين إخوةٌ، وموجب هذه الإخوة هذه الأعمال الطيبة فيها بينهم، وهذا مما يزيل هذه الحزازاتِ، وهذه البغضاءَ والشحناءَ بين المسلمين.

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٤٩٠) مختصراً، ومسلم (٢٩٦٣) بتمامه.

١٤٣٨ - في هذا الحديث أدب آخر إضافةً للآداب التي ذُكرت في الحديث السابق، وهو أن الإنسان لا يرغب في هذه الدنيا، ولا يجزع بها أصابَه، بل يصبرُ ويحتسبُ سواءً كان فقيراً أو مريضاً أو غيرَ ذلك، فالدنيا دارُ ابتلاء، فلا يجزع من المصائب ومن الابتلاء، والذي يسهِّلُ عليه ذلك ما أرشَدَ إليه النبيِّ ﷺ في هذا الحديث (انظُروا إلى من هو دُونكم، ولا تنظروا إلى مَن هو فوقَكم، فإنه أجدَرُ ألا تزدَرُوا نعمةَ الله عليكم) فالفقيرُ ينظر إلى من هو أفقرُ منه، ولا ينظر إلى الغني، ولو شاء الله لجعلكَ مثلَ هذا الفقير الذي ليس عندَه شيء، أنت عندك بعضُ الشيء، وعندك قوت يومك، وهذا الفقير ما عنده شيء، ليس عنده حتى قوت يومه، أنت أحسنُ منه حالاً، احْمَدِ الله على هذا، ولا تنظر إلى الأغنياء؛ لأن هذا يحملُكَ على السخط على الله وعدم الرضا بقضاءِ الله، تقول: لماذا صرتُ مثلَ فلان، ولم أكن مثلَ الأثرياء، هذا معناه أن تزدري ما عندك من النعمة، أما إذا نظرتَ إلى من تحتكَ، فهذا يبعثك على الشكر لأن حالك أحسن من حال كثير من الناس، الصحيحُ ينظر إلى المريض فيحمدُ الله على الصحةِ، والمريضُ ينظر إلى مَن هو أشدُّ منه مرضاً، فيحمدُ الله على خِفَّةِ المرض.

فهذه قاعدة عظيمة: (انظروا إلى من هو دونكم) في المال، في الصحة، وفي غير ذلك من الأمور، إلّا في أمور العبادة، ففي أمور العبادة لا تنظر إلى من هو دُونك، لا تنظر إلى الكُسالى والمضيِّعين، بل انظر إلى الأبرار وإلى الأتقياء؛ لكي تشاركهم أو تتشبَّه بهم، ففي أمور الدين لا تنظر إلى من هو دونك، بل انظر إلى من هو فوقك في الدين، لماذا لا تكونُ مثله؟ لماذا لا تقتدي بالصالحين؟ لماذا لا تقتدي بالعلماء وتطلب

١٤٣٩ - وعن النَّواس بن سِمْعان شَهُ قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ عن البِرِّ والإثمِ؟ فقال: «البِرُّ: حُسْنُ الخُلُقِ، والإثمُ: ما حاكَ في صَدْرِكَ، وكَرِهْتَ أن يَطْلعَ عليهِ الناسُ» أخرجه مسلم(١).

العلم؟ إذا كنت طالبَ علم فلا تقنع بها حصلت عليه من العلوم، بل اطلب المزيد منها مادمت حياً، وهذا خلاف أمور الدنيا.

وقوله ﷺ: (البِرُّ حسنُ الحُلُق) أي: من أعظم خصال البرِّ حسنُ الخُلُق، وليس المعنى أن البر محصورٌ في حسن الخلق، ولكن حسنَ الخلق من أعظم خصالِ البر، كما قال ﷺ: «الحبُّ عَرَفَةً» [أخرجه أبو داود (١٩٤٩)، وابن ماجه (٣٠١٥)، والترمذي (٨٨٩) و (٨٩٠)، والنسائي ٥/ ٢٦٤-٢٦٥ من حديث عبدالرحمن بن يعمر. وهو في "مسنل أحد» (١٨٧٧)، و"صحيح ابن حبان (٢٨٩٢)]. أي: أن الوقوف بعرفة هو أعظم مناسك الحج، وقال ﷺ: «الدعاءُ هو العبادةُ» [صحيح وأخرجه أبو داود (١٤٧٩)، وابن

<sup>(</sup>١) برقم (٢٥٥٣).

ماجه (٣٨٢٨)، والترمذي (٣٢٤٧) و(٣٣٧٢) من حديث النعان بن بشير. وهو في "مسند أحد" (١٨٣٥٢)] فليست العبادة محصورة في الدعاء، بل العبادة أنواع كثيرة، ولكن الدعاء أعظمُها، فيجوز أن يعبِّر ببعض الشيء عن كله إذا كان هذا الشيء مهمًا، وقوله ﷺ: "البرُّ حسن الخُلُق» أي: أن حسن الخلق من أعظم خصال البر، ومن أعظم أنواع البر، والخلق صفة يجعلها الله بالإنسان، قد تكون هذه الصفة حسنة فتسمى حسن الخلق، وقد تكون سيئة فتسمى سوء الخلق.

حسن الخلق: يراد به البَشاشة، وبذلُ المعروف، وكَفُّ الأذى عن الناس، وكلُّ ما فيه إحسان إلى الناس فهو من حسن الخُلُق، وقد أثنى الله على نبيِّهِ ﷺ فقال: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ إِلَا الله في بعضِ عَظيمة يجعلها الله في بعضِ عبادِهِ مِنَّةً منه سبحانه وتعالى، وقد يكون حسن الخلق جِبِلَّةً في الإنسان، جَبَلَهُ الله عليها، وقد يكون مكتسباً بأن يعوِّد نفسَه التخلُّق بالأخلاق الحميدة.

فعلى كل حال حسنُ الخلق خصلة طيبة، وعبَّر عنه النبي عَلَيْهُ في هذا الحديث بأنه البر؛ لأن مَن رُزق حسن الخلق وفق للأعمال الصالحة والإحسان، فحسنُ الخلق خصلةٌ جميلة طيبة تُكسِبُ الإنسان فعل الطاعات، بخلاف سوء الخلق - والعياذ بالله - فإنه يحرم الإنسانَ من كثير من الخير، وينفِّر الناس عنه.

ثم قال: «والإثم» هذا مقابل البر «ما حاك في صدرك» يعني تردَّد في صدرك، ولم تطمئنَّ إليه في أمر من الأمور «وكرهت أن يطَّلع عليه الناس» هذا هو ضابطُ الإثم، فإذا رأيت في نفسك تردداً في شيءٍ ولم تقبله نفسُك، ولم ترتح إليه نفسُك فاتركه، هذا يدل على أنه إثمٌ، فالإثم استدلوا عليه بأمرين:

الله عَلَيْهُ: ﴿إِذَا كُنتُم ثَلاثَةً، وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ: ﴿إِذَا كُنتُم ثَلاثَةً، فَلا يَتَناجَى اثْنَانِ دُونَ الآخَر، حتى تَخْتَلِطُوا بالناسِ، من أَجْلِ أَنَّ ذلكَ يُحْزِنُه ﴾ متفق عليه، واللفظ لمسلم'''.

الأمر الأول: الأدلة الشرعية، ما دلتِ الأدلةُ على أنه حرام، فإنه إثم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَفِيَ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ اللهِ وَتعالى يقول: ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَفِيَ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ اللهِ وَيعرف هذا بالأدلة.

الأمر الثاني: فإذا خفيت الأدلة فراجع نفسك، إذا لم تجد دليلاً يدل على أن هذا الشيء حرامٌ وأنه ممنوع فراجع نفسك، فإن وجدت في نفسك طُمأنينة في قبوله فاعلم أنه خير، وإذا وجدت في نفسك نفرة عنه، وعدم قبول له وعدم اطمئنان له، فهذا دليلٌ على أنه شر؛ لأن نفس المؤمن لا ترتاح إلى الشرّ، وإنها ترتاح إلى الخير، فهي ميزانٌ لما هو خير وما هو شر، وكون الإنسان يستحي من الناس أن يظهر بهذا الشيء يدل على أن هذا الشيء إثمٌ؛ لأنه لو كان براً لما استحيا من الناس.

المحال الحديث من آدابِ المجالس والاجتماعات، فإذا كانوا ثلاثة نَفَرِ فإنه يُنَهى أن يتناجى اثنان، والنجوى: هي حديث السر، لأنهم إذا تناجوا من دونه أحدَثَ عنده الشكوك، يخافُ أنهم يتحدثون فيه، وأيضاً إذا تحدثوا من دُونه فإن ذلك يُشعره بأنهم يحتقرونه، ولا يُرُونه شيئاً، فيخفون أمرَهم عنه، ويتسارُون في حديثهم دونه؛ لأنهم لا يثقون به، يقعُ في نفسه ذلك، ولهذا قال على المناز من أجل أن ذلك يحزنه) يحزنه) يحزنه، أي: يبعثُ في نفسه الحزنَ، فيقول: إما أنهم يتحدثون في، وإما أنهم

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۲۹۰)، ومسلم (۲۱۸٤).

ا ۱۶۶۱ - وعن ابنِ عمرَ رضي الله تعالى عنهما قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «لا يُقيمُ الرجلُ الرجلُ من تَجُلِسِهِ، ثم يجلسُ فيهِ، ولكن تفسَّحُوا وتوسَّعوا» متفق عليه(١).

يحتقرونني، فيصبحُ حزيناً بينهم، فمن آداب المجالس أن يكون الحديثُ ظاهراً، ولا يكون بينَ اثنين فقط دون الثالث، أما إذا كان الناس كثيراً في المجلس يزيدون عن ثلاثة، فلا بأس أن يتناجى الاثنانِ لعدم المحظور؛ لأن الباقين كثيرون، فلا يقع في نفوسهم شيءٌ، فهذا من آداب المجالس. فدلً الحديث على تحريم النجوى بين الاثنين دون الثالث.

ودلَّ على أنه إذا كانوا أكثرَ من ثلاثة فإنه لا بأسَ أن يتناجى الاثنان لقوله ﷺ: (حتى تَختلِطُوا بالناس) يعني إذا زال المحظور فلا بأس.

الحديث أيضاً من آداب المجالس، فإذا سَبَقَ أحدٌ إلى مجلس فهو أحقُّ به، ولا يجوز لأحدٍ أن يُقيمه منه، سواء كان ذلك في المسجد أو كان ذلك في مجالس الناس خارج المسجد كالبيوت، أو كان ذلك في الجلوس في الأسواق للبيع والشراء، فمن سَبَقَ إلى مكان وجلس فيه فهو أحقُّ به، ولا يجوز لأحد أن يُحوِّله عنه، ولكن إذا قام صاحبُ المجلس وآثر به القادم فلا بأس بذلك؛ لأنه تنازل عن حقّه، ولكن إذا قام صاحبُ المجلس وآثر به القادم فلا بأس بذلك؛ لأنه تنازل عن حقّه، وأما أن يقيمه بغير رضاهُ وبغير إيثارٍ منه فهذا ظلمٌ وخطأ، فمن سبق إلى مكانٍ مباحٍ فهو أحقُّ به من غيره كائناً من كان، سواءً كان هذا في مسجد أو في مجلس خاص أو فهو أحقُّ به من غيره كائناً من كان، سواءً كان هذا في مسجد أو في محلس خاص أو في الأمكنة التي يبيعُ الناسُ ويشترون فيها، أما إذا كان المكان غيرَ مسموحٍ به من قبل

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۲۷۰)، ومسلم (۲۱۷۷) (۲۸).

الله عنهم قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «إذا أَكُلُ أَحدُكُم طَعاماً، فلا يَمْسَحْ يَدَهُ حتى يَلعَقَها أو يُلْعِقَها» متفق عليه (١٤٠٠).

ولاة الأمور، فلا يجوز لأحد أن يخالف وليّ الأمر؛ لأن المصلحة العامة تقتضي أن يكون هذا المكان خالياً لأجل مرور الناس أو مواقف سياراتهم أو دوابهم أو مرافقهم، فإذا منعه وليّ الأمر فطاعة ولي الأمر واجبة، لأنه يمنعه للمصلحة العامة، أما إذا سمح في ساحةٍ أو في مكانٍ للناس، فكل مَن سبق إلى مكان فيها فهو أحقُ به، ولا يجوز لأحدٍ أن يقيمه منه إلّا إذا سمح هو وآثرَ غيرَه بمكانه، فلا بأس أن يجلسَ فيه، ولكن ابن عمر رضي الله تعالى عنها - كان لا يجلسُ في مكان رجل حتى ولو قام صاحبُه له، كان إذا قام له أحدٌ فإنه لا يجلس في مكانه، وهذا من باب التورُّع والتواضع منه ...

من جاء إلى مكان فإنه يجلسُ حيث ينتهي به المجلسُ، فإذا جاء إلى المسجد، فإنه يصفُّ في المكان الذي ليس فيه أحدٌ في طرف الصف؛ لأن هذا حظُّه، لماذا لم يتقدم ويكن مع السابقين؟ وكذلك في المجالس يجلسُ في المكان الذي ينتهي به، ولا يقيمُ أحداً من السابقين بغير رضاه، وتنازُلِهِ من نفسه، هذا معنى قوله على في هذا الحديث: (لا يُقيمُ غيرَه من مكانِه، ويجلسُ فيه).

وأيضاً إذا كان المجلس ضيقاً فإن المشروع لهم أن يتفسحوا ويهيئوا له مكاناً، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا قِيلَ لَكُمْ نَفَسَحُوا فِي الْمَجَلِسِ فَافْتَحُوا يَفْسَحِ اللهُ سبحانه وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا قِيلَ لَكُمْ نَفَسَحُوا فِي الْمَجَلِسِ فَافْتَحُوا يَفْسَحِون لأخيهم، ويُجلسونه في مكان كي يشاركهم في عجلس العجلس المُخس والملاطفة، فهذه هي آداب المجلس.

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٤٥٦)، ومسلم (٢٠٣١).

الإنسان يبدأ بيسم الله، ويأكلُ بيمينِه، ويأكلُ مما يليه، إذا كان الطعامُ نوعاً واحداً، كما قال على ببسم الله، ويأكلُ بيمينِه، ويأكلُ مما يليه، إذا كان الطعامُ نوعاً واحداً، كما قال على لعمرَ بنِ أبي سَلَمَة على وكان غلاماً صغيراً في حِجْرِ النبي عَلَيْ لأنه عَلَيْ تزوج أُمَّه فقال له: "يا غلامُ، سمِّ الله، وكُلُ بيمينِك، وكلُ ممّا يَليكَ» [أخرجه البخاري (٣٧٦٥)، ومسلم (٢٠٢٢)].

ومن آداب الأكل ما جاء في هذا الحديث، أنه إذا فَرَغَ من الطعام يحمَدُ الله عز وجل فيقول: الحمدُ لله، ثم ينظِّفُ يده من الطعام ومن آثارِ الطعام، وذلك بِلَعْقِها بلسانِه، أو أن يُلْعِقها خادمَه أو ولدَه أو أحداً ممن له عليه دالة، ولا يترك بقايا الطعام تذهب في المزابل أو في الغسيل، لا يغسلُ يده وفيها بقايا طعام تذهبُ مع الماء أو يمسحها بالمنديل، ويترك بقايا طعام تعلق بالمنديل؛ لأن هذا إهانةٌ للنعمة، فمن آداب الطعام أنه يَلعَق يدَّهُ بعد الطعام بحيث لا يبقى فيها شيء من الطعام، ثم يغسِلُها بعد ذلك. لا يغسلها وفيها طعامٌ، ثم يذهب الطعامُ مع الغُسالة، وربيا يذهب إلى البالوعة وإلى القاذورات، وهو طعامٌ نعمةٌ من الله عز وجل، وكذلك يلعَقُ الصَّحْفة، [انظر حديث أبي هريرة في "صحيح مسلم" (٢٠٣٥)، وحديث نبيشة الخير عند النرمذي (١٨٠٤)، وابن ماجه (٣٢٧١ و ٣٢٧١)] جاء الأمرُ أيضاً بلعق الصَّحفةِ ولا يُترَكُ فيها شيءٌ من بقايا الطعام لئلا يفسد هذا الطعام، أو يلُقَى في القاذورات، فهذا من احترام النعمة، بل حتى إذا سقطت لقمتُه فإن النبيِّ ﷺ أمره أن يأخذها وأن يُميطَ ما عليها من الأذي وأن يأكلها، ولا يَدَعَها للشيطان [انظر حديث أنس في «صحيح مسلم» (٢٠٣٤)]، هذا كله من احترام النعم، ومن شُكر النعم، وعدم إهدار

فالنعم لها حق أن يُحتفظ بها، وأن يُنتفع بها ولا تُهدّر، إذا كانت لعاقة الأصابع لا يجوز للإنسان أن يتركها، فكيف بالموائد الكبيرة التي تُهدر وتُلقى في مجمعات القهامة، فهذا ينذر بخطر عظيم من تَغيُّر هذه النعمة، قال تعالى: ﴿ وَالِكَ بِأَتَ اللّهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا يَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِمٍ ﴾ [الأنفال: ٥٣]، ولكن الله يُمهِل ولا يُهمِل سبحانه وتعالى، ولو تذكر هذا الإنسان المسرفُ أَكبُدَ الجائعين الذين يتضورون من الجوع ولا يجدون ما يأكلون، لو تذكر هذا الكفَّة ذلك عن الإسراف والتبذير وإهدارِ النعم، وخاف من سُوء العاقبة.

فدل هذا الحديث على احترامِ النعمِ، وعدم إهدارِها ولو كانت قليلةً، ولو كانت أثر طعام على الأصابع.

ودل الحديث على أن من آداب الأكلِ أيضاً أن الإنسان يتنظّفُ من آثار الطعام، بأن يمسح يد بالمنديل، أو يغسل يده من ما عَلِقَ بها من آثار الطعام من الأدهان أو غيرها، أما الآثارُ التي لا يُؤخَذُ منها شيء، ولا يُنتفع بها، مثل الدهن الذي يصير على الصَّغيرُ السِّمِ الصَّغيرُ اللهِ عَلَيْهِ: «ليسلِّمِ الصَّغيرُ اللهِ عَلَيْهِ: «ليسلِّمِ الصَّغيرُ على الكَبيرِ، والمارُّ على القاعِدِ، والقَليلُ على الكَثيرِ» متفق عليه (۱).
الكبيرِ، والمارُّ على القاعِدِ، والقَليلُ على الكثيرِ» متفق عليه (۱).

اليدِ أو الأصابع، فهذا يُغسَلُ لا بأس، ولا يتركُ الإنسان الدهنَ في يديه، أو يترك الدهن في فمِه؛ لأن هذا من سوء النظافة، ويسبب روائح، وربها يسبب أمراضاً إذا نام وهذه الأشياء في يديهِ أو فمهِ، فالشارعُ أمر الإنسان إذا فرغ من الطعام أن يلعق يديه ويُزيل ما تبقى عليها من الطعام، ثم بعد ذلك يغسلُها بالماء أو يمسحُها بالمنديل، ويتمضمضُ بحيث لا تبقى رائحةُ الطعامِ أو الدسومةِ، أو إذا شرب لبناً فإن اللبن فيه دسومة، فلا ينام وفي فمه رائحةُ اللبن بل يغسل فمَه، أوصى النبي عليه بذلك؛ لأن دين الإسلام دينُ النظافة.

أن يسلّم عليه، وأن إفشاء السلام بين المسلمين من آداب الإسلام، مِثْلُ إطعام الطعام وطيبِ الكلام، والصلاق بالليل والناسُ نيام، كلها من أسباب دخول الجنة، الطعام وطيبِ الكلام، والصلاق بالليل والناسُ نيام، كلها من أسباب دخول الجنة، إفشاء السلام يعني: نشرُ السلام بين المسلمين؛ لأنه يورث المحبة ويزيل الوحشة، فإذا مر بك أحدٌ ولم يسلم عليك لا شكَّ أنك تجد في نفسك حرجاً عليه؛ لأنه لم يُسَلِّم، فإذا سلَّم زال ما في نفسك، حتى ولو كان عدواً لك وبينك وبينه شحناء، إذا سلَّم أزال الله ما بينكما من الشحناء، فإفشاء السلام لها فائدة عظيمة.

وفي هذا الحديث آداب السلام، أنه (يسلِّم الصغيرُ على الكبير)؛ لأن الكبيرَ له

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٢٣١)، ومسلم (٢١٦٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٢٣٢)، ومسلم (٢١٦٠).

الله ﷺ: "يُجْزِئُ عن الجَهاعَةِ إذا مَّوْوا أَن يَسُلِّمُ أَحدُهُم، ويُجْزِئُ عن الجَهاعَةِ إذا مَوُّوا أَن يَسُلِّمَ أَحدُهُم، ويُجْزِئُ عن الجَهاعةِ أَن يَرُدَّ أَحدُهم» رواه أحمد، والبيهةي (١٠).

اليهود اليهود الله عَلَيْةِ: «لا تَبْدَؤُوا اليهود والنَّصَارى بالسَّلام، وإذا لقِيتُمُوهم في طريقٍ فاضْطَرُّ وهُم إلى أَضْيَقِهِ» أخرجه مسلم (٣).

حق، فيسلم عليه الصغيرُ، وإذا لم يسلم الصغيرُ يسلمُ الكبيرُ، وقد كان النبي عليه السلمُ على الصغير على الكبير.

(ويسلِّمُ المارُّ على القاعِدِ) أي: يسلم الماشي على القاعد.

(ويسلِّمُ القليلُ على الكثير) القليلُ من الناس على الكثيرِ من الناس، إذا تلاقت جماعاتٌ فإن الجماعة القليلة تسلِّمُ على الجماعة الكثيرة.

(ويسلِّمُ الراكبُ على الماشي) هذه آداب السلام.

1880 معنى الحديث أنه إذا سلَّم واحد من الجهاعة كَفَى، البداءةُ بالسلام سُنّةُ كفاية، إذا سلَّم بعضُهم، ولو واحداً منهم يكفي، وكذلك الردُّ إذا رد واحد من الجهاعة، فهذا فرض كفاية، إذا سلّمَ واحد من الكثيرين كَفَى عن الباقين.

١٤٤٦ - وهذا أيضاً من آداب السلام، أننا لا نبدأُ اليهودَ والنصارى والكفار بالسلام؛ لأنهم أعداءُ الله، الشلام من حقوق المسلمين بعضِهم على بعضٍ، الكافر

<sup>(</sup>١) البيهقي ٩/ ٤٩، ولم يخرجه أحمد، وإنها أخرجه أبو داود (٥٢١٠).

<sup>(</sup>٢) قوله: وعنه، يعني عن عليِّ ﷺ، وصوابه: عن أبي هريرة ﴿ كَمَا فِي مسلم (٢١٦٧).

<sup>(</sup>٣) برقم (٢١٦٧).

الحَمْدُ الحَمْدُ النبيِّ ﷺ قال: "إذا عَطَسَ أَحدُكم فليقُل: الحَمْدُ الله، وليقُل: الحَمْدُ الله، وليقل لَهُ أخوهُ: يَرْحَمُكَ الله، فإذا قال لهُ: يرحَمَك الله، فليقل: يَهْدِيكُمُ الله، ويُصْلِحُ بالَكُمْ» أخرجه البخاري (٢).

ليس له حقّ، والواجب علينا أن نهجرَه وأن نُبغضه في الله عز وجل، ولكن إذا سلّم علينا، إذا بدأنا بالسلام فإننا نردُّ عليه؛ لأن دين الإسلام دين المكافئة والإحسان، فمن أحسنَ إليك ولو كان كافراً فأحيينْ إليه، قال تعالى: ﴿ لاَ يَنْهَنَكُمُ اللّهُ عَنِ اللّينِ لَمْ فَمن أحسنَ إليك ولو كان كافراً فأحيينْ إليه، قال تعالى: ﴿ لاَ يَنْهَنَكُمُ اللّهُ عَنِ اللّينِ لَمْ يَنْ يَكُمُ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إلتهم المستحنة: ٨] هذا من باب المكافأة، لمّا كفُّوا أذاهم عنا، نكافئهم بأن نبر بهم ونحسن إليهم، فالإسلام دين المكافأة بالإحسان، فإذا سلموا علينا نردُّ عليهم، وقد جاءت صيغةُ الرد بأن نقول: وعليكم، لا تَقُل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فهذا من حق المسلم، أما الكافر إذا سلم عليك ترد عليه وتقول: وعليكم، هكذا كان النبي على يردُ على اليهود إذا سلموا عليه، وأمر بذلك فقال على النها وعليكم البخاري النهادي المحالم الموا عليه، وأمر بذلك فقال الله الله الموا عليه، وأمر بذلك فقال النهاد النهادي وعليكم البخاري النهادي النهاد النهادي النهادي النهادي النهادي النهادي النهادي النهادي النهاد النهاد النهادي النهاد النهادي النهاد النهادي النهادي النهاد النهادي النهاد اللهاد النهاد النهاد

وفيه أيضاً أننا نضطرُهم في الطريق إلى أضيقِه، معناه: أننا لا نجعل لهم وسط الطريق أو أحسنَ الطريق؛ لأن هذا عدوٌ لله عز وجل، فيجب أن نُهينه؛ لأن الله أهانه فلا نكرمُه نحن ﴿ وَمَن يُهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمَ ﴾ [الحج: ١٨] فلا نجعل له وسط الطريق، هذا حق المسلم، وإنها نجعل لهم جانبَ الطريق، أي: لا نمنعهم من المرور،

<sup>(</sup>١) قوله: وعنه، بدل ظاهره على أن هذا من حديث علي ﷺ، وصوابه: عن أبي هريرة ﷺ كما في البخاري (٢٢٢٤).

<sup>(</sup>۲) برقم (۲۲۲۶).

١٤٤٨ - وعنه [- أي: عن أبي هريرة-] قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «لا يَشْرَبَنَّ أَحدُكُم قَائِمًا» أخرجه مسلم (١).

ولكن نتركُهم يمرون من جانب الطريق ولا نَدَعُ لهم وسط الطريق، وأحسنَ الطريق.

"الذا عَطَسَ فحمدَ الله فشمِّتُه"، فهذا الحديث فيه شرح للحديث السابق، ومنها التشميت، وكيفية الرد، أنه إذا عطسَ وحَمدَ الله فإنك تقول: يرحمُكَ الله، ثم هو يردُّ ويقول: يَهديكُم الله، ويصلح بالكم، فالعُطاس نعمةٌ من الله عز وجل، لأنه نجرج البخار الذي في الرأس، ويَخِفُ الإنسان بعد العطاس ويجد راحة بعد العطاس، فهو نعمة، فلذلك يحمد الله على هذا ويقول: الحمدُ لله، فإذا حَمِدَ الله فإن مَن سمعه يُشمِّته، ويقول: يرحمُكُم الله، ثم هو يردُّ ويقول: يهديكُم الله ويصلحُ بالكم، هذا من آداب العطاس.

المناف وهو جالس، الأفضل أن يشرب الإنسان وهو جالس، الأفضل أن يشرب الإنسان وهو جالس، كما كان النبيُ على يفعل ذلك، من آداب الشراب أن لا يشرب بنفس واحد كما يشرب البعير، وإنها يشرب بثلاثة أنفاس ويُخرج فمه من الإناء عند التنفس، لا يتنفس في الإناء؛ لأن ذلك يقذرُه على من بعدَه فيشرب بثلاثة أنفاس في كل مرة يُخرج فمه عن الإناء ويتنفس خارجَه، ويشرب وهو جالس، هذا هو الأفضل، ويُكره أن يشرب وهو قائم، ولا يحرمُ ذلك؛ لأن النبي على صحّ عنه أنه شرب وهو ويكره أن يشرب وهو عنه أنه شرب وهو

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۰۲۱).

الله عَلَيْهِ: (- أي: عن أبي هريرة-] شه قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «إذا انتَعَلَ أحدُكم فليبدَأُ بالشّمالِ، ولْتكُنِ اليُمنَى أولَمَا تُنْعَلُ، وآخِرَهما تُنْزَعُ». متفق عليه (۱).

١٤٥٠ وعنه ﴿ [- أي: عن أبي هريرة -] قال: قالَ رسولُ الله ﷺ:
 «لا يَمْشِ أَحدُكم في نَعْلٍ واحدةٍ، وَلْيُنْعِلْهُما جَميعاً، أو لِيَخْلَعْهُما جَميعاً» متفق عليه (٢).

قائم ليبين الجواز لأمته، فقد جاء إلى زمزم بعدما فَرَغَ من طواف العمرة والصلاة عند مقام إبراهيم في طواف الإفاضة يومَ النحر، جاء إلى زمزم وتناولَ دلواً منها وشرب عليه الصلاةُ والسلام وهو قائم، ليبين لأمته الجوازَ وأنه يجوز للإنسان أن يشرب وهو قائم [انظر حديث ابن عباس في "صحيح مسلم" (٢٢٠٧)]، ولكن الأفضل أن يشرب وهو جالس.

اليُسرى، وفي الخَلْع بالعكس، يخلعُ من اليسرى قبل اليمنى؛ لأن اللباس من شأنه السُرى، وفي الخَلْع بالعكس، يخلعُ من اليسرى قبل اليمنى؛ لأن اللباس من شأنه الإكرامُ والتجملُ فيبدأ باليمين، واليمين يقدِّمها لكل مستطاب من الأكل والشرب والأخذ والإعطاء ودخولِ المسجد، وما من شأنهِ التنظيفُ وإزالةُ الأذى يقدِّم لها اليدَ اليسرى، فإذا أراد أن يخرج من المسجد يقدم رجله اليسرى، وعند الدخول يقدم رجله اليمنى؛ لأن الدخول إلى المسجد إكرامٌ وعبادة، وعند الدخول في الحيّام يقدم رجله اليسرى، وعند الخروج يقدم رجلَه اليمنى، وعند الوضوء يغسل اليُمنَى قبل رجلَه اليسرى، وعند الخروج يقدم رجلَه اليمنى، وعند الوضوء يغسل اليُمنَى قبل

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٨٥٥)، واللفظ له، ومسلم (٢٠٩٧) (٦٧).

<sup>(</sup>٢) المحاري (٥٨٥٦)، ومسلم (٢٠٩٧) (٦٨).

١٥٥١ - وعن ابنِ عمر رضي الله عنهما قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «لا يَنْظُرُ اللهُ إلى مَنْ جَرَّ ثوبَهُ نُحيَلاءَ» متفق عليه (١٠).

اليسرى، وعند اللباس يُدخل يده اليمنى في اللباس قبل أن يُدخل يده اليسرى، وعند الخلّع بالعكس، يخلع يده اليسرى من اللباس قبل اليمنى، هذه من آداب اللباس.

وكذلك من آداب لبس النعلين: أنه لا يمشي بنعلٍ واحدة، بل ينعل رجليه جميعاً أو يخلعها جميعاً، أما أنه يلبس نعلاً ويمشي بها والأخرى حافية، هذا منهيًّ عنه، وقد جاء فيه أنه مِشْيَةُ الشيطان، فلا يمشى بنعل واحدة.

180١- من آداب اللباس: تحريمُ الإسبال، والإسبال: ما نَزَلَ عن الكعبين، وهو في النار، وإذا صحبه خُيلاءُ وتكبرُ فإن الله لا ينظر إليه، هذا وعيد شديد والعياذ بالله، وقال عليه الصلاة والسلام: «ما كان أسفلَ الكعبين فهو في النار» [أخرجه البخاري (٥٧٨٧) من حديث أبي هريرة]، فالحدُّ الفاصل هو الكعبان، وما تحت الكعبين فهو إسبال محرَّم، وما من الكعبين فها فوق فهذا هو اللباس الشرعي.

والإسبال: سواءٌ قَصَدَ أو لم يقصده محرَّم؛ لأنه لا يجوز له أنه يطيل ثيابَه ويقول: ليس قصدي الخُيلاء، نقول: هذا محرَّم ولو لم يقصد الخيلاء، ولكن إذا كان قصدك الخُيلاء فهذا أشد تحريهاً، فالإسبال محرم مطلقاً.

ويُستثنى من ذلك المرأة، فالمرأة لها أن تُنزل ثيابَها قدر ذراع من خلفها حتى تستر عَقِبيها عند المشي؛ لأنها عورة رخَّص لها النبي ﷺ أن تُسبل ثبابها قدر ذراع من خلفها [انظر حديث أم سلمة عند أبي داود (٤١١٧)].

<sup>(</sup>۱) البخاري (۵۷۸۳)، ومسلم (۲۰۸۵).

١٤٥٢ - وعنه شه أن رسول الله عَلَيْهُ قال: "إذا أكلَ أحدُكم فليأكُلْ بِشِمالِهِ، ويشرَبُ بِيَمينِهِ، فإنَّ الشيطانَ يأكُلُ بِشِمالِهِ، ويشرَبُ بِشِمالِهِ» أخرجه مسلم (١).

الله عنهم، عن جدّه رضي الله عنهم، عن أبيه، عن جدّه رضي الله عنهم، قال: قالَ رسولُ الله عَلَيْ «كُلْ واشرَبْ، والْبَسْ، وتصدَّقْ في غيرِ سَرَفٍ ولا يَخِيلَةٍ» أخرجه أبو داود، وأحمد، وعلقه البخاري (٢).

١٤٥٢ - هذا من آداب الطعام والشرابِ أيضاً، ولو أن المصنف رحمه الله رتّب الأحاديث ترتيباً مناسباً لكان أحسن، فهذا من حقه أن يجعله بعد الحديث الذي سبق في آداب الأكل، كان الأولى أنه يجمع الأحاديث المتعلقة بالأكل والشرب في مكان واحد، ولكن عفا الله عنه مكان واحد، ويجمع الأحاديث المتعلقة باللباسِ في مكان واحد، ولكن عفا الله عنه ورحمه، ويكفيه فخراً وأجراً عند الله إن شاء الله أنه حضّر لنا هذه الأحاديث وانتقاها وبيّن درجاتها وقرّبها لنا، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء:

فهذا فيه أن مِن آداب الأكل أن يأكلَ بيمينه، وأن من آداب الشربُ أن يشرب بيمينِه.

وفيه النهيُّ عن الأكل والشربِ باليد اليسرى، والتعليلُ: أن الشيطانَ يأكل ويشرب بشِماله، ونحن منهيُّونَ عن التشبه بالشيطان.

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۰۲۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦٦٩٥). ولم يخرجه أبو داود السجستاني، وإنها أخرجه أبو داود الطيالسي (٢٢٦١)، وأما تعليق البخاري له فهو في أول كتاب اللباس قبل الحديث (٥٧٨٣).

۱٤٥٣ - قوله: (علقه البخاري): أي أنه يذكر الحديث بدون سند، هذه المعلقات عند البخاري.

والحديث هذا يقول فيه ﷺ: «كُلُّ واشربْ والبُّسْ وتصدقْ من غير سَرَفٍ ولا نِحَيلة» هذا فيه أمر الإنسان أن يأكلَ مما رزقه الله، ويشربَ مما رزقه الله من أنواع الأشربة المباحةِ، ويلبس مما رزقَه الله من ملابس الزينة والتجمل، فالأصل الإباحةُ ولله الحمد، لأن الله أباحَ لنا الطيباتِ، وحرَّم علينا الخبائث، فيأكل الإنسانُ ما تيسر له من أنواع الطعام، ولو كان من الطعام الجيِّدِ، فقد أباح الله له ذلك، فلا حرج أن يأكل من الجيدِ ويأكل من المتوسطِ ويأكل مما تيسر له، ويشرب كذلك من الأشربةِ الطيبةِ اللذيذةِ من الماء والعصائر الطيبة، عُصار الفواكه، والخلِّ والنبيذ الذي لم يصل إلى حدِّ الإسكار، كل هذا من الأشربة المباحة فيشرب ما تيسر له وإن كان لذيذاً، أو يأكل مما تيسرَ له وإن كان لذيذاً، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِعًا ﴾ [المؤمنون: ٥١] وقال النبيّ عَيْنَ : «إن الله أمر المؤمنينَ بها أمَرَ به المُرسَلين» قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا ﴾، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَاشْكُرُواْ يَلُهِ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ لِيْكُا ﴾ [البقرة: ١٧٢] [أخرجه مسلم (١٠١٥) من حديث أبي هريرة] فيأكل الإنسانُ من الطيبات والمستلّذات، ويشرب من الشرابِ الطيبِ واللذيذ ولكن (من غير سَرَفٍ) والسَّرَفُ: هو الزيادةُ عن الحد الكافي.

(ولا نَحِيلة) والمخيلة هي الكِبْر (كُل واشربْ والبس وتصدقْ) تصدقْ على الناس وعلى المحتاجين (من غير سرف ولا مخيلة) والسرف هو أن يزيد الإنسان من الأكل والشرب، فالسرف هو الزيادة الكثيرة من المباح.

والتبذير: هو الإنفاقُ في غير طاعة، حتى ولو كان درهماً واحداً، إذا أنفق شيئاً في معصية فهو تبذيرٌ، قال تعالى: ﴿وَلَا لَبُذِرَ تَبَذِيرًا لَإِنِي إِنَّ ٱلْمُبَذِرِينَ كَانُواً إِخُونَ ٱلشَّيَطِينِ ﴾ [الإسراء: ٢٦ – ٢٧].

## باب البرّ والصِّلة

١٤٥٤ – عن أبي هُريرةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَن أَحَبَّ أَن يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وأَنْ يُنسَأَ لهُ فِي أَثْرِهِ، فلْيَصِلْ رَحِمَهُ » أخرجه البخاري (١٠).

(باب البر والصلة) البر: بكسر الباء المراد به: الخير، وأما البَر بفتح الباء فالمراد به: كثيرُ الإحسان، وكثيرُ الخير، وهو من أسهاء الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: ﴿إِنَّا حَكُنَّا مِن قَدْرُ لَذَعُوهُ إِنَّهُ هُو ٱلْبَرُ الرَّحِيمُ ﴾ [الطور: ٢٨] والمراد هنا البر بالكسر، أي: خصال الخير، والبرُ ضدُّ الإثم، الإثم: هو الشرُّ وخصال الشرِّ، وأما البر فهو خصال الخير، وأنواع الخير

(والصِّلة): بكسر الصاد، المراد بها: صِلةُ الأرحام، وهي ضد القَطيعة.

180٤ - (من أحبً) أي: رَغِبَ (أن يُبسطَ له في رزقِهِ، ويُنسأ له في أَجَلِهِ فليَصِلْ رَحِمَه) يدلُّ هذا الحديث على أن بسطَ الرزق، أي: كثرة الرزق وسِعة الرزق له لها سبب، وهو صلة الرحم، فمن وصل رحمَه فإن الله يوسع له في رزقه، ويباركُ له فيه، والرّحِم: المرادُ بهم القرابة، وهم كلُّ من يجمعك بهم قرابةٌ من جهة الأم كالأحوالِ والخالاتِ، والأجدادِ والجدّاتِ، أو من جهة الأبِ كالأعمامِ والعماتِ، والأجدادِ والجداتِ، أبناءِ الأعمام وأبناءِ الأخوال كلُّهم يشملهم اسم والأجدادِ والمحددِ والمحدادِ والمحددِ و

<sup>(</sup>۱) برقم (۹۸۵).

الآخرة لك الثواب والجنة عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى وَعَدَ. الذين يصلون ما أَمَرَ الله به أن يوصل وعدهم بالجنة في الآخرة.

وأما قطيعةُ الرحم فهي كبيرةٌ من كبائر الذنوب تُوجب اللعنة، كها قال تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَيْكَ اللَّهِ مَا ثَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَيْكَ اللَّهِ مَا أَن تَفَيْسِدُوا فِي الأرْضِ وَتُقطّعُوا الرّعامَكُمُ لِنْ اللَّهِ اللَّهِ به أَن فَأَصَمّهُمْ وَاعْمَى أَبْصَرَهُمْ لَيْنَ الله به أَن يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض بأن لهم اللعنة ولهم سوء الدار، قطيعةُ الرحم كبيرة من كبائر الذنوب؛ إذن الله لَعَنَ مَن فعلها، واللعنُ إنها يكون على كبيرة من كبائر الذنوب.

وفي هذا الحديث أن صلة الرحم تسببُ للإنسان سعة الرزق، وأنه يبارَكُ له في رزقه، ويُبسَطُ له يعني يوسَّع، وأنه يُنسأ له يعني يُوخَّر في أجله، ولكن هذا فيه إشكالٌ مع قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسَتَأْخُرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسَنَقُدِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣١]، ﴿ وَلَن يُؤَخِّرَ اللّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهُ أَ ﴾ [المنافقون: ١١] فها الجمع بين الآية والحديث؟ أجاب العلماءُ عن ذلك عدة أجوبة:

الجواب الأول: أن عمر الإنسان مقدّر لا يُزادُ ولا يُنقَصُ، ولكن إذا وصل رحمه فإن الله يباركُ له في عمره بالطاعة والخير، فمعنى (أنه يُنسأ له في أجله) بمعنى أنه يبارك له في عمره، فيستعمله في الخير، والعمر وإن كان قصيراً إذا استُعمل في الخير فهو قصير وإن كان طويلاً؛ لأنه عمرٌ لا خير فهو طويل، وأما إذا استُعمل في الشر فهو قصير وإن كان طويلاً؛ لأنه عمرٌ لا خير فيه، ولم يستفد منه صاحبه، فمعنى (يُنسأ له في أثره) يعني في أجله بمعنى أنه يبارَك له في عمره فيستغله بطاعة الله، وبفعل الخير، فيسبب له ذلك الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وإلّا فالأجلُ هو كها قدره الله في اللوح المحفوظ لا يزيدُ.

١٤٥٥ - وعن جُبير بن مُطْعِم شَهِ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «لا يَدخُلُ الْجَنَّةَ قاطِعٌ» يعني قاطعَ رَحِم. متفق عليه (١).

والقول الثاني: أن معنى (يُنسأ له في أثرِه) على ظاهره، أنه يمدد في حياته، ويطولُ عمره، أما إذا قَطَعَ رحمه فإنه يقصم عمرُه ويُنقص عمره، فالحديث على ظاهره، وهذا من ترتيب المسبّبات على أسبابها، فإن طولَ العمر، وقصرَ العمر مبنيان على أسباب، فإن كان أحسنَ إلى أرحامه ووصَلَهم طال عمرُه، وإن كان قطع رحمه فإنه يقصرُ عمره، ويكون الله قدَّر له ذلك، قدَّر أنه يصل رحمَه فيطول عمره، وقدر على الآخرَ أنه يقطع رحمَه فيقصرُ عمره، الحديث على ظاهره، والله جل وعلا جعل أشياء مبنية على أسبابها.

والقول الثالث: أن معنى (يُنسأ له في أثرِه): الذِّكْرُ الجميل بعد وفاته، فيكون كأنه معمّر، كأنه يعيش بين الناس وهو ميتٌ، وذلك بالثناء عليه، وبذِكْرِهِ في الخير دائهً، فكأنه حي، ولهذا يقول الشاعر:

أحسِنْ لنفسِك في حياتِكَ ذِكرَى فالذِّكْرُ للإنسانِ عمرٌ ثاني

وقيل: إنه يُرزق بذرية صالحة تدعو له بعد موته، فكأنه معمر، كأنه يعيش؛ لأن ذريته تدعو له، وكأنه متواصلُ العمر، بدعاء ذريته له، كما قال علي: "إذا مات ابنُ آدم انقطع عملُه إلّا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له» [أخرجه مسلم (١٦٣١) من حديث أبي هريرة]. فيكون نسأ الأثر بوجود الذرية الصالحة، فإذا وصل رحمَه رزقَه الله ذرية صالحة تدعو له بعد موته فكأنه حيٌّ لم يمت.

<sup>(</sup>١) البحاري (٩٨٤)، ومسلم (٢٥٥٦).

١٤٥٦ - وعن المُغيرَة بنِ شُعبة ﴿ أَن رسولَ الله ﷺ قال: "إنَّ الله حَرَّمَ عَلَيْكُم عُقُوقَ الأُمَّهاتِ، ووَأُدَ البَنَاتِ، ومَنْعاً وهَاتِ، وَكَرِهَ لكُمْ قِيلَ وقالَ، وكَثْرَةَ السُّؤالِ، وإضاعَةَ المَالِ» متفق عليه (١).

فالحاصل أنه ليس معناه أنه كافر، وأنه لا يدخلُ الجنة مطلقاً، وإنها معناه أنه لا يدخل الجنة مطلقاً، وإنها معناه أنه لا يدخل الجنة من أول الأمر، بل يعذّب في النار كأصحاب الكبائر الذين ورد في حقهم الوعيدُ، الوعيد بالنار وبدخول النار مع أنهم من المسلمين ومن المؤمنين، فيدخلونَ النارَ دخولاً مؤقتاً لا مخلداً، فهذا معنى قوله: (لا يدخل الجنة):

وصلة الرحم تحصلُ بالإنفاقِ على القريب إذا كان فقيراً والإحسان إليه، وتحصل بالزيارةِ لهُ ومؤانستِه، وتحصل بأنواعٍ من الإحسان القولي والفعلي، هذه صلةُ الرحم، قد تكون بالمال وقد تكون بالكلام الطيِّب، وتكون بالزيارةِ، وتكون بالإعانةِ على مصالحه وما ينفعه، كلُّ هذا من صلة الرحم.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲٤٠٨)، ومسلم (۹۳).

١٤٥٦ - ذكر في هذا الحديث ستةَ أشياء أنها محرَّمةٌ ومكروهةٌ.

(عقوق الأمهات) المرادُ به معصيةُ الأمهات؛ لأن الوالدين أقربُ الأقارب، فصلتُهم آكَدُ الصلة، قال تعالى: ﴿ ﴿ وَأَعْبُدُوا أَللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُـرَيُّ ﴾ [النساء: ٣٦] فيبدأ الإنسانُ بالوالدين، بالإحسان إليهما بالإنفاق عليهما، والرحمةِ بهما، والعطفِ عليهما، والكلام الطيِّب، وعدم الإساءة إليهما؛ لأن حقَّ الوالدين يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى، وعقوقُ الوالدين من أعظم كبائرٍ الذنوب، وذَكَرَ الأم بالذات؛ لأن حقها أعظمُ وإلَّا فالوالدُ أيضاً له حق، قال تعالى: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَنَا ﴾ ولكن ذَكَرَ الأم هنا وحدها لآكديةِ حقها؛ لأنه ﷺ لما سُئل مَن أبرُّ؟ قال: «أُمَّكَ» قال: ثم من؟ قال: «أُمَّكَ» قال: ثم من؟ قال: «أُمَّك» قال: ثم من؟ قال: «أباكَ» [أخرجه أبوداود (١٣٩٥)، والترمذي (١٨٩٧) من حديث معاوية القشيري. وهو في مسند أحمد (٢٠٠٢٨) وفيه تمام تخريجه. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (٩٩٧١)، ومسلم (٢٥٤٨)]. ففي المرة الرابعة قال: أباك؛ لأن الأم قاسَتْ من التعب والمشقةِ أكثرَ من الوالد، قاستِ الحَمْلَ وما فيه من مشقةٍ والتعرض للأمراض، وقاستِ الولادةَ وما فيها من الخطر، وقاستِ الرَّضاعَ والتربيةَ وما فيها من المشقة والتعب، فهي قاستْ أكثر من الأب، ولذلك كان حقها أعظم، قال تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُمْ وَهَنَّا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ [لقهان: ١٤]، وقال جل جلاله: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَّأَ حَمَلَتُهُ أَمُّهُ. كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا وَحَمْلُهُ. وَفِصَنلُهُ. ثَلَتْتُونَ شَهَرًا ﴾ [الأحقاف: ١٥] فالأم تقاسي أكثرَ من الأب، فحقها أعظم، وصلتُها ألزَمُ وآكدُ، والأب أيضاً له حق؛ لأنه قاسي من التعب في تحصيل الرزقِ للولد والسعي

عليه والولدُ قاصرٌ وضعيف، والوالد يتعبُ ويسافر ويتعرض للأخطار يطلبُ الرزق لولده وينفق عليه، فله حق، والوالد أيضاً يُشفِقُ على ولده ويجبه حباً شديداً ويعطفُ عليه فله حق أيضاً، ولكن الأم أكثر، فلذلك خصها بالذِّكر في هذا الحديث. حرَّم الله عقوقها بأي نوع من العقوق سواءً بقطع النفقة عنها، أو عقوقها بالكلام القاسي، أو عقوقها بغدم إجابتها إذا طلبت منه حاجةً، والله جلَّ وعلا يقول: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندُكَ عَقوقها بعدم أجابتها إذا طلبت منه حاجةً، والله جلَّ وعلا يقول: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندُكَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

(ووأد البنات) وأد البنات هذا كان معروفاً في الجاهلية، أنهم كانوا يدفنون البنت وهي حيةٌ حتى تموت تحت التراب خشية العار، يخشون أن تجرَّ عليهم عاراً، فهم يكرهون البناتِ كراهية شديدة، مما حملهم على التخلص منهم، قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَنُومَ الْبَنْرَ مَنَ الْفَوْرِ مِن سُوّةٍ مَا يُثِرَر بِهِ مَنْ الْفَوْرِ مِن سُوّةٍ مَا يُثِرَر بِهِ المُنْ رَاحَدُهُم بِاللَّنْيَ طَلَّ وَحَهُهُ مُسُودًا وَهُو كَلِيمٌ لَيْ يَوْرَى مِنَ الْفَوْرِ مِن سُوّةٍ مَا يُثِرَر بِهِ المُنْ رَاحَدُهُم بِاللَّنْيَ طَلَّ وَحَهُهُ مُسُودًا وَهُو كَلِيمٌ لَيْ يَكُمُونَ لَيْكُلُ النحل] فإذا ولدتِ له المُنسِكُهُ عَنَ هُوبٍ أَمْ يَدُسُهُم فِي اللّهُ الله الله والهوان، وإما أن البنت كرهها، فهو بين أمرين: إما أن يُبقيها على قيدِ الحياة في الذل والهوان، وإما أن يدفنها تحت التراب حية فتموت، قال تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُ دَهُ سُهِلَتَ لَيْكُ وَالمُودَة هي المنت تُدفنُ حيةً ﴿إِلَي دَشُو فَيلَت لَيْكُ التكوير: ٨، ٩] وهذا من فعل الجاهلية، كما البنتُ تُدفنُ حيةً ﴿إِلَي دَشُو فَيلَتَ لَيْكُ التكوير: ٨، ٩] وهذا من فعل الجاهلية، كما أنهم كانوا يقتلون الأولادَ ذكوراً وإناثاً خشية الفقر، قال تعالى: ﴿وَلَا نَقْلُوا الْوَلَدَ مُنْ الله الله وَلَا عَلَى الله الله الله الله وقال جل جلاله: ﴿وَلَا تَقَلُلُوا الله الله الله الله وقال الله ولادَ وَلَا تَقَلُلُوا الله وقال على المِناه الأولادَ وَلَا تَوْلَدَكُمُ مِنْ إِمْلَتَ مِنْ مَنْ أَمْدَوْ الله الله الله الله الله الله الله وقال على الله ولادَ لَوْلَا الله وقال على الله وقال المؤلون الأولادَ لَوْلَا الله وقال الله الله الله ولادَ لَوْلَا الله وقال الله الله ولادَ الله ولادَ الله وقال الله ولادَ الله ولادَ الله ولادَ الله الله ولادَ الله ولادَ الله وقال الله ولادَ الله الله الله الله ولادَ الله ولادَ الله ولادَ الله ولادَ الله ولادَ الله الله ولادَ الله ولادَ الله الله ولادَ الله الله الله ولادَ الله ولادَ الله ولادَ الله ولادَ الله ولادَ

خشية الفقر لأنهم يسيئون الظنّ بالله عز وجل، ولا يؤمنون بأن الله إذا خَلَقَ نفساً خلق لها رزقَها، قال تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللّهِ رِزَفْهَا ﴾ [هود: ٦]؛ لأنهم ليس عندهم إيهان، ولذلك حملهم ذلك على قَتْلِ الأولادِ خشيةَ الفقر، وهذا ما يُذكر الآن وتُعقد له المؤتمراتُ من طلب تحديد النسلِ خشية كثرة الأولاد فتشخُ المواردُ ويقل الرزقُ؛ لأنهم لا يؤمنونَ بالله عز وجل، لا يؤمنون بأن الأرزاقَ بيدِ الله، وأن الله إذا خَلَقَ نفساً قدَّر لها رزقها، وكثرةُ الأولاد فيها خيرٌ؛ لأنه إذا كَثرَ الأولاد يكثر الإنتاجُ ويكثر العهالُ ويكثر المُتجونَ، على العكس مما يعتقدون، وكثرةُ الأولاد فيها قوةٌ للأمة، إذا كثرت الأمةُ وكثر عددُها صار ذلك قوة لها أما إذا قلَّتْ صار ذلك ضعفاً في الأمة.

فالحاصلُ أن هذا من دين الجاهلية، وهو قتلُ الأولاد خشية الفقر، وقتلُ البنات خشية العار، ومنهم صنفٌ ثالث يذبحون أولادَهم تقرباً إلى الأصنام، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَكَذَلِكَ زُنِّنَ لِكَيْبِرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَتْلَ أَوْلَدِهِمْ شُرَكَاوَهُمْ لِيُدَدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ اللانعام: ١٣٧]، وقال تعالى: ﴿وَجَعَلُواْ بِنَهِ مِمّا ذَرًا مِنَ ٱلصَامِهُمُ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ اللانعام: ١٣٧]، وقال تعالى: ﴿وَجَعَلُواْ بِنَهِ مِمّا ذَرًا مِنَ ٱلصَرْثِ وَٱلْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَنذَا بِللهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَمْ يَقْرِبُونَ إلى الأصنام بأنواع من وَهَمْ يَقْربُونَ إلى الأصنام بأنواع من القربات منها ذبحُ الأولاد، وذبحُ البهائم.

الثالثة: (ومَنْعاً وهاتِ) حرَّم الله المنع، منعَ الأموال وعدمَ الإنفاق، فهم يجمعونَ ويَمْنَعونَ، والله جلَّ وعلا أَمَرَ بالإنفاق الواجبِ، والإنفاق المستحبِّ، الإنفاق على النَّفْس، وعلى الأقاربِ والمحتاجين، والإنفاقِ في سبيلِ الله بالصدقات والتبرعات،

و آكَدُ ذلك إخراجُ الزكاة، وبعضُ الناس لا يُخرِجُ الزكاة شُحّاً بالمال، (منعاً): أي يمنع ما أوجبَ الله عليه في مالهِ، (وهات): يطلب المالَ من أي وجه، بأي وسيلةٍ حَصَلَ على المال من حرام أو من حلال، المهم أنه يجمع المالَ، فهو يجمعُ ويمنعُ، جَمُوعٌ مَنُوعٌ، قال الله تعالى: ﴿ كَلَّا إِنّهَا لَظَىٰ اللَّهِ اللَّهَ مَا لَيْكَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ

(وكَرِه لكم قيل وقال) كَرِه، مثل حرَّم؛ لأن الكراهة معناها التحريم، قال تعالى: ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيَئُهُ عِندَ رَبِكَ مَكْرُوهًا الْمَهَا الإسراء] أي: محرّماً، فمعنى كره الله ذلك: يعني حرَّمه (قيلَ وقالَ) قيل: فعلٌ ماضٍ، وقال: فعلٌ ماضٍ، أي أن الإنسان همه الله منه الله المنها والسؤال عنها وإشاعتُها، ما له شغل إلّا ما قال فلان، وفلان قال كذا وكذا، وبدون تثبُّتٍ، وقد يكون كذباً، وفي الحديث: «كَفَى بالمرء إنها أن يحدِّث بكل ما سَمِع» [أخرجه مسلم (٥) من حديث أبي هريرة]، والنبي الله يقول: «مِن حُسْنِ إسلامِ المرء تركُه ما لا يعينهِ» [حسن بشواهده، وأخرجه ابن ماجه يقول: «مِن حُسْنِ إسلامِ المرء تركُه ما لا يعينهِ» [حسن بشواهده، وأخرجه ابن ماجه (٢٣٩٧)، والترمذي (٢٣١٧) من حديث أبي هريرة. وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» فلا يشتغل الإنسان بالقيلِ والقالِ وكثرةِ الكلام، لا سيها إذا كان هذا فيه تحريشٌ وإفسادٌ بينَ الناس، هذا كبيرةٌ من كبائر الذنوب، وكذلك إذا كان يتتبَّعُ غلطاتِ العلهاء ويُشيعُها، قال فلان كذا، وفلان ردَّ عليه بكذا، من أجل الإيقاع بين غلطاتِ العلهاء ويُشيعُها، قال فلان كذا، وفلان ردَّ عليه بكذا، من أجل الإيقاع بين غلطاتِ العلهاء ويُشيعُها، قال فلان كذا، وفلان ردَّ عليه بكذا، من أجل الإيقاع بين غلطاتِ العلهاء ويُشيعُها، قال فلان كذا، وفلان ردَّ عليه بكذا، من أجل الإيقاع بين

والثاني: (كثرةُ السؤال) يكرهُ الله كثرةَ السؤال، السؤال في الأموال، إلّا عند الحاجة، فالإنسان لا يسأل الناسَ أموالهم إلّا عند الحاجة، فيسأل بِقَدْرِ حاجته؛ لأن المسألة حرامٌ إلّا عند الضرورة، و رخَّص النبي ﷺ بها في ثلاثة حالات:

- ١- إذا كان أصابته جائحة في ماله، فيسأل حتى يصيب قواماً من عيش، أو تسديداً لهذه الجائحة.
- ٢- أو تحمَّل همالةً غرامةً، وليس عنده لها وفاءٌ، أو أنه يصلحُ بين الناس وتحمَّل همالةً لأجل الإصلاح، فيسأل حتى يسدِّدَ هذه الغرامة، فهذا يجوز له.
- ٣- أو أنه أصابته فاقة ، أصابه الجوع فيسأل حتى يُصيبَ سداداً من عيش ثم يمسك. وغير ذلك لا تحلُّ المسألة كما قال النبي ﷺ [أخرجه مسلم (١٠٤٤) من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي].

فإذاً كثرةُ السؤال هذا في الأموال، وكذلك السؤالُ في مسائل العلم، فلا يكثر الإنسان السؤال بل يسأل قدر ما يجتاج هو إذا عرضت له مشكلةٌ، فيسأل إذا أشكلت عليه مسألةٌ من مسائل العلم، أما أنه يسأل عن أشياء لا يحتاجُ إليها، وليس هي بواقعةٍ، وإنها هي فرضيات وافتراضات، فلا يسألُ عن هذه الأمور، وكذلك لا يكثرُ سؤالَ العلماء من باب الإحراج لهم والامتحان؛ لأن بعضَ الناس يريد أن

يمتحن العالم، ويكثر عليه الأسئلة من أجل أن يعجزه، فلا تحرج العالم بأسئلة لست بحاجة إليها، وإذا أردت السؤال فأحسن صياغة السؤال، وألقِه بأدب لا بجفاء، فكثرة السؤال سواء في الأموال أو في العلم أو في الأمور العادية، هذا كله من باب العبت، اسأل بقدر ما تحتاج من مال أو من علم، أو من أمور عادية تريد من ورائها مصلحة لك أو للمسؤول عنه فلا بأس.

الحالة الأولى: أن تكونَ النفقة في طاعةِ الله، هذه مرغوب فيها، وليس هذا من إضاعة المال، بل هذا هو المقصودُ بالمال.

الحالة الثانية: إنفاقُ المال فيها تحتاجُه، هذا أيضاً ليس فيه لَومٌ، إنها جُعِلَ المال للحاجة، فإذا أنفقتَه في حوائجكَ فأنت لا تُلام على هذا.

الحالة الثالثة: أن ينفقَهُ في معصيةِ الله، وهذا تضييعٌ للمال وحرامٌ ولو كان شيئًا يسيراً، حتى ولو كان درهماً واحداً، والله جل وعلا يقول: ﴿وَكُلُواْ وَاللهُ وَلَا وَاللهُ وَلَّا وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّهُ وَلّهُ

فإنفاقُ المال على ثلاثة درجات:

الدرجة الأولى: إنفاقُه في الواجبات، وهذا لا بدَّ منه كإخراج الزكاة، والإنفاق على نفسِك وعلى أولادِك وعلى أقاربك.

الثانية: الإنفاقُ في المستحبات، كالتبرُّعات للمحتاجين والمشاريع الخيرية، وهذا أيضاً مرغوبٌ فيه، وليس هو من إضاعةِ المال.

الثالثة: إنفاقُه في المباحات، ليس بالواجبات ولا بالمستحبَّات وإنها في المباحات، بأن تشتري ما تأكل من الفواكِهِ ومن اللحوم، وتشتري ما تلبَسُ من الملابس الجديدة، والمساكن المناسبة، والمراكبِ المناسبة لك، فهذا أيضاً قيل: إنه لا بأسَ به، وقيل: لا بل يَقْتَصِد، يتقصدُ في المباحات ولا يشتري لنفسه كلَّ ما طَلَبَتْ وكل ما الشتهتْ، بل يقتصد في ذلك ويعتدل، قال تعالى: ﴿وَالَذِيكَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسُرِقُوا وَلَمْ يَقْتُمُوا وَكَمَ وَكُل مَا كُلُفَ وَلَا الفرقان: ١٧].

فالإنفاقُ في طاعة الله ليس تضييعاً للهال، وإن كان كثيراً، والإنفاقُ في معصية الله هذا إسرافٌ وإن كان درهما واحداً، أنت مسؤولٌ عنه يوم القيامة فيم أنفقته؟ واجعلْ هذه الآية هي الميزان: ﴿وَاللَّذِينَ إِذَا اَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ ﴾ [الفرقان: ٢٧] يكون وسطاً بين الإسراف وبين البخل، ﴿ وَلَا بَخْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُولَكَ ﴾ هذا هو البخل ﴿ وَلَا بَخْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُولَ ﴾ الإسراء: البخل ﴿ وَلَا بَخْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُولَ ﴾ الإسراء: ٢٦] ويقول جل وعلا: ﴿ وَلَا نُبُذِرً تَبْذِيرًا لَهُ إِنَّ الْمُبَذِينَ كَانُواْ إِخْوَنَ الشَّيَطِينُ وَكَانَ الشَّيطِ فَي الشهوات المحرَّمة، في الشهوات المحرَّمة، في الشَّفارِ إلى البلاد الكافرة للنزهة، وينفق الأموال في الفنادق، وفي المتنزَّهات، الأسفارِ إلى البلاد الكافرة للنزهة، وينفق الأموال في الفنادق، وفي المتنزَّهات،

١٤٥٧ - وعن عبدِالله بنِ عَمرو بن العاصِ رضي الله عنهما، عن النبيِّ قَال: «رِضا اللهِ في سَخَطِ الوالِدَينِ» وسَخَطُ الله في سَخَطِ الوالِدَينِ» أخرجه الترمذي، وصحّحه ابن حبان والحاكم (١).

ويخالطُ الكفار، هذا إسرافٌ، وهذا من إضاعة المال وهو سيسأل عنه يومَ القيامة فيمَ أنفقه؟

١٤٥٧ - تقدم في الحديث الذي قبلَ هذا أن عقوقَ الأمهات مما حرَّمه الله، وفي هذا الحديث أن رضا الله جل وعلا في رِضا الوالدين، فإذا أردت أن يرضى اللهُ عنك فأرض والديك، وإذا أردتَ أن يسخطَ الله عليك فأسخِطْ والديك؛ لأن الجزاءَ من جنس العمل، فهذا يدل على عِظم حق الوالدين، حتى الكافِرَين، قال الله تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَنَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ, وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ لِنْ ﴾ وَإِن جَنهَ دَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُ مَا وَصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ [لقمان: ١٤ - ١٥] فالوالد الكافرُ يصاحَبُ في الدنيا معروفاً، بأن يُنفقَ عليه، ويُحسنَ إليه، ويبرَّ به، لكن لا يطيعُه في معصية الله، قال ﷺ: «لا طاعة لمخلوق في معصيةِ الحالق» [أخرجه أحمد (١٠٩٥) من حديث على بن أبي طالب بإسناد صحيح. وأخرج البخاري (٧٢٥٧)، ومسلم (١٨٤٠) نحوه من حديث على بلفظ: «لا طاعة في معصية، إنها الطاعة فِ المعروف»] فلو أمرك والدُك بترك الصلاة فلا تطعه، لو أمرك أن تشرب الدخان أو تشتري الدخان فلا تطعهُ، هذه معصية، وليس هذا من العقوق، بل لو أطعتَه في المعصية صارَ هذا هو العقوقُ، فعليك أن تطيعَ والديك بالمعروف، يعني في غير معصية.

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۱۸۹۹)، وابن حبان (۲۲۹)، والحاكم ۱۵۱/۶، ومدار إسناده على يعلى بن عطاء العامري وأبيه، وهما محهولان.

١٤٥٨ - وعن أنسٍ عَلَيْهُ عن النبي ﷺ قال: «والذي نَفْسِي بيدِهِ لا يُؤمِنُ عبدٌ حتى يُحبَّ لجارِهِ ما يُحبُّ لنَفْسِهِ» متفق عليه(١).

(رضا الله في رضا الوالدين، وسخطُ الله في سخطِ الوالدين)، ولما جاء رجل يستأذنُ النبيَّ عَلَيْ في الجهاد قال: "أحيُّ والداك؟ قال: نعم، قال: "ففيهما فجاهِدْ" [أخرجه البخاري (٢٠٠٤)، ومسلم (٢٥٤٩) من حديث عبدالله بن عمرو]، فردَّه إلى والديه، وجعل بِرَّه بهما من الجهاد في سبيل الله عز وجل، فدل على أنه لا بدَّ من استئذان الوالدين في الجهاد، قالوا: وهذا في الجهاد الذي هو فرضُ كفاية، لا بد من استئذان الوالدين، أما الجهاد الذي هو فرضُ عين فلا يُستأذَن الوالدان.

180۸ - الجارُ له حقُّ من جملة الحقوق العشرة التي ذكرها الله في قوله: هُ وَاعْبُدُوا الله وَلا نَشْرِكُوا بِهِ شَيْءً وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِدِى اللَّهَ رَبَّ وَالْبَتَامَى وَاغْبُدُوا الله وَلا نَشْرِكُوا بِهِ شَيْءً وَالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِدِى اللَّهَ رَبَّ وَالْبَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِى اللَّهُ رَبِّي وَالْجَارِ اللَّهُ مَن وَالْجَارِ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُنَ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكُتَ النَّمَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَشْرة حقوق منها حق الجار، وهو الذي يجاورُك في السكن.

فإن كان مسلمًا قريبًا فله ثلاثةُ حقوق: حق الجِوار، وحق القرابة، وحق الإسلام.

وإن كان مسلمًا غيرَ قريب فله حقَّان: حق الجِوار، وحق الإسلام.

وإن كان كافراً فلهُ حق واحد: حق الجِوار، بأن تُحسن إليه ولا تسيءَ إليه.

وقـال ﷺ: «فمن كـان يؤمن بـالله واليوم الآخر فليحبُّ لجارِهِ ما يحبُّ لنفسه»

<sup>(</sup>١) البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥).

[أخرجه البخاري (١٨٦٥)، ومسلم (٤٧) من حديث أبي هريرة]، وهنا يقول: "يجب لجاره ما يحب لنفسك ما يحب لنفسك الخيرَ، يجب أن تحبه لجارك، وكما تكره لنفسك الشرَّ، يجب أن تعبه أن تكرهه لجارك، فكما أنك لا تحب أن يسيء إليك جارك فلا تُسِئ إليه، وكما تحب أن يحسن إليك جارك فأحسِن إليه، عليك أن تحب للناس ما تحبه لنفسك، وتأتي إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليك، الإنسان يُنصِفُ من نفسه فهذا فيه حق للجار، وأنه حق عظيم.

(والذي نفسي بيده) هذا حلفٌ، حَلَفَ ﷺ، وهو الصادقُ المصدوق من باب التأكيد والاهتمام.

(لا يؤمن عبدٌ حتى يحبَّ لجاره ما يحب لنفسه) هذا نفيٌ للإيهان، وليس معناه نفي كل الإيهان بمعنى أنه يكون كافراً، لا، هذا معناه نفي كهال الإيهان، (لا يؤمن) يعني: لا يكمُلُ إيهانه، بدليل القاعدة الشرعية أن مرتكبَ الكبيرة لا يكفر وإنها ينقُصُ إيهانه، فهذا من الأحاديث التي فيها نقصانُ الإيهان.

(حتى يحبّ لجاره ما يحب لنفسه) هذا فيه حق الجار، وأنك تساويه بنفسِك، فإذا كانت تكره الإساءة إليك فلا تُسِئ إلى جارك، كما أنك تكرة الأذى فاكرهه لجارك، يجب أن لا يصدر منك في حقه أي أذيّ، وكما تحب لنفسك دخول الجنة، وتحب الخيرَ عليك أن تحبه لجارك، فإذا رأيتَ منه تقصيراً في طاعة الله فإنك تُناصحه، لأنك تحب لنفسِك الطاعة والخيرَ والإيمان ودخول الجنة، فلا ترى جارَك على معصيةٍ وعلى مخالفةٍ وعلى إثم وتسكت عن ذلك؛ لأن هذا من الغش، فمن محبةِ الخير للجار مناصحتُه بالتي هي أحسن.

١٤٥٩ - وعن ابنِ مسعودٍ على قال: سألتُ رسولَ الله عَلَيْهِ: أيُّ الذَّنْبِ أعظَمُ؟ قال: «أَنْ تَعْتَلَ الله عَلَى اللهُ عَلَى

الفردَ بخلقك، فكيف تجعل لله يِدّاً» النَّدُّ: هو الشريك الشبيهُ (وهو خلقك) وهو الذي الفردَ بخلقك، فكيف تجعل معه شريكاً من المخلوقين مثلك، فالعبادةُ حق للخالق سبحانه وتعالى، وليست للمخلوق، وقوله: (وهو خلقك) هذا فيه ذمُّ للشرك، كيف تسوِّي المخلوق بالخالق، هذا من أعظم الظلم والتنقُّص لله سبحانه وتعالى، والشركُ هو أعظم الذنوب على الإطلاق، وهو أكبر الكبائر.

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٤٧٧)، ومسلم (٨٦).

الله ﷺ قال: «مِنَ الكبائِرِ شَتْمُ الرَّجلِ والدَيهِ» قيلَ: وهل يَسُبُّ الرجلُ والدَيهِ» قيلَ: وهل يَسُبُّ الرجلُ والدَيهِ؟، قال: «نَعَمْ، يسُبُّ أبا الرَّجُلِ، فيسُبُّ أباهُ، ويسبُّ أمَّهُ، فيسُبُّ أمَّهُ» متفق عليه (۱).

(أن تزاني حليلة جارك) الزنى حرام مطلقاً، قال تعالى: ﴿ وَلَا نَفَرَا وَ الزَّنَى الزوجةِ الجار فَنِحِشَةً وَسَاءَ سَيِبلَا لَيْنَ ﴾ [الإسراء] فالزنى حرام مطلقاً، ولكن الزنى بزوجةِ الجار أشدًّ؛ لأن الجار ائتمنك وجاورك، فإذا خنته في أهله فهذا أعظمُ أنواع الخيانة، والعياذُ بالله، (أن تزاني) وتُزاني هذا فيه مشاركة من الطرفين وأن المرأة رضيتْ. كلُّ منها رضي بالزنى، فتكون قد أفسدتها عليه، إذا زنيتَ بها أفسدتها عليه، وتعدَّيت عليه، مع أن المفروضَ المحافظةُ على حُرمة جارك كها تحافظُ على حرمتك، وأن تستُر عوراتِ نفسك، لأنه جارك وله حقٌ بأن تستَر عوراتِ نفسك، لأنه جارك وله حقٌ بأن تستَر عليه بأن تحسن إليه، بأن تكفَّ الأذى عنه، هذا من حقوق الجوار.

والديه، فكما أنه هو لا يُسيء إلى والديه، فلا يكون سبباً في الإساءة إلى والديه، فكما أنه هو لا يُسيء إلى والديه، فلا يكون سبباً في الإساءة إليهما، وأعظمُ الإساءة الشتم والسبُ، فلا يجوز له أن يتسبب في شتم والديه، قال على الكبائرِ شتم الرجل والديه) فاستغرب الصحابة هل هناك مؤمن يسب والديه، ويشتم والديه؟ قال: (نعم، يسبُ أبا الرجل فيسب أباه، ويسبُ أمّه فيسب أمه) والتسبب له حكم المباشرة، فلا يسب والديه هو، ولا يتسبب في سبهما، فكما يحترم والديه يحترم

<sup>(</sup>۱) البخاري (۹۷۳)، ومسلم (۹۰).

الذي يَبدأُ بالسَّلام» متفق عليه (١).
الله عَلَيْهُ قال: «لا يَحِلُّ لمسلمٍ أن يَهجَرَ أَخَاهُ فُوقَ ثَلاثِ لَبالٍ، يلتَقِيانِ فَيُعرِضُ هذا، ويُعرِضُ هذا، وخيرُ هما الذي يَبدأُ بالسَّلام» متفق عليه (١).

والدي الآخر، لأن لهما حرمةً، وهذا استدلوا به على قاعدة سد الذرائع؛ لأن سب الآخرين ذريعةٌ إلى سب الوالدين، وما كان يُفضى إلى الحرام فهو حرام، فهذا فيه سد الذرائع، وكما في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَدَوًا اللَّهُ عَدَوًا اللَّهُ عَدَوًا اللَّهُ عَدَوًا اللَّهُ عَدَوًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدَوًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدَوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

سب الأصنام هذا واجبٌ؛ لأنه من إنكار المنكر، ولكن إذا ترتب على هذا الإنكار منكرٌ أعظم، وهو أنهم يقابلون ذلك بسبّ الله عز وجل، فإن الإنسان يمتنع، احتراماً لله عز وجل، لا من أجل احترام الأصنام، وإنها من أجل احترام حق الله سبحانه وتعالى، فإذا كان إنكارُ المنكر يؤدي إلى منكر أعظم منه، فإنه يمتنع، ويكون هذا من ارتكاب أخف الضررين، لدفع أعلاهما، ويكونُ هذا من قاعدة سدِّ الذرائع التي تُفضي إلى الحرام، فلا يجوز لك أن تسب والديكَ أو تشتمَ والديك مباشرة، ولا أن تسبب في ذلك.

المحرات: ١٠] فالمؤمنين أن يكونوا إخوة بأُخوَّة الإيمان ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ [الحجرات: ١٠] فالمؤمنون إخوة بالإيمان، وهي أُخوَّة أقوى من أُخوَّة النسب، فلا يكون بين الأخوين من المؤمنين قطيعة، كما أنه لا يحصل قطيعة بين الأقارب، وهذا قد سبق بيانه، فكذلك لا يكون قطيعة بين المؤمنين عموماً، وإنها يكون بينهم التواصل والمحبة؛ لأنهم إخوة في الله عز وجل، ولهذا قال: (لا يحلُّ لمؤمن أن يهجرَ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۷۷)، ومسلم (۲۰۱۰).

أخاه فوقَ ثلاث، يلتقيانِ فيُعرض هذا ويُعرِضُ هذا، وخيرُهما الذي يبدأ بالسلام) هذا فيه تحريم الهَجْرِ بين المؤمنين، إذا كان من أجلِ أمور الدنيا؛ لأن الناس قد يكون بينهم نزاعٌ وخصوماتٌ في أمور الدنيا، فلا ينبغي التهاجرُ من أجل الدنيا، ولكن إن كان ولا بدّ؛ لأن الإنسان بشرٌ، وقد يتأثر في نفسه إذا أخطأ عليه أخوه أو أساءَ إليه أخوه، فرخص لهما الهجرَ ثلاثة أيام فقط؛ لأجل أن يذهب ما في نفسه على أخيه، ثلاثة أيام كفيلة بأنه ينسحب ما في نفسه من الهجرِ لأخيه، هذه رخصة، ولو أنه لم يهجره أصلاً كان هذا أحسنُ.

(يلتقيان) يلتقي هو وأخوه الذي بينها هجرٌ (فيُعرض هذا ويُعرض هذا) وهذا لا يجوز (وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)، دل على أن السلام يزيل القطيعة، ويزيل الهجر، فإذا سلم زال الهجر، هذا فيه فضلُ إفشاءِ السلام، وأن المتقاطعين إذا سَلَم أحدهما على الآخر، فالمسلِّمُ خير من المسلَّم عليه؛ لأنه بادر إلى الخير، وفيه دليلٌ على فضل السلام وأنه يزيل ما في النفوس، وعلامةٌ على المحبة، وفيه أن الذي يبدأُ بالسلام خير من الذي لا يبدأُ به.

وأما إذا كانت القطيعةُ من أجل الدين، والهجرُ من أجل الدين، فيجوز أن يزيدَ على ثلاثة بقدر الحاجةِ حتى يترك المهجورُ المعصية، هَجَرَ النبيّ عَلَيْ الثلاثة الذين خُلِفوا خسين يوماً حتى تابوا إلى الله عز وجل، فتاب الله عليهم، فأذن النبيّ عَلَيْ المحالمتهم والسلام عليهم، فالهجر إذا كان من أجل معصية فإنه يجوزُ الزيادة فيه بقدر الحاجة حتى يتوب العاصي، ولا يتحدد هذا بثلاثة أيام، وإنها يتحدد بقدر الحاجة، فإذا زالت الحاجةُ فإنه يزول الهجر.

الله ﷺ: «كلُّ معروفٍ صَدَقةٌ» أخرجه البخاري<sup>(۱)</sup>.

١٤٦٣ – وعن أبي ذَرِّ ﷺ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «لا تحقِرَنَّ منَ المعروفِ شيئًا، ولو أن تَلْقَى أخاكَ بوَجْهِ طَلْقٍ»(٢).

المعروف بالمالِ ويكون بالمالِم الطيب، كلُّ شيء فيه إحسان إلى المسلم فهو معروف، ويكون بالمالِم الطيب، كلُّ شيء فيه إحسان إلى المسلم فهو معروف، ويكون بالحاولِ أو بالفعلِ، فمساعدة المحتاج معروف، وسداد حاجاتِ المحتاجين معروف بالمال، وكذلك من المعروف: المعروف بالجاه وهي الوساطة في تحصيل الحوائج للناس، قال تعالى: ﴿مَن يَشَفَعَ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَدُ نَصِيبُ يِنْهَا وَمَن يَشْفَع شَفَعة سَيَعَةً يَكُن لَدُ نَصِيبُ يَنْهَا وَمَن يَشْفَع شَفَعة مَسَنَةً يَكُن لَدُ نَصِيبُ يِنْها وَمَن يَشْفَع شَفَعة شَفِعة عَسَنَةً يَكُن لَدُ مَع الناس التي يحتاجون في سَيَعَةً يَكُن لَدُ كِفَلٌ مِنْها وَالنساء: ١٥٥] فالتوسط في حوائج الناس التي يحتاجون في قضائها عند من هي عنده هذا من المعروف، ومن أعظم المعروف، فالكلام الطيبُ هذا من المعروف، إذا تكلمت مع أخيك بكلام طيب، وسلمت عليه هذا من المعروف، وكذلك من المعروف: طلاقة الوجه وتبسمك في وجه أخيك، لأن كل ما يسرر أخاك المسلم فإنه معروف، ولو كان شيئاً يسيراً، ولكن يترتب عليه حيرٌ كثير.

العني ولو كان يسيراً (ولو أن تلقى المعروفِ شيئاً) يعني ولو كان يسيراً (ولو أن تلقى أخاك بوجه طُلْقٍ) طلق بسكون اللام، أو طليق بالياء بمعنى: أن لا تلقاه بوجه مُخْفَهِرً أو بوجه مُقطبٍ، لأن ذلك يجرح شعورَه، أما إذا لقيته بوجه طلقٍ، فهذا يدخل السرورَ عليه، فتبسمك في وجه أخيك صدقة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۲۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٢٦).

١٤٦٤ - وعنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا طبختَ مَرَقَةً، فأكثِرْ ماءَها، وتعاهَدْ جِيرانَكَ» أخرجهما مسلم(١).

مَسلم كُرْبةً من كُرَبِ الدُّنيا، نفَّسَ اللهُ عنهُ كُرْبةً من كُرَبِ يومِ القيامَةِ، ومن مُسلم كُرْبةً من كُرَبِ يومِ القيامَةِ، ومن يَسَرَ على مُعْسرٍ، يسَّرَ اللهُ عليهِ في الدُّنيا والآخِرةِ، ومن سَتَرَ مُسلِماً سَتَرهُ اللهُ في الدُّنيا والآخِرةِ، ومن سَتَرَ مُسلِماً سَتَرهُ اللهُ في الدُّنيا والآخرةِ، واللهُ في عونِ العبدِ ما كانَ العبدُ في عَونِ أخيهِ اخرجه مسلم (۲).

187٤ – هذا يتعلق بالجار أيضاً كما سَبَق، أن لا تحقرن من المعروف إلى الجار شيئاً ولو كان يسيراً، ولو إذا طبخت مرقّة لحم، تُكثرُ ماءَها وتعطي جارك منها، ولا تقول: هذا شيء يسيرٌ، أو هذا شيء تافه، لا، بل قد يلاقي حاجةً عند الجار وقد يُدخل السرور على الجار، فكيف إذا أعطيته شيئاً غير المَرَق، أعطيته من الطعام، أعطيته من اللواكه، من الفواكه، من الملابس، يكون هذا أعظمَ تأثيراً وأعظمَ أجراً.

فالمرادُ بهذا الحديثُ أن الإنسان لا يحقرُ الإحسانَ إلى الجار، ولو كان بمرقةٍ.

١٤٦٥ - هذا الحديث فيه أربعةُ أنواع من البِرِّ:

الأول: قوله على: (من نفَّس عن مسلم كُربةً من كُرَبِ الدنيا، نفس الله عنه كُربةً من كُرَبِ الدنيا، نفس الله عنه كُربةً من كُرَبِ يوم القيامة) التنفيس هو التوسيع، أي: من وسَّع على مسلم ضائقةً من ضائقات الدنيا فإن هذا خيرٌ وإعانةٌ للمسلم، فإن الله جل وعلا يجازيه بأن يوسِّعُ عليه يوم القيامة، لأن يوم القيامة فيه كربات شديدةٌ، أشدُّ من كرب الدنيا، فمن أرادَ

<sup>(</sup>١) الحديث السابق تم تخريجه في مكانه، أما هذا فأخرجه مسلم برقم (٢٦٢٥).

<sup>(</sup>۲) برقم (۲۹۹۲).

أن ينفِّس الله عنه تلك الكربَ فلينفِّس عن إخوانه في الدنيا، فإذا رأى مكروباً من المسلمين فإنه ينفسُ عنه كربتَه، ويوسع عليه، ويخرجه من هذه الكُربة، ليجد ذلك عندَ الله يوم القيامة.

والثاني: (من يسّر على معسر فإن الله جل وعلا ييسّرُ له في الدنيا والآخرة) والمعسر: هو المَدِينُ الذي لا يستطيع الوفاء والسداد، وقد طُولِبَ بالدَّين، فإذا جاء مسلمٌ وساعده على تسديد دَينه فإن الله جل وعلا ييسِّرُ له ما يستعسرُ عليه من أمور دنياه وآخرته، سواءً كان هذا المدينُ مديناً له أو لغيره، إن كان مديناً له فليضع عنه، أو على الأقل يصبر عليه حتى يستطيع الوفاء، قال تعالى: ﴿وَلِن كَانَ دُو عُسْرَةٍ وَنَا نَصَدَفُواْ خَيْرٌ لَكُمْ الله المين أو شيئاً منه فهذا أنظره إلى ميسرة، فهذا من التيسير عليه، وإذا ترقّى ووضع عنه الدين أو شيئاً منه فهذا أعظم، وهذا صدقة، ﴿وَأَن تَصَدَفُواْ خَيْرٌ لَكُمْ الدين لغيره فإنه يساعدُه على تسديده أو يتحملُه عنه، فهذا من التيسير على المعسر، بأن يُقرضه ما يسدد به دَينَه، ثم يرد عليه القرض، أو إذا ترقى فليتحمّلُ عنه الدين مجاناً ويسدد عنه.

الثالث: (ومَن سَتَرَ على مسلم سَتَرَ الله عليه في الدنيا والآخرة) ستر على مسلم عورةً من عوراتِهِ، ولم يفضَحْهُ، اطلعَ منه على شيءٍ فيه عورة، إما أنه إذا اطلعَ أنه وقع في معصيةٍ من المعاصي فإنه لا يفضحُه بل يستر عليه، وينصحه ويعظُه، ولا يفضحه أمام الناس، أو اطلع على سرِّ من أسراره فإنه يسترُ عليه، ولا يفشيه، ولا يكشف سترَه، فهذا من الستر على المسلم، وجزاؤه أن الله يستره يوم القيامة.

١٤٦٦ - وعن أبي مسعود ﷺ: "من دلَّ على خير، فله مثلُ أَجْرِ فاعلِهِ» أخرجه مسلم(١).

الرابع: (والله في عون العبد ما كان العبدُ في عون أخيه) يقول الله جل وعلا: 
﴿ وَتَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْمِرِ وَٱلنَّقُوكُ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِشْرِ وَٱلْمُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢] تعاونوا على البر، فالإنسانُ يحتاج إلى المعونةِ من أخيه في مهامّه وفي أموره، هذا عامٌ يعني في جميع الأمور، سواءً أعانَهُ الأمور، والله في عون العبد ما كان العبدُ في عون أخيه في جميع الأمور، سواءً أعانَهُ بهال أو أعانه بجاهٍ أو أعانه بمشورةٍ وبيانٍ للصواب من الخطأ، هذا كله من الإعانة، بل وأعظمُ الإعانة أنه إذا رأى على أخيهِ خللاً في دينهِ فإنه يقوِّمُه، وهذا من الإعانة، بل هذا أعظم من إعطائه المال إذا أعانه على نفسه، وأعانه على تكميل دينهِ، فهذا من أعظم الإعانة، ويكون جزاؤه أن الله يعينه كها أنه أعان أخاه، والله جل وعلا هو الذي بيده العونُ.

فهذا الحديث فيه ترغيبٌ في بذل البِرِّ مع الناس، وفيه أن الجزاء من جنس العمل.

1877 - وهذا من أنواع البِرِّ، الدلالةُ على الخير، فإذا رأيتَ سبيلاً فيها خير فدللتَ أخاك على ذلك الخير ليفعلَهُ، فإنك تكون كفاعِلهِ، لك من الأجر مثل أجر فاعل الخير، فهذا فيه أيضاً تعاونٌ على البِرِّ، بالدلالةِ عليه وبيانِه، فإذا رأيت محتاجاً وأخبرتَ بحاله من عندَه مال ليساعده، فهذه دلالة على الخير، فإذا أعانه فإن لك من الأجر مثلَ أجر من أعانه، إذا رأيت من أخيك جهلاً في أمورِ دِينه فعلَّمتَه الخير

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۸۹۳).

النبيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَن الله عنها، عن النبيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَن النبيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَن السَّعَاذَكُمْ بالله فأعطُوهُ، ومَنْ أَتَى إليكُمْ مَعْرُوفاً فكافِئوهُ، فإنْ لَم تَجِدُوا فادْعُوا لَهُ» أخرجه البيهقي (١٠).

وعلَّمتَه أمورَ دينه، واستقام عليها، صار لك من الأجرِ مثل أجره، إذا نصحته بالصدقة، بقيامِ الليل، نصحته بصوم التطوع فلك من الأجر مثله، إذا نصحته بطلبِ العلم الشرعي، وتَعلَّم بسبب نصيحتك فلك من الأجر مثله، فلا تحقر من أبواب الخيرِ شيئاً ولو بالمشورة والدلالة عليها.

١٤٦٧ - هذا الحديث فيه ثلاث مسائل:

الأولى (من استعاذكم بالله فأعيذُوه) إذا استعاذ أحدٌ بالله فعليك أن تعيذَه، ولا تؤذيه؛ لأنه لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فأنت لا تؤذيه؛ لأنه صار بجوارِ الله سبحانه وتعالى، فلا تُلْحِقُ به ضرراً، حتى ولو كان أخطأ عليك، فإذا استعاذك بالله من أن تؤذيه ومن أن تجزيه على خطئِه في حقك، فإنه ينبغي لك أن تعيذَه تعظيماً لله سبحانه وتعالى، تعظيماً للذي استعاذ به، فإذا لم تُعِذْهُ، هذا يعني أنك تنقصتَ الله سبحانه وتعالى، عليك أن تعيذه، لأن هذا تعظيم لله جل وعلا.

الثانية: (ومَن سألكم بالله فأعطُوه) إذا قال: أسألُكَ بالله أن تعطيني كذا، فإذا أقسَمَ عليك بالله عز وجل فبرَّ قَسَمَه وأعطه ما سأل إن كنت تقدرُ على ذلك تعظياً لله سبحانه وتعالى، فإذا لم تعطه وقد سألكَ بالله، فإنك تكونُ قد تنقَّصتَ الله سبحانه وتعالى، والله جبل وعلا يقول: ﴿ وَاتَقُوا اللّهَ اللّهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

<sup>(</sup>١) في "سننه الكبري" ٤/ ١٩٩. وإنظر تخريجه في «مسند أحمد» (٥٣٦٥).

أي: تتساءلون به (والأرحام) فإذا سألك بالله فاتقِ الله، ولا تحرمه، لأن في هذا تعظيماً لله سبحانه وتعالى، فإذا لم تعط من سألَ بالله فهذا تنقُص لله، وهو نقصٌ في التوحيد.

والثالثة: (وَمن أتى إليكم معروفاً) بأن أعطاك شيئاً من المال، أو أكرمك، أو أعانَك على شيء تحتاجُ إليه، هذا معروف؛ لأنه غيرُ واجب عليه وإنها بَذَلَهُ معروفاً وإحساناً إليك (فكافئوه) بأن تصنعَ إليه معروفاً مثلَ معروفه، من باب المكافئة، فالمؤمنُ يكون كريهاً يكافئ على المعروف ولا يجحدُه، ولا ينكرُه، بل يكافئ عليه، والله تعالى يقول: ﴿ هَلَ جَزَآهُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ [الرحن: ٦٠] فإذا لم تجد شيئاً والله بع معروفه، فعليك بالدعاء له (فادعو له) فادعو الله له بالخير على معروفه وإحسانِه إليك.

## باب الزّهد والوَرَع

١٤٦٨ - وعن النَّعانِ بن بَشِيرٍ رضي الله عنها قال: سمعتُ رسولَ الله يقول - وأهوَى النعانُ بإصبعيهِ إلى أُذُنيه -: "إنَّ الحلالَ بيِّنٌ، والحَرَامَ بيِّنٌ، والحَرَامَ بيِّنٌ، والحَرَامَ بيِّنٌ، والحَرَامَ بيِّنٌ، والسَّبُهات فقد وبينها مُشْتَبِهاتٌ، لا يعلَمُهُنَّ كثيرٌ من الناس، فمَنِ اتَّقى الشُّبُهات فقد استَبْراً لدِينِهِ وعِرْضِهِ، ومَنْ وَقَعَ في الشُّبُهاتِ وَقَعَ في الحَرَام، كالرَّاعي يَرْعَى حولَ الحمَى، يُوشِكُ أن يَقَعَ فيه، ألا وإنَّ لكُلِّ مَلِكٍ حِمَّ، ألا وإنَّ حِمَى الله عَلَرُمُهُ، ألا وإنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً، إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، ألا وهي القَلْبُ» متفق عليه (۱).

(الزهد): ذكروا له تعاريف كثيرة أقربها وأقصرها: أنه قلة الرغبة في الشيء، هذا هو الزهد، قال تعالى في إخوة يوسف: ﴿وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الزَّهِدِينَ ﴾ [يوسف: ٢٠] فالزهد: قلة الرغبة في الشيء، يقال: زَهَدَ في ذلك إذا قلَّتْ رغبتُه فيه. والزهد مطلوب ومستحسن كما يأتي في الحديث، والزهد ليس معناه ترك الحلال والمباحات، وإنها الزهد: ترك ما لا ينفعك في آخرتك كما قال شيخ الإسلام:

وأما (الوَرَع): فمعناهُ تركُ الأمور المشتبَهة، إذا اشتبهت الأمورُ، ولم تدرِ هل هي حلالٌ أو حرامٌ، فالورعُ أن تتركها لله عز وجل، وهذا سيأتي في الحديث التالي.

١٤٦٨ - (وأهوى بإصبعيه على أُذُنيه) هذا لتأكيد أنه سمعَ هذا من النبيّ عَيَّا بنفسه، ولم يَرْوِه عن غيره.

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩).

هذا حديث عظيمٌ من الأحاديث الأربعة التي تدور عليها قواعد الإسلام، وقد نَظَمَها بعضهم بقوله:

عُمْدَةُ الدِّينِ عندَنا كلماتٌ أربَعٌ مِنْ كَـلامِ خَيرِ البَرِيَّــةِ التَّيِّةِ الشَّبُهاتِ وازْهَدُ وَدَعْ ما ليسَ يَعْنِيكَ واعْمَلنْ بِنَيَّةِ الشُّبُهاتِ وازْهَدُ وَدَعْ

أربعة أحاديث: (اتق الشبهات) وهو الحديث الذي معنا، (وازهد) هذا سيأتي في قوله: «ازهدُ فيها عندَ النه يحبُّك الناس، وارغبْ فيها عندَ الله يحبُّك الله» هذا الزهد، «ودعْ ما ليس يعينك» كها في حديث الحسن الذي سيأتي: «من حُسْنِ إسلامِ المرءِ تركُهُ ما لا يَعْنِيه»، وقوله: «اعمَلَنْ بنيَّةِ» هذا كها في حديث عمر بن الخطاب شه: «إنَّما الأعهالُ بالنيات، وإنها لكل امرئٍ ما نوى» هذه الأحاديث الأربعةُ تدور عليها قواعد الإسلام، وهي أحاديث عظيمة.

قوله ﷺ (إنَّ الحلالَ بيِّنَ، وإن الحرامَ بيِّنَ) الحرام بيِّن في كتاب الله عز وجل، وهو ما نصَّ الله على أنه حرام مثل: ﴿ حُرِمَتَ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَمْتُمُ الْفِيزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ وَهَا الله على أنه حرام مثل: ﴿ حُرِمَتَ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَمْتُمُ الْفِيزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ الله وهو ما نصّ الله على تحريم الصيد، مادام الإنسان محرما البَرِ مَا دُمْتُم حُرُمُنُ الله وهو الله على تحريم الصيد، مادام الإنسان محرما أثناء تأدية فريضة الحج، فلا شك أنه حرام، ولا يشك أحدٌ أنه حرام، أو ما نهى عنه سبحانه؛ لأن النهي يقتضي التحريم مثل ﴿ يَتَأَيّهُا الّذِينَ عَامَنُوا لَا تَأْتُكُوا الرّبَوَا ﴾ [آل معان الله على عمران: ١٣٠] ﴿ يَتَأْتُكُوا الرّبَوَا ﴾ [البقرة: ٢٧٨] هذا عمران: ١٣٠] ﴿ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ مَنْ عَمَلِ الشّيَطُنِ فَأَجْتَذِوهُ ﴾ [المائدة: ٩٠]، وهذا نهى الله عنه سبحانه وتعالى، وقال تعالى: ﴿ وَلَا نَقَرُهُا الرّبَةَ اللهُ كَانَ فَدْحِشَةً

(والحلال بيِّن) وهو ما نصَّ الله على حِلِّه، مثل قوله سبحانه وتعالى: ﴿ أَحِلَ لَكُمْ صَنْيُدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَارَةِ ﴾ [المائدة: ٩٦] هذا حلال نصَّ الله على حِلِّه، أو ما سكت الله عنه، ولم يَرِدْ فيه نهيٌ فهو حلال، لا نحرِّمُ شيئاً لا يحرمُه الله أو ينهى عنه الله جل وعلا، ما سكت الله عنه فهو عفوٌ فلا نحرِّمه، هذا هو الحلال البين.

(وبينهما) أي: بين الحلال والحرام (أمورٌ مشتبهاتٌ) مشتبهات: مشكلة، يعني: لا يُدرى هل هي من قسم الحلال أو من قسم الحرام، نظراً لاختلاف الأدلة فيها، وقد اختلف فيها العلماءُ نظراً لاختلاف الأدلة فيها، هذه تسمى مشتبهة.

(لا يعلمهنَّ كثيرٌ من الناس) وهم العوام، العوام لا يعرفون حكمَها، وأما العلماء فهم يجتهدون ويعرفون حُكمها بها أعطاهم الله من القواعد العلمية، أما أكثرُ الناس وهم العوام، والذين لم يبلغوا مرتبة العلماء فهؤلاء لا يعرفونَ المشتبهاتِ هل هي من الحلال أو من الحرام، ما الموقفُ منها؟ الموقفُ منها تَرْكُها، حتى يتبيَّن أمرُها. هذا هو الورعُ، تركُ المشتبهات.

وهذا يشملُ كلَّ المسائل المختلَفَ فيها اختلافاً قوياً بين العلماء، فموقفُ العامي أنه يتوقفُ حتى يسأل أحداً من أهل العلم، أما أنه يأخذ بها وهو لا يدري، هذا سيأتي أنه خطرٌ عظيم، مثلاً إذا اشتبهتِ امرأةٌ عليك هل هي حلالٌ لك أو غير حلال؟ فيها شُبهة رَضاع، هذه يتركها ولا يتزوجُها من باب الورع والاحتياط، وقد جاء رجل إلى النبيِّ ﷺ فقال: إني تزوجتُ فلانةً، وجاءتني أَمَةٌ سوداءُ فقالت: إني أرضعتُكَ وإياها، إذاً تكون أختاً لكَ من الرضاعة، فأعرضَ عنه النبيّ رَبَيْكُ، ثم جاءه وسأله مرةً ثانية، فأعرض عنه، ثم سأله الثالثة، قال: «دَعْها» اتركها، قال: يا رسولَ الله: إنها تزعُمُ أنها أرضعتنا، قال: «كيفَ وقد قِيل؟» [أخرجه البخاري (٨٨) من حديث عقبة بن الحارث] يريد الرجل أن يفتيه الرسولُ بالجواز، لأن هذه المرأة امرأةٌ واحدة وخبرُها مشكوك فيه، أعرض الرسولُ عنه، ولما ألحَّ عليه أمَرَه بتركها، فقال له: أُشكك في خبر المرأة، فقال له الرسولُ ﷺ: «كيفَ وقد قيل؟» يعني اتركُها، هذه امرأة مشتبهة ، فإذا وُجدت شبهة رضاع في امرأة لو تُبتت تحرِّمها عليه، فإن الوَرَعَ والاحتياطُ أن تتركها، وأن تتزوج غيرَها، لما وجد النبيِّ ﷺ تمرةً ساقطةً على الأرض أخذها، وقال: «لولا أنِّي أخشَى أنَّ هذه من الصدقةِ لأكلتُها» [أخرجه البخاري (٢٠٥٥)، ومسلم (١٠٧١) من حديث أنس]، هذه التمرة مشتبهة، ربيا تكون من الصدقةِ، والصدقةُ حرام على الرسول عَلَيْن، ويحتمل أنها من غير الصدقة، فلم كانت مشتبهةً دائرةً بين الحلال والحرام تركها الرسولُ عَلَيْتِ.

فهذا دليلٌ على اتقاء الشبهاتِ (وبينهما أمورٌ مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس) دل على أن القليلَ وهم العلماء يعرفون حُكمَها.

(فمن اتقى الشبهاتِ) اتقى: يعني ابتعدَ عنها (فقد استبرأً لدِينه وعِرْضِهِ) استبرأ لدينه لئلا يقعَ في الحرام، واستبرأ معناه: برَّأ دِينه ونزَّهه من أكلِ الحرام؛ لأنه احتاط في الأمر، والعِرض: النفس والحسب يكون في الإنسان، وإن لم يكن لآبائه شرف، وهو يُمدَّحُ ويُذَمُّ، واستبرأ لعِرضِه يعني: كفَّ كلام الناس عنه، لأنه لو وقع في هذه الشبهة لتكلم الناسُ فيه، وصاروا يلومونَه، ويتناولونَه بالكلام، أما إذا ترك هذه المشبه فالناسُ يكفون عنه، فذلً على أن الإنسانَ يتجنب ما يُذَمُّ به، ولا يجعل الناس سبيلاً إلى ذَمِّه، والشاعر يقول:

مَنْ دَعا الناسَ إلى ذَمِّهِ ذَمُّوهُ بالحَقِّقُ والبَاطِلِل

فالأمرُ الذي فيه مجالٌ لكلام الناس اتركه، سُدَّ الطريق عليهم، هذا من الورع، (فقد استبراً لدِينه وعِرضِهِ) دل على أن الإنسان كما يحافظ على دينهِ من النقص، أيضاً يحافظ على عِرضِه، لا يترك عرضه يُلاكُ ويَخدَشُ.

أصونُ عِرْضِي بمَالي لا أُدنَّسُه لا بارَكَ اللهُ بعدَ العِرْضِ بالمالِ اللهُ اللهُ العِرْضِ إن أودى بمُحتالِ احتالُ للمالِ إنْ أودى فأجْمَعُهُ ولستُ للعِرْضِ إن أودى بمُحتالِ

(ومَنْ وقَعَ في الشُّبهات) أي: أخذَ بالأمرِ المشتبَه الذي ما يدري هل هو من الحلال أو من الحرام، فقد وقع في الحرام، فيه تقدير كلمة، قد وقع يعني: أوْشَكَ، هو ما وقع في الحرام، ولكن أوْشَكَ أن يقعَ في الحرام.

ثم ضرب على مثلاً لذلك محسوساً يعرفُه الناس، بالجمى الذي يَحمِيه وليُّ الأمر للدواب ويجعلُه لإبل الصدقة مثلاً، مثل حَمى أبي بكر، وحَمى عمر لإبل الصدقة فالملك له أن يحمي شيئاً من الكلا؛ لأجل دوابِّ المسلمين العامة وإبلِ الصدقة وإبل بيت المال؛ لأن هذا فيه مصلحةٌ للناس بعامةٍ، وكان من عادة الملوك في الجاهلية أنهم

يَحمونَ مراعي، وهذا ظلم، لا شكّ أن حمى الجاهلية ظلمٌ؛ لأنهم يختصُّونه لأنفسهم، وقد قال النبيّ على السلمون شُركاء في ثلاثٍ: الكلأ والماء والنار» [اخرجه أبو داود (٣٤٧٧)]، فلا يجوز لأحدٍ أن يحمي العُشب من البر، يحميه عن الناس، بل يترك الناس يرعون، وهو يرعى مثلهم، أما أنه يحميه عن الناس فهذا لا يجوز، هذا ظلمٌ، هذا كان موجوداً في الجاهلية، ولكن الجمي الذي حماه وُلاةً أمورِ المسلمين هذا ليس لهم، إنها هو لمصلحةِ العامة.

(ألا وإن لكلِّ ملكِ حمى) يحميه لدوابه، (ألا وإن حَمَى الله محارِمُه) والله تعالى له حمى سبحانه، في هو حِمى الله؟ حمى الله محارمُه التي حرَّمها على عباده، فالحرامُ هذا حمى الله، وحدود الله كذلك، قال تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَقْرَبُوهُمُ أَلَّ وَالبقرة: ١٨٧] أي: محارمه، لا تقربُ محارمَ الله عز وجل لئلا تقع فيها، ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَقْرَبُوهُمُ أَلَّ فَاللّهُ فَلَا تَقْرَبُوهُمُ أَلَّ فَاللّهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ فيه اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ فيه.

ثم بين على الأمر الذي يضبط الإنسان وهو القلب، صلاحُ القلب أو فسادُه، فإذا فسد القلبُ وقع الإنسانُ في معاصي الله عز وجل، وإذا صَلَحَ القلب فإن الإنسان يتجنبُ محارم الله عز وجل، فالمدارُ على القلوب (ألا وإنَّ في الجسدِ مضغة) والمضغة: قطعة اللحم، قطعة صغيرة هي القلب، وهو ملك البدن، هذه القطعة الصغيرة التي تُسمى القلب هي ملكُ البدن، وبقية البدن والأعضاء خَدَمٌ لها ورعية لها، فإذا صلح القلبُ صلحت الرعية، صلحت الأعضاءُ والجسمُ، وإذا فسد القلبُ فسد الجسمُ وفسدت رعيتُه؛ لأنه إذا صلح الملكُ صلحت الرعية، وإذا فسد الملك

فسدت الرعية، وملكُ الجسد هو القلب، فهذا الحديث فيه العنايةُ بالقلوب، وعلى الإنسانِ أن يعتني في إصلاح قلبِه، والقلبُ يصلح بالطاعاتِ والاستقامةِ، ويفسدُ بالمعاصي والشهوات، فعلى الإنسان أن يسعى في إصلاح قلبهِ بطاعة الله عز وجل، واجتنابِ محارم الله، وفساد القلبِ وصلاحُه له أسباب من قبل العبد، فإذا أراد أن يُصلح قلبَه فإنه يتجنب المحرمات ويلزَمُ الطاعات فيصلح قلبه، وإذا أراد أن يفسد قلبُه فإنه يترك الطاعات ويفعلُ المحرمات، فيفسد القلبُ بذلك، قال تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا نَعْمَى ٱلْأَبْصَـٰرُ وَلَكِين تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ [الحج: ٤٦]، وقال سبحانه: ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٧٩] ليس المدارُ على قطعة اللحم التي تسمى القلب؟ وإنها المدار على صيغة هذه اللحمة، هل هي صيغةٌ حسنة أو صيغةٌ سيئة، قد يكون الإنسان سليمَ القلب من ناحية الصحة، ولكنه فاسدَ القلب من ناحية الدين، وقد يكون قلبه مريضاً من ناحية الصحة، ولكن سليماً من جهة الدين، وإذا كان الإنسان عنده مرضٌ في القلب، مرض عضوي، هذا لا يضر من ناحية الدين، فالمدار على هداية القلب أو فساد القلب.

وأعظمُ ما يُصلح القلب: الدعاء، ولهذا كان النبيّ عَلَيْ يُكْثر في دعاءه من قول: «اللهمّ يا مقلبَ القُلوب والأبصار ثبّتُ قَلْبي على دِينِكَ» فتقول له عائشة أم المؤمنين – رضي الله عنها –: أتخافُ يا رسولَ الله؟، يعني تخافُ من الزَّيغ وأنت رسولُ الله، قال: «يا عائشة، وما يُؤمنني؟ وقلوبُ العبادِ بين إصبَعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلبَ عبد قلبَهُ " [أخرجه أحمد (٦/ ٩١) من حديث عائشة] وإبراهيم الخليل الكله يقول: ﴿ وَإَجْنُبُنِي وَيُنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴾ [إبراهيم: ٣٥] إبراهيمُ الذي كسر الأصنام، يقول: ﴿ وَإِنْ النّبِ كُسّر الأصنام،

وأُوذي وحُرق بالنار بسببها، يخافُ من عبادتها؟ نعم؛ لأن القلوبَ بيد الله، فالذي أصلًا الناسَ يخشى إبراهيم السلام أن يُضِله ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ اللهُ عَلَى الله عَن الله عَن وجل، ويسألُه الثبات.

كذلك الغفلةُ عن ذِكر الله سببٌ لفساد القلب، والإكثارُ من ذكر الله سببٌ لحياة القلب، قال تعالى: ﴿ اللَّهِ مَا مَنُوا وَتَطْمَينُ قُلُوبُهُم يِذِكْرِ اللّهِ أَلَا يِذِكْرِ اللّهِ تَظْمَينُ الْقُلُوبُ لَيْكُم اللّهِ أَلَا يِذِكْرِ اللّهِ تَظَمَينُ الْقُلُوبُ لَيْكُم اللّهُ مَرَضًا فَإِن عالجه صاحبُه شفي، الفّلُوبُ لَيْكُم الله مُرضًا فَإِن عالجه صاحبُه شفي، وإن تركه تَزَايَد المرضُ حتى يموت، قال تعالى: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَنَ صُنُ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرضًا وَإِن تركه تَزَايَد المرضُ حتى يموت، قال تعالى: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَنَ صُنُ فَزَادَهُمُ اللّهُ مُرضًا أَلَهُ مَرضًا اللهُ مَرضًا اللهُ عَذَابُ اليمنُ بِمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ لَيْكُ ﴾ [البقرة] فالمرض معنوي، فعلى الإنسان أن يعتني بقلبِه في صلاحه، ويسعَى في صلاحه فإذا بذلتَ أسبابَ الصلاح فإن الله يفسدُ قلبك.

فهذا الحديث حديثٌ عظيم، وهو من الأحاديث الأربعين التي شرحها الإمام ابنُ رجب - رحمه الله - في «جامع العلوم والحكم» وهو كتاب عظيم، ينبغي لطالب

الدِّينارِ، والدِّرهم، والقَطِيفةِ، إنْ أُعطِي رَضِيَ، وإن لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ» أخرجه البخاري<sup>(۱)</sup>.

العلم أن يُكثر من قراءتِه؛ لأنه رحمه الله أودَعَ فيه من العلم، ومن الفقه، ومن الحِكمةِ الشيءَ الكثير.

الآخرة، وإنها همُّه الدنيا، ولا يهمّه أمر دينه، وإنها يهمه أمر الدنيا، فقط، ولا يريد الآخرة، وإنها همُّه الدنيا، ولا يهمّه أمر دينه، وإنها يهمه أمر الدنيا، فإن أُعطي شيئاً من الدنيا، رضي عن الله عزَّ وجل، ورضي عن الناس، وإن لم يُعْطَ منها فإنه يَسخَطُ على الله، ويسخَطُ على الناس، هذا دينُه دراهمُه.

(تعس): يعني هَلَكَ، التَّعْسُ معناه الهلاك والسقوط ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسًا لَمَهُ ﴾ [محمد: ٨] يعني هلاكاً لهم، دعاءٌ عليهم بالهلاك (عبدُ الدينار والدرهم والقطيفة) لماذا سماه عبداً؟ لأنه علَّق قلبه بها، فصارت كأنها هي ربُّه، علق قلبه بها، فصار مستعبَداً لها، والشاعر يقول:

أَطْعَتُ مَطَامِعِي فَاسْتَعْبَدَنْنِي ﴿ وَلُو أَنِّي قَنِعْتُ لَكُنْتُ حَــرًّا

فهذا الرجل همُّه الدنيا، إن أُعطي منها رضي ومَدَح وأثنى، وإن لم يُعْطَ فإنه يسخَطُ ويغضَبُ، كما قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي السَخَطُ ويغضَبُ، كما قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي السَحَطُ وَيَعْضُونَ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وعبدُ ويسخط للمال، هذا منافقٌ، وعبدُ فرضاهم وسخطهم متعلقٌ بالمال. الذي يرضى ويسخط للمال، هذا منافقٌ، وعبدُ

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۸۸۲).

الله عَلَيْ بِمَنْكِبَيَ فقال: أَخَذَ رسولُ الله عَلَيْ بِمَنْكِبَيَ فقال: الله عَلَيْ بِمَنْكِبَيَ فقال: الله عَلَيْ بِمَنْكِبَي فقال: الله عَلَيْ بِمَنْكِبَي فقال: الله عَلَيْ فقال: الله عَلْ الله عَلَيْ فقال: الله عَلَيْ فقا

الدينار وعبد الدرهم، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُر رَضُواْ مَا مَاتَنَهُ مُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا اللهُ سَيُوْتِينَا اللهُ مِن فَضَيلِهِ وَرَسُولُهُ إِنّا إِلَى اللهِ رَغِبُونَ لَيْ ﴾ [التوبة] فهذا فيه ذم الطمع في الدنيا، وأنَّ الإنسان لا يجعل رضاه وغَضَبه للدنيا، وإنها يجعلُ غضبه ورضاه لدينه، ولله عز وجل، أما الدنيا أن أعطي منها شيئاً أخذَه وإن لم يُعْطَ منها شيئاً فإنه يقول: حسبي الله سَيُؤتيني الله من فضلِه، كان النبي على إذا وزَّعَ الأموال يعطي ضعاف الإيهان، ويتألَّفُ المنافقين ويعطيهم ويكثرُ لهم، ولا يعطي خيارَ الصحابة شيئاً، يَكِلُهم إلى دينهم؛ لأنهم لا يغضبون إذا لم يُعطوه الإيهانهم، أما ضعافُ الإيهان فإن الرسول عَلَيهم من الانتكاسِ فيعطيهم تألُّفاً لهم.

فهذا فيه الورعُ، وأن على الإنسان أن لا يعلّق نفسه بالدنيا، ويجعلَ غضبه ورضاه ها، وإنها يعلّق نفسه بالله، وأما الدنيا إذا أُعطي منها شيئاً حلالاً لم يتطلع إليه، ولم يسأله، فإنه يأخذه ويستعينُ به على طاعةِ الله، وإذا لم يُعط شيئاً، فإنه يكفيه دِينُه وتوكُّلُه على الله سبحانه وتعالى، هذا الفرق بين أهل الدنيا، وأهل الدين.

وفيه الحثُّ على الورع، والتحذير من تعلُّق القلوب بالدنيا وأطماعها.

٠ ١٤٧ - (أحذ النبيُّ عَلَيْةُ بِمَنْكِبِي) بالإفراد، ويُروى بالتثنية بمنكِبَيّ، فقال:

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۱۱۲).

(كنْ في الدنيا كأنك غريبٌ، أو عابرُ سبيل) هذا فيه الزهدُ في الدنيا، وأن الإنسانَ لا يتعلق بها، ويجعلُها همّه، وإنها يجعلُ همّه في الآخرة، والنجاة في الآخرة، وليس معنى ذلك أنه يتركُ طلبَ الرزق، لا، معناه: أنه يطلبُ الحلال ليستعين به على طاعة الله، ولكن لا يكون همّه الدنيا، لا يريدُ الدنيا لذاتها، وإنها يُريدُ الدنيا ليستعينَ بها على طاعة الله عز وجل (كن في الدنيا كأنّكَ غريبٌ) الغريبُ معروف: هو الذي ليسَ من أهل البلد، هذا همّه أن يرجع إلى بلده، لا يستريح في بلد الغُربة، ولا يبني، يتحيّنُ أيّ ساعة يرجع إلى بلده الأصلي، كذلك الإنسانُ في هذه الدنيا غريب؛ لأنها ليست داراً له، وإنها دارُ المؤمن هي الدار الآخرة، فهمّه أنه يذهب إلى دارِه الآخرة، ويكون في هذه الدنيا مثلَ الغريب الذي في غير بلده.

أما الكافر فبلدُه الدنيا، وليس له في الآخرة دارٌ، ولا مكانٌ، ولذلك تجده معلقاً بالدنيا، وكذلك المنافق تجدُ قلبَه معلقاً بالدنيا، ولا يذكر الآخرة، ولا يخطر ذكرها بباله، فإذا أردت أن تعرف من هو رجل الدنيا، ومن هو رجل الآخرة؟ فانظر إلى موقفهم من هذه الدنيا، فالمؤمنُ تجده لا يرغب في هذه الدنيا، ولا يفني عُمُرَه فيها، وفي طلبها، لا يجعلها همّه، وإنها همه في الآخرة، وغير المؤمن بالعكس همه الدنيا، ولا يلتفتُ إلى الآخرة.

(كنْ في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرُ سبيل) هذا نوع آخر، (أو) للتنويع، وهي بمعنى الواو والله أعلم، أي كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل، المسافرُ إذا نزل ليستريح تحتَ شجرة لا يفرح ولا يستقرّ في هذا المكان، بل يواصلُ السفر، كذلك طالب الآخرة إنها يعتبر هذه الدنيا محطةً استراحة مؤقتة، وهي سبيلُه إلى الآخرة، مثل المسافر الذي ينزل للواحة ثم يرحل.

فالنبي عَلَيْ يقول: «ما لي وللدنيا، ما مَثُلي ومَثُلُ الدنيا إلّا كراكب سارَ في يوم صائفٍ، فاستظلَّ تحتَ شجرةٍ ساعةً من نهارٍ، ثم راح وتَرَكها». [صحيح، وأخرجه أحمد (٢٧٤٤)، وابن حبان (٢٣٥٢) من حديث ابن عباس. وفيها تمام تخريجه]، هذا مَثلُ النبي عَلَيْ في هذه الدنيا، كلُّ الدنيا عنده، مثل الشجرة يستظلُّ بها وقت القيلولة فقط.

ثم قال ابن عمر - وهذا مُذْرَجٌ في الحديث - قال: (إذا أمسيتَ فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحتَ فلا تنتظر المساءَ) معناه: لا يَطُلُ أملكُ في الدنيا، ولا تؤخِّرِ الأعمال بل بادر إليها، لأنه ليس لك إلّا الساعة التي أنتَ فيها، ولهذا يقول الشاعر:

ما مَضَى فاتَ والمُؤَمَّلُ غيْبٌ ولَكَ السَّاعةُ التي أنتَ فيها أما المستقبل فلا تدري أتدركه أو لا تُدركه ؟

(وخُذْ من صحَّتِكَ لسَقَمِك) صحة الإنسان تتغير وتتحول، ما هو بصحيح دائمًا، فعليه أن يستثمر أيام صحته، ما دام الله مقويه، ومُعطيهِ عافيةً، يستعمل هذه القوة في عبادة الله عز وجل، في قيام الليل، في صيام النهار، في الجهاد في سبيل الله، في الأعمال الصالحة، لأنه إذا مرض فإنه لا يستطيع أن يعمل، لا يستطيع أن يصلي ونحو ذلك.

(ومن حياتك لموتك) ما دمت حياً في هذه الدنيا، فاستعمل ذلك في طاعة الله، لأنك إذا مت ختم العمل، «إذا مات ابن آدم انقطع عملُه إلّا من ثلاثٍ: صدقة جارية، أو عملٍ يُنتفع به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له» [أخرجه مسلم (١٦٣١) من حديث أبي هريرة].

ا ۱ ۲۷۱ - وعن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «من تشبّه بقوم فهو منهم» أخرجه أبو داود، وصحّحه ابن حبان (۱).

الادرة على غيره، فكيف يتنازل عن هذه المرتبة إلى ما دُونها، مما ليست في الإسلام أو يتصف بمثل صفاتهم، الادرة على غيره، فالتشبه: هو المُحاكاة والماثلة في أقوالهم وأفعالهم وصفاتهم، والواجبُ على المسلمين أن يعتزُّوا بدينهم، وبها شرعه الله لهم من الأحكام النافعة، وما أمرهم به من الأوامر التي فيها خيرُهم، ويتجنَّبوا ما نهاهم عنه مما فيه ضررُهم، وأن يتميزوا عن غيرهم من الناس؛ لأن الله أعزهم بالإسلام، قال تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا يَحْرَنُوا وَأَنتُم الأَعْلَونَ إِن كُنتُم مُوقِينِينَ فَيْنِياً الله الله الله عمران] فالإيهان يجعل الإنسان عالياً على غيره بالصفات والسهاتِ الطيبة، قال علياً في عمره المزيا، والمسلم أعطاه الله الدارقطني ٣/ ٢٥٢، والبيهقي ٢/ ٢٠٥ من حديث عائذ بن عمرو المزني]، والمسلم أعطاه الله الميزة على غيره، فكيف يتنازل عن هذه المرتبة إلى ما دُونها، مما ليس فيه له فائدة.

فقوله ﷺ: (من تشبه بقوم) قوم هذا عامٌ، هذا الحديث خرج مخرج النهي، أي: لا تشبهوا، (من تشبه بقوم) يعمُّ الكفار والفساق والعُصاة، ففيه النهي عن التشبه بهؤلاء، نُهِي المسلمُ أن يتشبه بأحد هذه الأصناف، بل عليه أن يترقَّع بدينه وخُلُقه وإسلامه على أن يتشبه بكافر، أو يتشبه بفاسق، أو يتشبه بالعُصاة، لأنه إذا فعل ذلك فقد تنازل عن كرامته.

والتشبه في الظاهر يدلُّ على المحبة في الباطن؛ لأنه لو لم يكن يحب المتشبَّه به، لما تشبه به، وقد جاء في الحديث الآخر النهى عن التشبه باليهود والنصارى، وجاء

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٠٣١)، ولم أقف عليه عند ابن حبان، وقد أخرجه أحمد (١١٤).

الحديث بالنهي عن التشبه بالمشركين، وجاء النهي عن التشبه بالمجوس، وبأي طائفة من طوائف الخاسرة، قال عمر عله: «نحن قوم أعزَّنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العِزَّة في غيره أذلنا الله» ﴿وَلِللهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُونَ ﴾ [المنافقون: ٨].

وهذا الحديث فيه النهي عن التشبه بغير المسلمين، بها في ذلك من الانحطاط والتنازل عن ما هو خبر إلى ما هو أدنى، وقد ابتُلى كثير من المسلمين بالتشبه بالكفار، والتشبه يراد به التشبه بهم في عباداتِهم، وفي دِينهم، فنعمل مثل ما يعملون من البدع والمُحَدثَات، لما أحدثوا الموالد صرنا نتشبه بهم فنعملُ الموالد، هذا منحدرٌ من المشركين، ومن اليهود والنصاري، لما كانوا يبنون على القبور، صار بعضُ المسلمين يبني على القبور، لأن البناءَ على القبور من عادة اليهود والنصارى، قال ﷺ: "إذا ماتَ فيهم الرجلُ الصالحُ، بَنُوا على قبره مسجداً، وصَوَّروا تلكَ الصُّورِ [أخرجه البخاري (٤٣٤)، ومسلم (٥٢٨) من حديث عائشة]. فلم كان من عاداتهم البناء على معظَّميهم، صرنا نتشبه بهم، ولما كانوا يتتبعون الآثارَ ويعظِّمون الآثار القديمة لعظمائهم من الرسل أو من العباد أو من الملوك، صرنا نفعلُ مثلَ فعلهم، فنحيى الآثار، وقد نهانا النبيِّ ﷺ عن ذلك؛ لأن إحياءَ الآثار للمعظَّمين يجرُّ إلى الشرك، ولو على المدى البعيد، تأتي أجيال تظن أن من هذه الآثار ما هو نافع وما هو ضار، يزيِّن لهم شياطين الجن والإنس ذلك.

فنحن منهيُّون عن التشبه بالكفار في دينهم، وفي عاداتهم المختصة بهم، كالتشبه بهم في اللباس، والتشبه بهم في الكلام، التشبُّه بهم في ما هو من خصائصهم، في العبادات وفي العادات، أما الأشياء التي ليست من خصائصهم، إنها هي عامة، فهذا ليس من التشبّه مثل طلب الرزق، وتعلم الصناعات، وتعلم الحِرَف المفيدة، وصناعة الأسلحة، هذا مشترك بين بني آدم، بل ديننا أمرنا بذلك، وليس هذا من التشبه بهم، إنها التشبه بهم فيها لا فائدة فيه، لا في الدين، ولا في الدنيا، وإنها هو من العادات السيئة كحَلْقِ اللِّحى وإعفاء الشوارب، هذا نصَّ الرسول عَلَيْ عن التحذير منه، أمَر بتوفير اللِّحى وإحفاء الشوارب مخالفةً لليهود والنصارى والمشركين والمجوس [أخرج مسلم (٢٦٠) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: "جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس"]، وهذا من عاداتهم السيئة، ولما كان اليهود لا يخضِبون اللحى، خالفوا المجوس"، أمر النبي عَيْقُ بتغيير الشيب بغير السواد [أخرج مسلم للمعرون الشيب، أمر النبي عَيْق بتغيير الشيب بغير السواد [أخرج مسلم للمعرون عاداتهم ولا يغيرون الشيب، أمر النبي عَيْق المنابئ، والمنابئ، والمناب

والتشبه قد يكون محرَّماً، وقد يكون مكروهاً، التشبه بهم في ترك تغيير الشيب هذا مكروه ليس محرماً، هذا من باب المكروهات؛ لأن الشيب ليس من صَنيعهم، الشيبُ هذا من فعل الله جلا وعلا، فإذا كان الشيء ليس من صَنيعهم فإنه يُكرَه الشيب هذا من فعل الله جلا وعلا، فإذا كان الشيء ليس من صَنيعهم فإنه يُكرَه التشبه بهم فيه، وإذا كان من صَنيعهم هم، كبدعة الموالد، والبناء على القبور، فالتشبه بهم في هذا حرام، وقد كتب العلماء رحمهم الله في هذه المسألة كتاباتٍ، منها ما كتبه شيخُ الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة أصحاب الجحيم» وغيره مما ألف من كتب ومن رسائل في التحذير من التشبه بالكفار عموماً، وباليهود والنصاري خُصوصاً.

قوله: (فهم منهم) أقل أحواله التحريمُ، لأن ظاهره أنه يَقتدي بالكفار، لقوله:

النبيّ عَيْكُ النبيّ عَيْكُ الله عنهم قال: كنتُ خَلْفَ النبيّ عَيْكُ الله عَنهم قال: كنتُ خَلْفَ النبيّ عَيْكُ يوماً فقال: «يا غُلامُ، احفَظِ الله يَحفَظُك، احفَظِ الله تَجِدْهُ ثُجَاهَكَ، وإذا سأَلْتَ فاسأَلِ الله، وإذا اسْتَعَنْتَ فاسْتَعِنْ بالله» رواه الترمذي، وقال حسن صحيح (۱).

(فهو منهم) هذا ظاهُره أنه يكفر، إذا تشبه بهم، ولكنَّ أقلَّ أحواله أنه يفيد التحريم كما قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية رحمه الله، يقول: "أقلُّ أحواله أنه يفيد التحريم، وإن كان ظاهره أنه يفيد الكفر لقوله: (فهو منهم) كما قال تعالى: ﴿ وَمَن بَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُم مِنهُم اللهُ ال

فهذا الحديث هو أصلٌ عظيم لاعتزاز المسلمين بدينهم، وتمسُّكهم بها شرَّفهم الله به من هذا الدين وآدابه، وفيه التحذير من التشبه بالكفارِ.

النبيّ على حمار، فقال له النبيّ عَيْلُمُ (يا غلام) الغلام هو الصغير؛ لأن ابن عباس عباس عبار صغيرًا في عهدِ النبيّ عَلِيمٌ، لم يبلُغ، وفي رواية «يا غُليم» تصغير.

(إني أعِلَّمُك كلمات) هذا فيه العناية بالشباب وتوجيههم، فإن النبي كَلِيْ كان يوجِّه النصائح حتى للأطفال، ويعتني بهم، منها قوله عَلِيْ لعُمَر بنِ أبي سَلَمَة وكان ربيباً للنبيِّ كَلِيْ كان طفلاً صغيراً فلها جاء يأكلُ قال له: "يا غلام، سمِّ الله، وكُلْ بيمينِك، وكُلْ ممّا يليك» وجَّهه النبي عَلِيْ وهو طفل، وحفظ هذا الطفلُ هذا التوجيه، انغرس في قلبه، والطفلُ يقبل التوجيه، ولا ينسى ما يُوجَّه به، فينبغي العناية بالأطفال، قال عَلَيْ: "مُرُوا أولادَكم بالصَّلاة لسَبْعِ» [أخرجه أحد (١٦٨٩)

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٥١٦)، وانطر تخريجه في "مسند أحمد" (٢٦٦٩).

و(٢٧٥٦)، وأبو داود (٤٩٥) و(٤٩٦) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وانظر تمام تخريجه في «المسند»]، ومِن لازِم ذلك أننا نأمرُهم بالطهارة والوضوء، ونعلمهم كيف يتطهرون، وكيف يتوضؤون وهم صغار من أجل أن يصلوا، فالطفل قابل للتوجيه؛ لأنه خالي الذِّهن، وفطرتُه لا تزال نقيةً وسليمةً من المؤثرات، قال ﷺ: «كلُّ مولود يُولدَ على الفِطرة، فأبواهُ يهوِّدانه أو ينصرانه أو يمجِّسانه» [أخرجه البخاري (١٣٥٨)، ومسلم (٢٦٥٨) من حديث أبي هريرة] والتربية لها دور كبير، إن كانت تربيةً سليمة، سَلِمَتْ له فطرتُه ونشأ على الخير، وإن كانت التربية سيئةً فسدت فطرتُه ونشأ على الشر والكفر والضلال.

(يا غلام إني أعلمك) يدل على أن الرسول ﷺ كان يعلم الأطفال أيضاً، وفيه أن أهلَ الفضل لا يأنفون من تعليم الأطفال وتربية الأطفال، (إني أعلمك كلمات) كلمات يسيرة، هذا فيه أن المعلّم لا يُثقل على المتعلّم، بل يعطيه شيئاً فشيئاً، كلماتٍ لأجل أن يحفظها وترسخ في ذهنه، فالمعلم لا يأتي بالأمور والتعليمات دفعة واحدة، وإنها يأتي بها شيئاً فشيئاً.

(كلمات) جمع كلمة، وهذه الكلمات أربع:

الأولى: (احفظِ الله يحفَظُكَ) أي: احفظ أوامرَ الله ونواهيه، كما قال تعالى: ﴿ وَٱلْمَـٰ لِفُلُونَ لِكُلِّ اَقَالٍ وَقَالَ جَلّ جَلّالِه ﴿ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّالٍ حَلَّ جَلّالِه ﴿ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّالٍ حَلْ خَلْلُونَ لِخُلِّ اَنَّهِ الله: حفظُ دينِه حَفِظُ الله: حفظُ دينِه وأوامرِه ونواهيه. والجزاءُ (أن الله يحفظك)؛ لأن الجزاء من جنس العمل، فيحفظك في دينِك، ويحفظك في دُنياك، يحفظك في دينك بأن لا يحصل في دينك خللٌ أو نقص،

بل يحفظ الله عليك دينَك، فلا يحصلُ عليك زيغ ولا انحراف، ولا فساد، لأن الله قد حفظك من الفتن، ومن الشرور، ويحفظك أيضاً في بَدَنِك مما تكره، من اعتداء الأشرار عليك، أو اعتداءِ الحيوانات، أو السّباع، أو غير ذلك مما يضرُّك، فإن الله يحفظ العبد من المكاره ومن الأخطار، قال تعالى: ﴿ لَهُ, مُعَقِّبُكُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خُلْفِهِ، يَعْفَظُونَهُ, مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الرعد: ١١] معه ملائكة يجفظونَه من المخاطر، ومن المهالك، لولا حفظ الله لهذا الآدمي لهلك في أول خطرٍ، وفي أول مهلكة، ولكن الله جلا وعلا هو الذي يحفظُه، يحفظه في دِينه، ويحفظه في بَدَنِه، ويحفظه في مالِه، فيبقى مالُه ولا يصاب بالآفات والتلف والسرقة وتسلُّط اللصوص وغير ذلك، نتيجة أنه حفظ الله عز وجل، ولما وَتُبَ أحد الشيوخ وثبة قوية، سألوه عن هذه القوة، قال: تلك جوارحُ حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكِبَر، حفظناها في الصغر يعني عن المعاصي والسيئات، فحفظها الله لنا في الكِبَر، وهذا شيء مشاهَدُ، فحِفْظُ الله للعبد مرتب على حفظ العبدِ لله عز وجل، وعلى العكس، من ضيَّع أوامرَ الله وضيَّع طاعةَ الله فإن الله يضيعُه ولا يحفظه، لا في دِينه ولا في دُنياه ولا في بدنِه، لأن الجزاء من جنس العمل.

الثانية: (احفظِ الله تجده تُجاهَك) هذه أرفع من الأولى، تجده تُجاهك يعني: معك، وهذه المعيةُ خاصَّة؛ لأن الله جل وعلا مع عباده كلِّهم المسلم والكافرِ والبَرِّ والفاجرِ، معيةً عامة، بمعنى أنه محيط بأعمالهم، يراهم ويسمعُهم ويُحصي عليهم أعمالهم ويراقبهم، هذه معيةٌ عامة معناها الإحاطةُ والعلم بكل شيء مما يصدر عنهم من خيرٍ أو شرِّ، أما المعيةُ الخاصة فهي بمعنى النصرِ والتأييدِ والحمايةِ والتوفيقِ، قال

تعالى لموسى وهارون: ﴿قَالَ لَا تَخَافَأُ إِنَّنِي مَعَكُمْ آ أَسْمَعُ وَأَرَكُ ﴿ إِنَّا إِنَّنَا عَافُ أَن موسى وهارون أعتَى جبارٍ على وجه الأرض، وهو فرعون، ﴿ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا يَخَافُ أَن يَفْطُ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴿ إِلَهَ الله الله الله الله عنده قوةٌ، وعنده كل شيء، وهم اثنان فقط ولا شيء معهم، وقفا أمامه، قال الله لهما: ﴿ لَا تَخَافَأُ إِنِّنِي مَعَكُما آسَمَعُ وَأَرَكُ ﴾ وماذا كانت النتيجةُ ؟ إنها إهلاكُ فرعون وجبروته، ونصرةُ موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، هذه معيةٌ خاصة، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ اتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم الصلاة والسلام، هذه معيةٌ خاصة، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ اتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله

الكلمة الثالثة: (وإذا سألتَ فأسألِ الله) إذا سألت حوائجَك فاسأل الله؛ لأن حوائجَك كلَّها عند الله سبحانه وتعالى، عنده كلُّ ما تريد، فاسأل الله عز وجل؛ ولا تسألِ الناس، لأن سؤالَ الناس ذلة وافتقار إلى الخلق، فاسأل الله كلَّ ما تريد من خيري الدنيا والآخرة، والله يفرحُ بسؤالك له، أما ابنُ آدم فإنه يُبغضُك إذا سألته.

الله يَغضبُ إِن تركتَ سؤالَــهُ وبنـي آدمٌ حينَ يُسأَلُ يَغضَبُ

والله يحب السائلين والملحِّين، وينزل إلى السهاء الدنيا كلَّ ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائلٍ فأعطِيّهُ؟، بيده سبحانه وتعالى كل شيء، وهو الغني وهو الجوادُ، وهو الكريم فاسأله بإخلاص نية وإقبال على الله، والله قريبٌ عبيب، قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةً ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِي ﴾ [البقرة: ١٨٦].

وهذا فيه أن العبد يعلِّق رغبته بالله، ويتوجه إلى الله بحوائجه فلا يسأل الناس؛ لأنك إذا سألتَ الناس ذللتَ لهم، وصرتَ عبداً لهم، ومنُّوا عليك، وأيضاً سؤال الناس فيه افتقارٌ إلى الناس وذلةٌ، وقد ورد في إحدى الحِكَمِ: اسألُ من شئتَ تكن أسيرَهُ واستغنِ عن مَن شئتَ تكن مَثِيلَهُ.

إذا اضطر الإنسان لسؤال الناس، يسأل بقدر الحاجة والضرورة، وكونه يستغني ولا يسأل أحسَنُ، ولكن يباح السؤال عند الضرورة بقدر ما يدفع ضرورته، وكذلك سؤالُ أهلِ العلم، يجب أن يسأل عن كل أمور دينه، لا يترك أمراً يجهله إلا ويسأل عنه، هذا ليس فيه حياءٌ ولا مَنْعٌ، قال تعالى: ﴿فَتَعَلُوا أَهْلَ الذَكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَلَىٰ: ﴿فَتَعَلُوا أَهْلَ الذَكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَلَىٰ: ﴿فَتَعَلُوا أَهْلَ الذَكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَلَىٰ: ﴿فَتَعَلُوا أَهْلَ الذَكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَلَىٰ الذَكِرِ إِن كُنتُمْ لَا النحل: ٣٤].

والكلمة الرابعة: (وإذا استعنتَ فاستعِنْ بالله) الله جل وعلا هو المُعين، فإذا احتجتَ إلى إعانة فاستعِنْ بالله ﴿إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسَتَعِينَ لَيْكُ [الفاتحة] وطلب العون من الناس على قسمين:

الأول: طلبُ العون فيها لا يقدرُ عليه إلّا الله، من شفاءِ المَرضي، وحصولِ الوَلَدِ، هذا يُعتبر شِركاً أكبر.

الناني: سؤالُ الناس ما يقدرونَ عليه من المال، أو من الجاهِ، فهذا مباحٌ، ولكن تركُه والتعففُ عنه أحسن.

والاستعانةُ كذلك، الاستعانةُ بالناس فيها لا يقدرُ عليه إلّا الله، هذا شركٌ أكبر، كالذين يستعينون بالأمواتِ وبالمخلوقين في الأمور التي لا يقدرُ عليها إلّا الله، هذا شرك أكبر.

أما الاستعانة بالناس فيها يقدرون عليه فلا بأسَ، يقول الله جل وعلا: ﴿ وَنَمَاوَنُواْ عَلَى ٱلْهِرَ وَٱلنَّقْوَكُنُّ وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِرِ وَٱلْعُدُّولَانِّ﴾ [المائدة: ٢] ويقول النبيّ ﷺ: النبيّ عَلَى فقال: يا النبيّ عَلَى عَمَل إذا عَمِلْتُهُ أحبَّني اللهُ، وأحبَّنِي الناسُ، فقال: «ازْهَدْ في الدُّنيا يُحبُّكَ النَّاسُ» رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن (۱).

"واللهُ في عون العبدِ ما كان العبدُ في عونِ أخيه الخرجه مسلم (٢٦٩٩) من حديث أبي هريرة]، التعاون فيها ينفع هذا طيّب، وأما طلبُ الإعانة فيها لا يقدر عليه إلا الله، فهذا لا يجوز وهو شرك أكبر.

فهذه كلمات عظيمة، توجيهاتٌ نبوية لابن عباس، ولغيره من الأمة.

ولمزيد من التفصيل عن هذا الحديث، اقرأ ما ورد في «جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحديث التاسع عشر.

18۷۳ هذا حديثٌ عظيم، وهو من جوامع الكلِّم، وهو من الأحاديث الأربعة التي تدور عليها قواعد الإسلام كما سبق.

هذا سهل بنُ سعد على يسأل النبي على على عمل الذا عملتُه أحبَّني الله، وأحبَّني الناس) هذا كلام جامع، فقال له النبي على عمل الدنيا يجبُّك الله، وازهد في عند الناس يحبُّك الناسُ) كلمات جامعة مختصرة.

الزهد: معناه عدمُ الرَّغبة في الشيء، قال جل وعلا: ﴿وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الزَّهِدِينَ﴾ [يوسف: ٢٠] قال شيخ الإسلام: الزهدُ: هو ترك ما لا ينفَعُكَ في الآخرة.

<sup>(</sup>۱) این ماجه (٤١٠٢).

الزهد في الدنيا: معناه عدمُ تعلَّق القلب بها، والسيرِ وراءَها، والطمعِ فيها، وإنها يأخذ المؤمن من الدنيا بقدر ما بُعينه على دينه، وقدرِ ما يُغنيه عن الناس، أما التكثرُ من الدنيا فهذا مشغلةٌ للإنسان وربها يزاحم عمَلَ الآخرة، أو أنه يشغله عن عمل الآخرة، الدنيا ليس لها حدٌّ، ومطامعها كثيرةٌ، فإذا انفتح على الإنسان بابُ الطمع في الدنيا فإنه لا يقف عند حدِّ، وقد يُبتلى بالمرض، ولا يستطيع أن يأكل ويشربَ من المرض، ويجري وراءَ الدنيا، يخشى أن تضيع أمواله أو أن تخسرَ، فتجده منشغلاً بالدنيا وهو محرومٌ من ملذاتها بمرض أصابه، أو ما عنده وقتٌ يجلس للأكل والشرب والنوم والراحة؛ لأنه يخشى أنه تضيع أمواله أو تخسر أو تُسرَقَ أو غير ذلك، فإذا فَتَحَ على نفسه باب الطمع انفتح عليه بابُ التعب والمشقةِ على نفسه، أما إذا زَهِدَ في الدنيا واقتنع بها يؤتيه اللهُ منها، فإنه يرتاحُ ويبارَكُ له في رزقه، ويتلذذ في طعامِه وشرابِه ونومِه، هذه نتيجةُ الزهد يعني عدم المكاثرة في الدنيا، وعدم الانجرار وراءَها.

وأعظم من ذلك أن الله يجبُّه (ازهد في الدنيا يجبُّك الله) هذا فيه وصف الله بأنه يحبُّ جل وعلا، يحب العباد الصالحين، ويحب الأعمال الصالحة، يُوصف الله جل وعلا بأنه يحب، هذه من صفاتِ الأفعال الثابتة لله عز وجل، وهي محبةٌ تليق بجلاله ليست كمحبة المخلوقين، كسائر صفاته سبحانه وتعالى:

(وازهد فيها عند الناس) أي: لا تتعلَّقُ رغبتُك فيها عند الناس، بأموالِ الناس، إذا تعلَّقَ قلبُك فيها عند الناس، وتطلعتَ إليه، أبغضَكَ الناس، فإذا تركتَ سؤالهم أحبوك، لأنهم ارتاحوا منك فيحبونك، فازهد فيما عندهم، ولا تُعلِّقُ قلبَكَ فيما

عندهم من أجل أن يحبوك، وإذا أردتَ أن يُبغضونك اطلبْ منهم أموالهَم واسألهم، تجد منهم الغضبَ والتضايق والتبرُّمَ.

فهذا الحديث من القواعد العامة المفيدة في الإسلام، إذا أردتَ أن تنال محبةَ الله فازهد في الدنيا، وإذا أردت أن تنال محبةَ الخَلْق فازهد فيها عندهم، ولا تسألهم أموالهم.

١٤٧٤ - (سعد بن أبي وقاص) أحدُ السابقين الأولين إلى الإسلام والمهاجرين، وأحدُ العشرة المبشَّرين بالجنة، فيها.

(إن الله يحبُّ التقيَّ الغنيَّ الخفيَّ) ثلاث صفات يجب الله صاحبَها، وهذا أيضاً فيه وصفُ الله بأنه يحب محبةً تليق بجلاله سبحانه وتعالى.

الصفة الأولى (يحب التقى) المتصف بالتقوى، وتقوى الله: هي فعلُ أوامرَه طمعاً في ثوابه، وتركُ ما نهى عنه خوفاً من عقابه، سُميت تقوى؛ لأنها تقي من عذاب الله، مأخوذة من الوقاية وهي ما يقي من المكروه، فطاعةُ الله عز وجل سميت تقوى؛ لأنها تقي من عذاب الله سبحانه وتعالى، وتقي من النار، والتقوى: كلمة تقوى؛ لأنها تقي من عذاب الله سبحانه وتعالى، وتقي من النار، والتقوى: كلمة جامعة تجمع كلَّ خصال الخير، وقد علَّق الله بها خيرات كثيرة، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَقِ اللهُ يَعْمَلُ لَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢ - ٣] وقال جل شأنه: ﴿ وَمَن يَتَقِ اللهُ يَعْمَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُشْرًا لَنْ الطلاق: ٤] وقال سبحانه: ﴿ إِنَّهُ مَن يَتَقِ

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۹۲۵).

الصفة الثانية (الغنيّ) المرادُ بالغنيّ: غنيُّ القلب، القنوعُ بها رزقه الله، الذي ليس له فيه جشعٌ، وليس فيه طمع كثير، قال ﷺ: "ليس الغِنى عن كثرةِ العَرَض ولكنَّ الغِنى غنى القلب» تجد بعضَ الناس غنياً وإن كان ماله قليلاً، إذا رُزق القناعة، وتجدُ من الناس فقيرَ القلب وإن كانت عنده أموالُ الدنيا.

الصفة الثالثة (الحفي) الذي لا يحب أن يظهر أمام الناس بالأعمال، يُحفي أعماله، ويسرُّها إخلاصاً لله عز وجل، ولا يحب المدح، ولا يجب الثناء، يعمل الأعمال الصالحة، ويفعل الخير، ولا يحب أن يراه الناس، يُحفي أعماله، هذا هو الذي يحبه الله عز وجل، لأنه بعيدٌ عن الرياء قريبٌ من الإخلاص لله عز وجل، لا يحب الظهور، ولا يحب المدح والثناء من الناس، وإنها يحبُّ رضا الله سبحانه وتعالى وما يقرِّب إليه، هذا هو الذي يحبه الله عز وجل، وفي رواية (الحفي) بالحاء، وهو الذي يحتفى بأقاربه، ويحتفى بأرحامه ويكرمُهم، ويحتفى بإخوانه المسلمين.

في الحديث وَصْفُ الله جل وعلا بالمحبة، وفيه فضلُ هذه الصفات: التقوى،

الله عَلَيْهِ: «من حُسْنِ الله عَلَيْهِ: «من حُسْنِ الله عَلَيْهِ: «من حُسْنِ الله المَرْءِ تَرْكُهُ ما لا يَعْنِيهِ» رواه الترمذي، وقال: حسن (۱).

١٤٧٦ - وعن المِقْدامِ بنِ مَعْدِي كَرِب ﷺ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «ما مَلاَ ابنُ آدَمَ وِعاءً شرّاً مِنْ بَطْنٍ» أخرجه الترمذي وحسنه (٢٠).

وغنى القلب، والإخلاص لله عز وجل في الأقوال والأعمال، والزهد في الثناء والمدح من الناس، لا يهمُّه مدح الناس أو ثناء الناس، وإنها الذي يهمُّه رضا الله سبحانه وتعالى، وحتى لو سَخِطَ عليه الناس وذموه، فلا يهمه هذا.

١٤٧٥ - وهذا أيضاً من الأحاديث الأربعة التي تدور عليها قواعد الإسلام.

(من حُسن إسلامِ المرء تركُه ما لا يَعنيه) من العناية، وهي: الاهتهام، أي: أن الإنسان يترُكُ ما لا يهمُّه في دينه وآخرتِه، وإنها يهتم بأمورِ دينهِ وأمورِ آخرته.

الإسلام: هو الاستسلامُ لله بالتوحيدِ والانقيادُ له بالطاعة، وهو يشمل خصالاً كبيرة، كلُّ ما شرعه الله فهو من الإسلام، وما نهى عنه فاجتنابُه من الإسلام، فالإسلامُ: هو فعل الطاعات، واجتناب المعاصي والمنهيات، وفي الحديث: «المسلمُ من سلم المسلمونَ من لسانِهِ ويدِه، والمهاجرُ من هَجَرَ ما نهى الله عنه» [أخرجه البخاري (١٠)، ومسلم (٤٠) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص].

١٤٧٦ - هذا فيه النهيُ عن الشِّبع والتنعُّمِ بالدنيا، (ما ملأ ابنُ آدم وعاءً شرّاً من بطنِ) لأنه إذا ملأ بطنَه فإن هذا ضررٌ عليه في دينه، وفي صحته.

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۳۱۷).

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۲۳۸۰).

في دينه يثبِّطُه عن الطاعة ويكسِّلُه عن العبادة، ويجعله ثقيلاً وميالاً إلى النوم، ويؤشِّر على قلبه، ويُصابُ قلبه بالكسل والخمول وعدم التفكير والبلادة.

وفي صحته ذَكرَ الأطباءُ أن التُّخمة تُورث أمراضاً كثيرة، أيضاً الإنسان إذا شبع فإن هذا يحمله على التواضع والذِّلة فإن هذا يحمله على الأشر والبَطر، وأما إذا جاع فإن هذا يحمله على التواضع والذِّلة والمسكنة، إذا قلَّل من الطعام والشراب فإن هذا يحمله على لين الجانب، ويحمله على التواضع، أما إذا شبع فإن هذا يحمله على الأشر والبطر والتكبر، والجري وراء الشهوات، كل ما تشتهي نفسه يُحضره ويأكله، ولا هم له إلّا بطنه وشهواته، هذا مذموم، وهذا يورث أمراضاً صحية، قد يُحدث فيه مرضاً يقتله بسبب التخمة.

فالشبعُ ضارٌ في الدين والدنيا والصحة، والنبيّ ﷺ يقول: "بحَسْبِ ابنِ آدَمَ لُقياتٌ تقليل وتصغير "يُقِمْنَ صُلبَه، فإن كان لا بدَّ فثلثُ لطعامِه، وثلثُ لشرابِه، وثلثُ لشرابِه، وثلثُ لنفسِه» [صحيح، وأحرجه الترمذي (٢٣٨٠)، وابن ماجه (٣٣٤٩)، وابن حبان (٢٧٤) من حديث المقدام بن معدي كرب. وانظر تمام تخريجه في "صحيح ابن حبان"]، أما أنه يملأ البطنَ كله، ولا يجعل للشراب مجالاً، ولا للنفس مجالاً، فهذا شر (ما ملأ ابنُ آدم وعاءُ شرّاً من بطن).

فعلى الإنسان أنه يراعي هذا الأدب النبوي، ولا يُكثر من الطعام، ولا يكثر من الشهوات، وأيضاً إذا صار عنده شَرَهٌ في الأكل فربها لا يكفيه الحلال، يروح يطلب الحرامَ ليُشبع رغبته، فالشبع فيه مضارٌ كثيرة، وفيه شرورٌ كثيرة، فعلى الإنسان أن يقلل من الطعام ولو كان يشتهيه، كها قال النبيُ بَيْنِيْ يجعلها ثلاثاً، ثلثاً لطعامه، وثلثاً لشرابه، وثلثاً لنفسه، هكذا أرشد النبي بَيْنِيْ.

١٤٧٧ - وعن أنسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ: ﴿ كُلُّ بِنِي آَدَمَ خَطَاءُ، وَخَيْرُ الْخَطَّاتِينَ التَّوابُونَ ﴾ أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وسنده قوي (١).

الإنسان فتح له باب التوبة. ويقع من الخطأ، ولكن الأنسان بحكم ضعفه فإنه عُرضةً إلى الخطأ، ولا أحدَ يسلم من الخطأ، الخطأ: هو المعصيةُ والذنوب، فيقع منه ذنوب، هذه طبيعةُ الإنسان، ولكن الله بمنّه وفضله لعِلْمِه بهذا الإنسان فتح له باب التوبة.

(خيرُ الخطائين التوابون)، فإذا وقع الإنسانُ في الخطأ فليبادر بالتوبة، والتوبةُ في اللغة: الرجوع، والمراد بها هنا: الرجوعُ إلى الطاعة، فهذا فيه أنه لا يوجد من يَسْلَمُ من الخطأ من بني آدم، والأخطاءُ تختلف، ولكن على الإنسان أنه إذا حصل منه خطأ أن يبادر بالتوبةِ والاستغفارِ، والتوبةُ تجبُّ ما قبلها، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَكُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ عِهَلَةِ ﴾ ليس الجهالةُ عدم العلم، وإنها الجهالة هنا المراد بها عدم الحِلْم.

ألا لا يَجْهَلَ نُ أحدٌ علينا فنجْهَلَ فوقَ جَهْل الجَاهلينا

فمعنى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينِ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَءَ بِجَهَلُقِ ﴾ يعني بغُشْمٍ وعدم روية، وعدم تفكير، ﴿ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ ﴾ [النساء: ١٧] يتوب من قريب لا يؤخّر التوبة إلى وقتٍ آخر، قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوّا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا ٱللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ لَيْنَا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ لَيْنَا اللَّهُ وَلَمْ يُعِمِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ لَيْنَا اللَّهُ وَلَمْ يَعْمِرُوا اللَّهُ عَمِران].

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٤٩٩)، وابن ماجه (٢٥١).

١٤٧٨ - وعن أنس عليه قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «الصَّمْتُ حِكمةٌ، وقليلٌ فاعِلُهُ» أخرجه البيهقي في «الشعب» بسند ضعيف، وصَحَّح أنه موقوف من قول لقهانَ الحكيم(١).

كأن هذا الحديث فيه الخبرُ أن الوقوع في الأخطاء من طبيعة الإنسان، ولكنَّ بكرمه وفضله فتح له بابَ التوبة، وهذا علاج الأخطاء، التوبة إلى الله عز وجل.

١٤٧٨ - (الصَّمتُ حكمةٌ وقليل فاعله) يروى عن النبيِّ ﷺ، والراجح أنه مأثورٌ من قول لقهانَ الحكيم الذي ذكره الله في القرآن، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْءَالَيْنَا لُقُمْنَ الْحِكَمَةَ أَنِ اَشَكُرٌ لِللَّهِ ﴾ [لقهان: ١٢] وهو رجل حكيم، ورجلٌ أسود، يقال: إنه من الحبشة، آتاه الله الحكمة والعلم، وصار كلامه كلامَ حكمة، وذكر الله وصاياه لابنه في القرآن.

فالراجح - والله أعلم - أن هذا من كلام لقمان، وله مناسبة، يُروى أنه حضر عند داود الطيخ، وكان داود يصنع الدروع من الحديد، ألان الله له الحديد فصار يصنع منها الدروع التي يلبَسُها المقاتلون لتقيهم من السلاح، جلس عنده وهو يشتغل بالحديد فأراد أن يسأله ما هو هذا الشغل؟ لكنه تصبَّر إلى أن فرغ داود الطيخ من صناعة الدرع ولبسه، فعرف لقمان المراد بهذه الصنعة، ولماذا كان داود الطيخ يشتغل بهذا الحديد؟ وقال عند ذلك: الصمتُ حكمةٌ وقليل فاعله، يعني أنه لما صبر إلى أن أم داود الطيخ الدرع عرف المقصود منه بدون, سؤال.

وفي هذا الأثر سواءً كانَ عن الرسول على أو عن لقمانَ فيه مشروعيةُ حفظ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «شعب الإيان» (٧٢٧).

اللسان عن كثرة الكلام، وهذا جاء في أحاديث صحيحة عن النبي على قال على اللسان عن كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمُتْ "أخرجه البخاري (٢٠١٨)، ومسلم (٤٧) من حديث أبي هريرة إذا رأيت أن الكلام فيه فائدة، وفيه خير تكلَّم، وإلّا فاحفظْ لسانك، وقال على المعاذ: «هل يكبُّ الناسَ في النار على وجوههم – أو قال: على مناخِرهم – إلّا حصائدُ ألسنتهم "أخرجه الترمذي (٢٦١٦)، وابن ماجه (٣٩٧٣) من حديث معاذ بن جبل فالكلام لا شكَّ أنه خطرٌ على الإنسان إلّا إذا توقى منه وحفظ لسانه، ولا يتكلم إلّا بها فيه فائدة، الكلام قد يكون منه شركٌ، وقد يكون منه غيبةٌ ونميمة، وقد يكون منه شتمٌ وسبٌ، فاللسان خطير، يقول النبي على الإنسان إلا إذا توقى من عضمنْ لي ما بين خَيْيهِ وما بين رِجليه أضمنُ له الجنة "أخرجه البخاري (١٤٧٤) من حديث سهل بن سعد].

(وقليلٌ فاعله) كثير من الناس لا يصبر، ولكن القليلَ من الناس هو الذي يصبرُ ويمسك لسانَه، فإذا رأى له مجالاً في الكلام، وللكلام فائدةٌ تكلّم وإلّا سكت. فهذا فيه مشروعيةُ التقليل من الكلام إلّا بها فيه فائدةٌ وما فيه خير. نسألُ الله عز وجل أن يرزقنا حفظ اللسان، وأن يحفظنا من الكلام الذي يكون علينا لا لنا، ويجعل كلامنا فيها ينفعنا، وفيها يفيدُنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا إنه سميع مجيب.

### بابُ الترهيب من مساوئ الأخلاق

١٤٧٩ - وعن أبي هُريرة ﷺ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "إياكُم والحَسَدَ، فإن الحَسَدَ يأكلُ الحَسَناتِ، كما تأكُلُ النارُ الحَطَبَ» أخرجه أبو داود (١٠).

• ١٤٨ - ولابن ماجه من حديث أنسٍ نحوه (٢).

(الترهيب): هو التخويف والتفزيع والترويع، و(مساوئ الأخلاق): هي الأخلاق النافض والبُخلِ والظلم، وغير ذلك من الأخلاق الذميمة؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بمحاسن الأخلاق والاتصاف بالصفات الطيبة، هذه صفات أهلِ الإيهان، وأما الأخلاق السيئة والذميمة فهي صفاتُ المنافقين والكفار.

١٤٧٩ - من مساوئ الأخلاق: الحسدُ، وقد حذَّر منه النبيِّ عَلَيْ فقال: (إياكم والحسد) هذا تحذير، فهذه الصيغةُ صيغة تحذير، ثم بيَّن آفةَ الحسد فقال: إنه أهلَكَ الأممَ التي قبلنا.

والحسدُ: معناه تمني زوالِ النعمةِ عن المحسود، إذا رأى على أحدِ نعمةً من الله فإنه يتمنى زوالها عنه، سواء أرادها لنفسِه أو أن تزول عن المحسود فقط، هذا هو الحسد، وأما أن يتمنى أن يكونَ عنده مثلَ ما عند المحسودِ من النعمة فهذا ليس حسداً، هذا يسمى بالغِبْطة، وقد قال النبي على: «لا حَسَدَ إلّا في اثنتينِ: رجل أتاه الله القرآنَ فهو يقومُ به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار، عديث أبي هريرة] فيراه إنسانٌ مؤمن فيتمنى أن

<sup>(</sup>۱) أبو داود (٤٩٠٣).

<sup>(</sup>۲) ابن ماجه (۲۱۰).

يكون مثله، فهذا ليس حسداً بل هذا محمودٌ أن الإنسان يتمنى أن يكون مثلَ أهل الخير، ويقتدي بهم.

والحسد: هو أولُ ذنب عُصِيَ الله به، وذلك أن إبليسَ لما حسد آدم، لأن الله جل وعلا فضّل آدم، وقد خلقه بيدِه، وعلّمه الأسماء كلها، فضله على الملائكة في العلم، وأمرَ الملائكة بالسجود له إكراماً له، لا عبادةً له، لأن العبادة إنها تكون لله، كها أن أبوَي يوسفَ وإخوته خروا له سُجداً إكراماً له وتحية له، وهذا جائزٌ في شرع من قبلنا، أما نحن فنهينا عن السجود مطلقاً. الحاصل أن الله لما فضَّل آدم حسده إبليس، وأبى أن يسجد له من باب الحسد، فعصى أمرَ ربه، فعاقبه الله عز وجل باللعنة والطرد والإبعاد لما فسَقَ عن أمر ربه وعصى، والذي حمله على ذلك الحسد.

والحسدُ هو الذي حمل ابن آدم على قتل أخيه، قال تعالى: ﴿ وَاَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَا اَبَّنَى ءَادَمَ بِاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ نَبَا الله على الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه على نعمة الله عز وجل، الذي لم يُتقبَّل منه قال للذي تُقبَل الله منه: لأقتلنك، حسده على نعمة الله عز وجل، قتل أخاه ظلماً وعدواناً بسبب الحسد، وهو أول قَتْلٍ على وجه الأرض، وهو أول مَن سنّ القتل، وذلك يكونُ عليه إثمٌ في كل نفس قُتلت ظلماً، وهذا بسبب الحسد.

وكذلك اليهود لما بُعثَ محمدٌ عَلَيْ وكان من العرب حسدوه، حسدوا العربَ على هذه النعمة؛ لأنهم يريدونَ أن تكون النبوةُ في بني إسرائيل، ولا يريدونها أن تكونَ في غيرهم، فحسدوا نبيّنا محمداً عَلَيْ، وكفروا به، حملهم الحسدُ أنهم كفروا به، وهم يعلمون أنه رسولُ الله عَلَيْ، ويعرفونه كما يعرفون أبناءَهم، قال تعالى: ﴿حَسَلًا وَهُم يعلمون أنه رسولُ الله عَلَيْ ويعرفونه كما يعرفون أبناءَهم، قال تعالى: ﴿حَسَلًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا لَبَكِينَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ [البقرة: ١٠٩].

١٤٨١ - وعنه على قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «ليسَ الشَّدِيدُ بالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ بالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الذي يَملِكُ نَفْسَه عندَ الغَضَبِ» متفق عليه (١٠).

وكذلك الحسد هو الذي يسبب القتل والبغي والعدوان بين الناس، كله من جراء الحسد، فالحسد خصلة مذمومة، فيجب على المسلم أن يحذَرَه، وإذا وجد في نفسه شيئاً منه، فليستعذ بالله، وليدفَعُه، ولا يتفاعلُ مع الحسد، بل يدفعه ويستعيذ بالله؛ لأن الحاسد يعترض على الله في قضائِه وقدره، فهذا من مساوئ الحسد أنه اعتراضٌ على الله سبحانه وتعالى.

ثم إن الحاسدَ لا يُدرِكُ شيئاً، إنها يحرِقُ نفسَه، ويقتلُهُ الحسدُ، ويتحسَّرُ لأنه لا يقدرُ على أن يمنع نعمةَ الله عز وجل، وهو يريد أن تزول عن هذا الشخص، فيتحسرُ ويأكلُهُ الحسدُ، ولهذا يقول الشاعر:

# لله دَرُّ الحَسَدِ ما أعدَلَه بلا أَبصَ احِبِهِ فَقَتَلَهُ

وأيضاً أشدُّ من ذلك أنه يأكل الحسناتِ كما تأكل النارُ الحطب كما قال النبي وأيضاً أشدُّ من أخيه ويزيل عنه ويزيل عنه النعمة ولو بالقتل، فهو يأكلُ الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهذا خطرٌ شديدٌ.

فهذا الحديث فيه ذمُّ الحسد وبيانُ ضرره على الحاسد، وفيه التحذير من هذه الخصلة.

١٤٨١ - ومن مساوئ الأخلاق أيضاً: الغضبُ، الغضبُ غريزة في الإنسان تشورُ عند أسباب تهيِّجها، فيريدُ الانتقامَ من المغضوب عليه، فالذي يقوى على منع

<sup>(</sup>١) البخاري (٦١١٤)، ومسلم (٢٦٠٩).

نفسه من الانتقام، هذا هو الشديد، يعني: القوي، (وليس الشديدُ بالصُّرَعة) الذي يصرغُ الناس بقوة بدنه، وإنها الشديد الذي يملكُ نفسَه عند الغضب، فلا ينفِّذ الغضب.

#### والعضب على قسمين:

الأول: إذا كان الغضبُ لله عز وجل و لُحُرماته، فهذا غضب محمود، أن يغضبَ لله عز وجل إذا انتُهِكت حرمات الله.

والثاني: الغضبُ الذي يكون سببُه حبّ الانتقام من الناس إذا أساؤوا إليه، أباح الله لمن أسيء إليه أن يقتص قال تعالى: ﴿وَجَزَاؤُا سَيِنَةُ مَنِكُهُ مِنْكُهُ مِنْكُهُ وَلَكنه رغّب في العفو، وأن يكظم الإنسان غيظه، ويعفو، قال تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَ وَأَصَلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّهُ العفو، وأن يكظم الإنسان غيظه، ويعفو، قال تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَ وَأَصَلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّهُ الله ورى: ٤٠] وقال سبحانه: ﴿وَلَا نَسْتَوِى ٱلْمَسَنَةُ وَلَا السّيِتَةُ أَدْفَعْ بِالّتِي هِى آحَسَنُ فَإِذَا الشورى: وَإِلَى وَاللّهُ عَلَيْكُ وَيَلْمُ اللّهُ عَلَيْكَ وَيَلْمُ اللّهُ إِلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ وَيَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَيَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْكُ وَيَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلِكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله الله عَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ وَعَصَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ وَعَصَامُ وعَصَامُ وعَصَامُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَاللّهُ اللهُ الل

## وقد جاء علاجُ الغضبِ، بأشياءً:

الشيء الأول: الاستعادةُ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيطُونِ الرَّحِيمِ اللَّهِ مِنَ ٱلشَّيطُونِ الرَّحِيمِ ﴾ [النحل: الشَّيطُونِ نَرْعٌ فَٱسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُونِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [النحل:

١٤٨٢ - وعن ابنِ عمر ﷺ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «الظُّلمُ ظُلُهاتُ يُولِيَّةِ: «الظُّلمُ ظُلُهاتُ يُومَ القيامةِ» متفق عليه (١٠).

٩٨]، وتسابَّ رجلان عند النبي عَلَيْ، أو بحضرتِه وهو يراهم، فتأثر أحدُهما حتى احمَّ وجهه وانتفخت أوداجُه، فقال عَلَيْ: «إني لأعلمُ كلمةً لو قالها لذهب عنه ما يَجِدُ: أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم» [أخرجه البخاري (٣٢٨٢)، ومسلم (٢٦١٠) من حديث سليمان بن صرد].

والشيء الثاني: أنه إذا غَضِبَ يتوضأ أو يغتسل، لأن الغضبَ من الشيطان، والشيطانُ مخلوق من النار، والنارُ يطفئها الماء، فإذا غضبَ فليغتسل أو يتوضأ بالماء.

الشيء الثالث: إن كان قائها فليقعد، وإن كان قاعداً فليضطجع حتى يزول عنه الغضب.

والنبيُّ عَلَيْهُ في هذا الحديث يُثني على الذي يملك نفسه عند الغضب، بأنه هو القوي، القوة المعنوية، وليس القويُّ قويَّ البدن، الذي إذا تصارع مع الناس يصرعُهم.

عير الشيء في غير مساوئ الأخلاق: الظلمُ، والظلم: وضعُ الشيء في غير موضعِه، ويُطلَقُ الظلمُ ويراد به النقصُ، كما قال تعالى: ﴿ كِلْمَنَا ٱلجُنَاكِينِ ءَانَتَ أَكُلَهَا وَلَمَ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئاً ﴾ [الكهف: ٣٣] يعنى لم تَنْقُصْ منه شيئاً.

والظلمُ على ثلاثةِ أنواع:

النوع الأول: ظلمُ الشِّرك، وهذا أعظمُ الظلم، سمي ظلمًا؛ لأنه وَضْعٌ للعبادةِ

<sup>(</sup>١) البخاري (٧٤٤٧)، ومسلم (٢٥٧٩).

في غير موضعها، فهو أعظمُ الظلم، قال تعالى: ﴿ إِنَ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]، وقال تعالى: ﴿ اللَّهُ عَظِيمٌ الظلم. فهذا أعظم الظلم.

النوع الثانى: ظلمُ الناسِ في أعراضِهم أو في أموالهِم أو في أبدانهم، بأن يتعدَّى عليهم بغيرِ حق، وهذا ظلم خطيرٌ، والنبيّ ﷺ يقول: «اتَّقِ دعوةَ المظلومِ فإنَّه ليسَ بينها وبينَ الله حجابٌ» [أخرجه البخاري (١٤٩٦) من حديث ابن عباس، ومسلم (١٩) من حديث ابن عباس ومسلم (١٩) من حديث ابن عباس عن معاذ] حتى الكافر لا يجوزُ ظلمه، ولو دعا عليك وهو كافرٌ قبلت دعوتُه، قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبُكَ اللّهَ عَنَايَعُ مَلُ الظّلاِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ دَعُونُ فَلْمَه وَلُو دعا عليك وهو كافرٌ قبلت تشخصُ فِيهِ الْأَبْصَدُ لَيْكَ [إبراهيم] وقال سبحانه: ﴿وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَقال عَلَيْ عَمَا يَعُ مَلُ الظّالِمِ حتى إذا وَهِي ظَلَامِتُهُ إِنَّ أَفْدَهُ اللّهِ يُملِي للظالِمِ حتى إذا أَخَذَه لَم يُفلِئهُ إِنَّ أَفْدَهُ البخاري (٢٥٨٦)، ومسلم (٢٥٨٣) من حديث أبي موسى الأشعري] هذا ظلم الناس.

وظلم الناس لا يسقُطُ عن الإنسان ولو تاب إلى الله، لا بدَّ أن يسامحوه، فإذا سامحوه سقط عنه الإثم، أو إذا ردَّ عليهم مظالَهم، أو مكَّنهم من القصاص منه، المهم لا بد من أداء المظالم إلى أهلها في هذه الدنيا، وإلّا فإنها ستؤدَّى يومَ القيامة من حسناتِه، كما جاء في الحديث أن الرجلَ يأتي بأعمالٍ صالحةٍ أمثالَ الجبال، "ثم يأتي وقد ضرَبَ هذا، وظلَمَ هذا، وأخذَ مالَ هذا، وشتمَ هذا فيُؤْخذ لهذا من حسناتِه، وهذا من حسناتِه، فإن فنيت حسناتُه، أُخِذ من سيئاتهم، وطُرِحَتْ عليه، وطُرحَ في النار» الخرجه مسلم (٢٥٨١) من حديث أبي هريرة] ولهذا قال ﷺ: "من كانَ عندَه لأخيه

مظلمةٌ فليتحلَّلْ منه اليومَ قبل أن لا يكونَ دينارٌ ولا درهمٌ " يعني يوم القيامة [أخرجه البخاري (٢٤٤٩) من حديث أبي هريرة].

النوع الثالث: ظلمُ العبدِ لنفسه، قال تعانى: ﴿ فَيَنَّهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ [فاطر: ٣٦]، وقال سبحانه: ﴿ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ﴾ [التوبة: ٣٦] وذلك بالذنوب والمعاصي؛ لأن الواجب أن الإنسان يكرِمُ نفسَه بالطاعة ويرفَعُها عن المعاصي، ويعرضها لطاعة الله ومغفرتِه وجنتِه، فإذا أساءَ إليها وتركها والمعاصي والشهواتِ المحرمة وأعطاها ما تشتهي فقد ظَلَمَها، ووضعها في غير موضعها، وجاء النهيُ والذم عن ظلم النفسِ في القرآن بكثرة، وذلك بالذنوب والمعاصي التي بينكَ وبينَ الله، فعليك أن تطهّر نفسك، قال تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّهَا لَهُ ﴾ [الشمس: ٩] يعني طهّرها من الذنوب والمعاصي ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا لَنْ ﴾ يعني دنّسها بالذنوب والمعاصي.

والظلمُ الأول ظلم الشرك هذا لا يغفره الله إلّا بالتوبة. والنوع الثاني لا يغفرُه الله إلّا إذا عفا أصحابُه، إذا تسامح أصحابه، أما الظلمُ الثالث فهو تحت المشيئة، ظلمُ العبد لنفسه تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وعلى كل حال فالظلمُ شنيع، ولهذا قال ﷺ: (الظلمُ ظلماتٌ يوم القيامة) يومَ القيامة أهلُ الإيمان يكونون في النور قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَرَى اَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ يَمْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيمِم ﴾ [الحديد: ١٢] أما أهلُ النفاق فإنهم يكونون في ظلماتٍ، قال سبحانه: ﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُؤْمِنَتِ الله الطورونا: يعني انتظرونا ولا تذهبوا للله عنا مِن ظُلم الكُفرِ والشركِ والمعاصي، ما يرونَ تحت أقدامهم ولا يبصرون، يعطونَ عنا مِن ظُلم الكُفرِ والشركِ والمعاصي، ما يرونَ تحت أقدامهم ولا يبصرون، يعطونَ

الظلمَ ظلماتٌ يومَ القيامة، واتقوا الشُّحَّ فإنّه أهلَكَ مَن كانَ قَبْلَكُم الخرجه الظلمَ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

نوراً في أول الأمر ثم يطفأ والعياذ بالله، ويبقون في ظلمة، قال تعالى: ﴿ قِيلَ ٱلْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَهِسُواْ نُوْلًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُمْ بَابُ بَاطِئْهُ, فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَالِهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ [الحديد: ١٣] فالظَّلَمة يكونون في هذه الظلمات يوم القيامة.

وهذا فيه التحذيرُ من الظلم، وأن الظالم يومَ القيامة يكون في ظُلمات لا يستطيع المشي ويقع في المهالكِ والأخطار.

١٤٨٣ - هذا الحديث فيه النهي عن خَصلتين من خِصال مساوئ الأخلاق:

الخصلةُ الأولى: الظلمُ، وقد تقدم في الحديث الذي قبله الكلامُ عليه. وقوله: «اتقوا الظلم» أي: تجنَّبوه، اجعلوا بينكم وبينه وقايةً بطاعة الله سبحانه وتعالى.

(واتقوا الشح) الشحُّ قال الله تعالى فيه: ﴿ وَمَن بُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ - فَأُولِيَهِكَ هُمُ اللهُ فَلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩]، ذكر الله ذلك في سورة (الحشر) في صفة الأنصار رضي الله عنهم، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوّءُو الدَّارَ وَالَّإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمَ ﴾ يعني قَبْلَ المهاجرين ﴿ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِللهِمِمَ وَلاَ يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِمّا أَوْبُواْ وَيُوْتِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوَ كَانَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِمّا أَوْبُواْ وَيُوْتِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوَ كَانَ بَهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ عَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩] وفي الآية الأخرى في آخر سورة (التغابن) ﴿ وَأَنفِ غُواْ خَيْرًا لِأَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۵۷۸).

١٤٨٤ - وعن مَحَمُّودِ بنِ لَبيدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيكم: الشَّرْكُ الأَصْغَرُ: الرِّياء» أخرجه أحمد بإسناد حسن (١٠).

والشح خصلة ذميمة، والفرق بينه وبين البخل:

أن البخل: أن تبخل بها عندك، وأما الشعُّ: فهو أن تبخل فيها عندك وتحرص على ما في يدِ غيرِك، تتطلع إلى ما في أيدي الناس، هذا هو الشح، أسواً من البخل، لأنه بخلٌ وحرص شديد على أخذِ ما بأيدي الناس، والشح أهلك من كان قبلنا من الأمم، هملهم على أن يسفِكوا دماءَهم عند الأموال، حملهم ذلك على أن يتقاتلوا، ويُهلِك بعضُهم بعضاً، فالنبي ويُ حذَر من الشح، فينبغي للإنسان أن يحذر منه وإذا وجد في نفسه شيئاً، فليسألِ الله أن يَقِيه من الشح، كان عبد الرحمن بن عوف في يطوف بالبيت، ولا يزيد في الدعاء على قوله: اللهم قِنِي شُحَّ نفسي، يردد هذه يطوف بالبيت، ولا يزيد في الدعاء على قوله: اللهم قِنِي شُحَّ نفسي، يردد هذه الدعوة بكل طوافه، لقوله تعالى: ﴿وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ عَ فَاوُلْتٍكَ هُمُ ٱلمُقْلِحُونَ ﴾ فإذا الدعوة بكل طوافه، لقوله تعالى: ﴿وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِه عَ فَاوُلْتٍكَ هُمُ ٱلمُقْلِحُونَ ﴾ فإذا الدعوة بكل طوافه، لقوله تعالى: ﴿وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِه عَ فَاوُلْتٍكَ هُمُ ٱلمُقْلِحُونَ ﴾ فإذا الدعوة بكل طوافه، لقوله تعالى: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِه عَاوُلْتٍكَ هُمُ المُقْلِحُونَ ﴾ فإذا الدعوة بكل طوافه، لقوله تعالى: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِه أَنْ وَلَكُ عَن الاعتداء، إذا وُقِيَ شُحَ نفسه أخرَج الزكاة، أحسنَ إلى الناس، أما إذا كان شحيحاً فإن ذلك يمنعُه من الإنفاق ويدفعُه إلى ظُلم الناس في أموالهم، فالشح خَصلةٌ ذميمة.

18۸٤ - حدَّث النبيُّ عَلِيهِ أصحابَه عن المسيح الدجال وفتنتِه وشرَّه، ثم إنه قام من مجلسه، فجعل الناس يتذكرون المسيح الدجال وفتنته وشرَّه خوفاً منه، أصاب الصحابة رضي الله عنهم خوف شديد من الدجال، وفتنتِه، فلما جاء إليهم الرسول عنه، قال: «ألا أُخبرُكم بها هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟» قالوا: بلى يا

<sup>(</sup>۱) "مسند أحمد" (۲۳۶۳۰).

رسولَ الله، قال: «الشركُ الأصغر وهو الرياءُ» إن الإنسان يُرائي بأعماله، بأعمالِ الخير، يريد أن يمدحه الناس ويثنوا عليه، وهذا يتنافى مع الإخلاص لله عز وجل، هذا شركٌ؛ لأنه عملٌ للناس، الشرك معناه أنه يعبدُ غيرَ الله، وهذا موجودٌ في الرياء، فالمرائي عَبَدَ غيرَ الله؛ لأنه عَمِلَ من أجل الناس، لا من أجل الله سبحانه وتعالى، وقد وصفَ الله المنافقين بأنَّهم يراؤون الناس، فالرياءُ من صفات المنافقين، وقد عدَّه النبي عَلَيْهُ من الشرك الأصغر، والشركُ الأصغرُ لا يُخرج من الملة، ولكنه وسيلةٌ إلى الشرك الأكبر، ويُحبط العمل الذي وقع فيه، الشركُ الأكبر يُحبط جميع الأعمال، أما الرياء فإنه يُحبط العمل الذي وقع فيه، ويصيرُ تعباً على صاحبه بلا فائدة، الشركُ الأكبر يتجنَّبُه المؤمن، ولكن المشكلة في الشرك الأصغر ما يتنبَّه له المؤمن، وهو من الشركِ الخفي، لأنه في القلب، ولا يعلمُ ما في القلب إلَّا الله سبحانه وتعالى، ولذلك خافَهُ النبيِّ عَلِي أفضل الأمة وهم الصحابةُ، وخافه الصحابةُ على أنفسهم؛ لأنه قَلَّ من يسلمُ إلَّا من سَلَّم اللهُ سبحانه وتعالى، فعلى المسلم أن يُخافَ من الرياء، ولا يزكِّي نفسَه، وعليه بإخفاء أعمالِه مهما أمكنَهُ ذلك، وعليه أن يُخلِصَ النيةَ لله في الأعمال كلُّها الظاهرةِ والخفيةِ، وإذا وقع في خاطره حبُّ الثناء أو عَرَضَ له الرياء، فليدفعُ فإنه لا يضرُّه، أما إذا خطر معه واستمرَّ معه فإنه يُبطل عمله، إنه خطير جداً؛ لأنه خواطرُ نفسية، والنفس مجبولةٌ على حب الثناء، وعلى حب المدح، فإذا دخل هذا في الأعمال والعبادات صار رياءً، قال تعالى: ﴿فَوَيْـلُنُ لِللَّمْصَلِّينَ لَـٰكُ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا يُرَآءُونَ ﴾ [الماعون] فوعدهم الله بالويل. يقول الله جل وعلا: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ، فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَدِيحًا وَلَا

١٤٨٥ - وعن أبي هُريرةَ ﴿ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «آيةُ المنافِقِ ثَلاثٌ: إذا حدَّثَ كَذَبَ، وإذا وَعَدَ أَخْلَفَ، وإذا اؤتُمِن خَانَ» متفق عليه (١٠). 1٤٨٦ - وهمُ من حديثِ عبدِالله بن عَمْرو: «وإذا خَاصَمَ فَجَرَ» (٢٠).

يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠]، هذا يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر ﴿ وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ والله جل وعلا يقول: «أنا أغنى الشركاءِ عن الشرك، مَن عَمِلَ عُمِلً عُملًا أشركَ معي فيه غيري تركتُه وشِرْكَه» [أخرجه مسلم (٢٩٨٥) من حديث أبي هريرة] لا يقبل الله من الأعمال إلّا ما كان خالصاً لوجهه، وصواباً على سُنة رسوله عَلَيْةً.

١٤٨٦،١٤٨٥ - (آيةُ المنافق) الآية: معناها العلامة، أي: علامةُ المنافق.

النفاق في اللغة: مأخوذٌ من النافقة وهي قُصَعَةُ اليَربوع، اليربوع: حيوانٌ صغير يحفرُ له جُحراً فيجعلُ له باباً يدخل منه، وهو القاصعاء، ويجعل له باباً آخرَ خفياً يسمى النافقاء، غير نافذ، ويترك عليه قشرة رقيقة، إذا دهمه أحدٌ ضرب القشرة التي في الباب الخلفي، وهرب، هذا الباب يُسمونه النافقاء، والمدخل الرسمي يسمّى القاصعاء، فالمنافق كذلك يدخل في الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه.

ومنه نفاقُ السلع في الأسواق، نفاقها يعني أنها تُشتَرى، تَخرجُ من يد صاحبها المُنفقِ سلعتَه، والمنفَّق يعني يُخرجها من يده إلى الزبائن، فالنفاق في اللغة: الخُروج والإخراجُ.

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٣)، ومسلم (٥٩).

<sup>(</sup>٢) البحاري (٣٤)، ومسلم (٥٨).

أما في الشرع فالنفاق: هو إبطان الشرِّ وإظهارُ الخير، كأن المنافق أخفَى شيئاً وأظهرَ شيئاً خدعةً مثل خدعةِ البربوع، يجعلُ باباً خفياً يخرج منه، فالنفاقُ هو إبطان الشرِّ في القلب وإظهارُ الخير.

#### والنفاق على قسمين:

المنافق اعتقادي، وهو كفرٌ أكبر، وهذا نفاق المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، الذين هم في الدَّرْكِ الأسفلِ من النار، هذا نفاق اعتقادي؛ لأنهم لم يُسلِموا ولم يؤمنوا إلّا ظاهراً فقط، وأما في قلوبهم فهم كفارٌ، وهم شرٌ من الكفار الأصلين؛ لأن الكفار الأصلين عُرفوا وأُخِذَ الحذرُ منهم، وأما هؤ لاء فخدَعوا الناس، يظنونهم مسلمين وهم ليسوا بمسلمين، فهم شرٌ من الكفار، ولذلك قال الله في المنافقين: ﴿هُمُ الْعَدُورُ فَاحْذَرَهُمْ فَنَالَهُمُ اللّهُ أَنَى يُؤفَكُونَ الكفار، ولذلك قال الله في المنافقين: ﴿هُمُ الْعَدُورُ فَاحْذَرَهُمْ فَنَالَهُمُ اللّهُ أَنَى يُؤفَكُونَ الله يكونون تحت الكفرة يومَ القيامة تحت عبدة الأوثان؛ لأنهم مخادعون، قال يكونون تحت الكفرة يومَ القيامة تحت عبدة الأوثان؛ لأنهم مخادعون، قال تعالى: ﴿ يُعَدِعُونَ اللهَ وَالّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَغَدّعُونَ إِلّا اَنفُسَهُمْ وَمَا يَسْتُعُهُونَ لَيْلَا اللهِ قَالَ.
 [البقرة: ٩].
 [البقرة: ٩].

٢- النوع الثاني: هو النفاق العَمَلي، وهذا يكون عندَ المؤمن، المؤمنُ يؤمن بالله ظاهراً وباطناً، ولكن قد يتصفُ بصفة من صفات المنافقين، فيكون هذا نفاقاً فيه، ولكنه ليس اعتقادياً وإنها هو نفاق عمليٌّ، لا يخرجه من المِلة، ولكنه يُنقِصُ دِينه، ويُنقص إيهانَه، هذا يقال له النفاق العملي، ومنه هذه الحديث (آية المنافق ثلاثة:

الثانية: (إذا وَعَدَ أَخلَفَ) إذا وعد لا يفي، هذه صفة المنافق، أما المؤمن إذا وعَدَ فإنه يفي بوعده، ولا يُخلِفُ وعده، وهو يقدر على الوفاء به، وإنها إخلافُ الوعود من صفات المنافقين، فيجب على المسلم أن يحذر من هذه الخصلة الذميمة، وهي إخلافُ الوعود ولا يتساهل بها؛ لأنه إذا أخلف الوعود صار من المنافقين. وقد اختلف العلماءُ هل الوفاء بالوعد واجب؟ هذا قولُ طائفة من أهل العلم لهذا الحديث، والجمهورُ على أنه ليس بواجبٍ ولكنه متأكدٌ استحبابُه، فهو مستحب مؤكد وليس بواجب.

الثالثة: (إذا اؤتُمن خان) يخون في الأمانة، إذا أودَعْتَ عنده شيئاً خان فيه وجَحَده، إذا أَمنته على سرِّ أفشاه، إذا ولَّيتَه على عمل لم يقم به، فيخون الأمانات، ولقد أمر الله جل وعلا بإداء الأمانات فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَنَتَ كُمَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ لَ فَيْكُ وَلُوا الله وقال سبحانه: ﴿ وَاللَّهِ عَلَمُونَ لَ فَيْكُونُوا الله مَن عَلَمُونَ لَ إِنْ الله عنه المؤمنين.

الرابعة: (وإذا عاهَدَ غَدَرَ) العهدُ: هو الميثاقُ الذي يكون بينَك وبين ولي الأمر، أو بينَكَ وبين الناس، يجب الوفاءُ بالعهود، قال تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَدَتُمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ مَا كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا

١٤٨٧ - وعن ابنِ مسعودٍ على قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «سِبابُ المُسلِمِ فُسوقٌ، وقِتالُهُ كُفْرٌ» متفق عليه (١٠).

تَفَعَلُوكَ لَنِهَا النحل]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَأُوفُواْ بِالْعَهَدِ إِنَّ الْعَهَدَ كَاكَ مَسْئُولًا لِلْهِ الإسراء: ٣٤] فيجب على المسلم أن يفي بالعهدِ إذا عاهد، ولا يغدِر في عهدِه حتى ولو مع الكافر، لا يجوز الغدرُ بالعهود مع الكفار فكيف مع المسلمين، فيجب الوفاءُ بالعهد فيها بينه وبين الله، فيها بينه وبين ولاة الأمور، فيها بينه وبين الناس، يكون وافياً بعهده.

الخامسة: (إذا خاصَمَ فَجَرَ) من علامات المنافق أنه يكذبُ في الخصومات عند الحكام، فيحلفُ كاذباً إذا توجهتْ إليه اليمين، ويُدلي بشهاداتٍ كاذبةٍ شهادات زورٍ، لأجل أن يكسب القضية ويأخذَ أموال الناس، فمِن صفات المنافقين أنهم يخاصِمون عند القضاة بالخصومات الفاجرة، ويُدلون بالشهادات الباطلة، ويَحلفون على الكذبِ ويستعملون الرُّشوة، كل هذا من الفجور في الخصومات، والواجب على المسلم إذا خاصم أن يصدُقَ، ولا يدلي بحجة باطلة، أو يحلف بيمينٍ كاذبةٍ، فيكون صادقاً في خُصومته، لئلا يأكلَ أموالَ الناس بالباطل.

فهذه صفاتٌ قبيحة يجب على المسلم أن يتجنَّبَها، وإذا لم يتجنبها وكثُرتْ فيه ربها تجرُّه إلى النفاق الأكبر الاعتقادي.

١٤٨٧ - هذا من الخصال الذَّميمة ومساوئ الأخلاق:

الخصلة الأولى: (سِبابُ المسلم) يعني شتمُ المسلم، كأنك تقول: يا خبيثُ قبَّحك

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤).

الله، لعنكَ الله، يا فاستُّ، يا عدوَّ الله، وما أشبه ذلك، هذا سباب، وهذا لا يجوز في حق المسلم؛ لأن المسلم له حق وله حرمةٌ، فلا يجوز أن تسبَّه، وقوله: (فسوقٌ) الفسوق: يعني الخُروج عن الطاعة، أي: خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى.

الخصلة الثانية: (وقتالُه كفرٌ) سفكُ دمه كفرٌ، أو ضربُه بغير حق؛ لأن هذا يشملُ الاعتداء على النفس، ويشملُ الاعتداءَ على البدن، وعلى الطَّرفِ من المسلم، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه في نَفْسِه، قال عَلَيْ: "كُلُّ المسلمِ على المسلمِ حرامٌ دَمُهُ ومالُهُ وعِرضُه» [أخرجه مسلم (٢٥٦٤) من حديث أبي هريرة] (وقتاله كفر) هذا مُنكَّرٌ فيكون من الكفر الأصغر لا يُخرِج من الملة؛ لأنه نَكَّرَهُ وقال: (كفر) ولم يقل: الكفر، فيكون من اللام، وقيل: معناه كفرُ النعمة، وإذا استحلَّ دَمَه صار من الكفر الأكبر، يخرج من الملة.

١٤٨٨ - عن أبي هُريرةَ ﴿ قَالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: "إِيَّاكُم والظَّنَّ، فإنَّ الظَّنَّ أَكذَبُ الحديثِ» متفق عليه (١٠).

١٤٨٩ - وعن مَعْقِلِ بن يسارٍ هُ قَالَ: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: «ما مِنْ عبدٍ يَستَرْعِيهِ اللهُ رَعيّة، يَمُوتُ يومَ يَمُوتُ وهو غاشٌ لرعيّتِه إلّا حَرَّم اللهُ عليه الجَنَّة» متفق عليه (٢).

١٤٨٨ - الظنُّ: هو الترددُ بين شَيئين أحدُهما أرجحُ من الآخر، بخلاف الشكُّ: هو الترددُ بين شيئين لا مرجحَ لأحدهما على الآخر.

١٤٨٩ - هذا الحديث رواه معقلُ بن يسارٍ لعبدِالله بن زيادٍ والي العراق مِن قِبَل معاوية وابنِه يزيدَ، فإن عبدَالله بن زياد كان عنده ظلم وقسوةٌ، فهذا الصحابي الجليلُ ذكّره بهذا الحديث عن رسولِ الله ﷺ، فهذا فيه النصيحةُ لولاة الأمور وتذكيرُهم

<sup>(</sup>١) البخاري (١٤٣٥)، ومسلم (٢٥٦٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧١٥٠) و (٧١٥١)، ومسلم (١٤٢) واللفظ له.

بالرفق وتركِ الظلم، وإذا ظهر عليهم ملاحظة فإنهم ينبِّهون عليها، فهذا من النصيحة لهم، ولكن توصلُ إليهم هذه النصيحة مشافهة أو كتابة، ولا تكون في المجالس، أو في غَيبتِهم، بل تُوصل إليهم مباشرة بأي طريقة، فهذا معقلُ بن يسار صحابي، صاحبُ رسول الله علي ناصَحَ هذا الوالي، وذكر له ما يُروى عن رسول الله عليه فهذا من نشرِ العلم وتبليغ العلم لا سيها عند الحاجة.

(ما من عبد) ما: هذه نافية، بمعنى ليس، أي: ليس هناك عبدٌ، والعبد: كلُّ الحَلْقِ عباد الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: ﴿إِن كُلُّ مَن فِي اَلسَّمَوْتِ وَاللَّرْضِ إِلاَّ عَاتِي الخَلْقِ عباد الله سبحانه وتعالى، قال تعلى: ﴿إِن كُلُّ مَن فِي اَلسَّمَوْتِ وَاللَّرْضِ إِلاَّ عَالِي الرَّمَوْتِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الرَّبَة والرفعة فإنه عبدٌ لله سبحانه وتعالى، الملائكةُ والرسلُ، وجميع الخلق عبادٌ لله سبحانه وتعالى.

(يسترعيه الله رعية) رعية: المراد بهم الناس أو المسلمون، عامة الناس يقال لهم رعية، يسترعيه الله رعية من الناس: يوليه شؤونهم، الناس بحاجة إلى الرُّعاة بلا شك، ولا يصلح الناس بدون ولاية، هذا شيء ضروري، وهذا يشمل الرعية الكبيرة والرعية الصغيرة، فكل مسؤول عن شؤون الناس، فإنه راع، سواءً كان السلطان، وهو الراعي العام، أو كان نائب السلطان وهو الأمير، أو كان موظفاً، يتولَّى أمورَ الناس ومعاملاتهم، هذا مسترعيّ، أو كان صاحِبَ أسرة، فإنه راع، قال يتولَّى أمورَ الناس ومعاملاتهم، هذا مسترعيّ، أو كان صاحِبَ أسرة، فإنه راع، قال وصاحبُ البيتِ راعٍ ومسؤول عن رعيته، والمرأةُ راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيته، عن رعيته، والمرأةُ راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، الإمام راعٍ وكلكم واعٍ وكلكم واعٍ وكلكم واعٍ وكلكم وعيته، والمراة من رعيته، فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، والمنابن عمر].

(يموتُ يومَ يموت وهو غاشٌّ لرعيته) الغش معناه: الخيانة وعدمُ النصيحة، وهذا الغش حرام، قال عَيَّا (مَن غَشَّنا فليس منا) [أخرجه مسلم (١٠١) من حديث أبي هريرة]، فمن مات وهو غاشٌ للرعية التي ولاه الله عليها فإن يحرِّم عليه دخول الجنة، التحريم معناه المنع، الممنوع، أي: ويمنعه من دخول الجنة، وهذا وعيدٌ شديد، يدل على أن الغش كبيرةٌ من كبائر الذنوب، ويدل على أن من تابَ قبل أن يموتَ تاب الله عليه، أما إذا مات وهو غاشٌ ولم يتب فإن الله يحرِّم عليه دخول الجنة.

فيجبُ على من تولى أمر المسلمين أيّاً كان هذا الأمرُ كبيراً أو صغيراً أن يقوم به على الوجه المطلوب، وإلّا يَبْخَسَ منه شيئاً، وأن يؤديَهُ على الوجه المطلوب، فإن نقوصَ منه شيئاً أو قصَّر في شيء من أمور رعيته فهذا غشٌّ، يجب أن يتوب إلى الله قبل أن يموت، فإن مات وهو لم يتب لاقى هذا الوعيد الشديد، وليس معنى هذا أنه يكفُر، ولكن معنى هذا الوعيد الشديد على من يغش الرعية، توعَده الله بهذا الوعيد، وهو تحت المشيئة إن شاء الله غفر الله له، وإن شاء عذَّبه، ولكن مظالمُ العباد لا بد من القصاص فيها، بأن يرد المظالمُ ما دام على قيد الحياة، فإن لم يردّها حتى ولو تاب تبقى المظالمُ عليه، فلا بد مع التوبة من أن يردّ مظالم العباد، أو أن يستبيحهم منها، فالأمرُ شديد جدّاً، فهذا فيه تعظيمُ المسؤوليات، تعظيمُ الإمارة، وتعظيمُ السلطة، وتعظيم تولى شؤون الناس، لا يتساهل الإنسان فيها، ينظرُ إلى ما فيها من الرغبةِ له والرئاسةِ والترفع، ولا ينظرُ إلى المسؤولية والحساب يوم القيامة.

يقول عمر ﷺ: لو عَثَرَتْ دابةٌ في المشرِقِ لرأيتُ أنّي مسؤولٌ عنها، حيث لم أسهّلُ لها الطريق. لو عثرت دابة في المشرق صار عمرٌ مسؤولاً عنها حيث لم يسهل

٠٩٩٠- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالَ رسولُ الله ﷺ: «اللهمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمرِ أُمَّتِي شَيئاً، فشَقَّ عَلَيْهِم، فاشْقُقْ عَلَيْهِ» أخرجه مسلم (١٠).

١٤٩١ - وعن أبي هُريرةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: ﴿إِذَا قَاتَلَ اللهُ ﷺ: ﴿إِذَا قَاتَلَ اللهِ ﷺ الْوَجْهِ ﴾ متفق عليه (٢).

لها الطريق، فالمسؤوليةُ عظيمة، ولا ننظرُ إلى السلاطين، وننسى أنفسَنا، كلُّ واحد راعٍ، ومسؤول عن رعيته، أنت لا تُسأل عن رعية فلان، إنها تُسأل عن رعيتك أنت يومَ القيامة.

189٠ وهذا أيضاً كالحديث الذي قبله، فالذي قبله فيه تحريم غشّ الرعية، أيّا كانت هذه الرعية كبيرة أو صغيرة، وهذا الحديثُ فيه تحريم أن يشق الإنسان على مَنْ ولاه الله عليهم، وعليه أن يَرفقَ بهم، دعا النبيّ عَيَّا ثِيْهِ ربَّه فقال: "اللهم من ولي من أمور أمتي شيئاً فشق عليهم أمور أمتي شيئاً فشق عليهم فارفُق بهم، فارفُق بهم ما يشق عليهم، والمشقة ضد الرفق، فيجب فاشقُق عليه على كل من تولى أمراً من أمور المسلمين أن يرفُق بهم، ويسهل لهم أمورهم، ولا يتعبهم في قضاء حوائجهم أو يحتجب عنهم، بل يباشر المسؤولية ولا يتكل على غيره؛ لأنه المسؤول فيباشر المسؤولية ويقضي حوائج الناس، وينجز معاملاتهم.

١٤٩١ - (إذا قاتلَ أحدكم) المقاتَلَةُ معناها: المضارَبةُ، مفاعَلَةٌ من الضرب، ﴿ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَـٰلِلَانِ ﴾ [القصص: ١٥] يعني يتضاربان ويتشاجران، ومنه قوله ﷺ

<sup>(</sup>١) برقم (١٨٢٨).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٥٥٩)، ومسلم (٢٦١٢).

١٤٩٢ - وعنه هُ أنَّ رجلاً قال: يا رَسولَ الله، أَوْصِنِي، قال: «لا تَغْضَبْ» فردَّد مِراراً، قال: «لا تَغْضَبْ» أخرجه البخاري (١٠).

في الذي يمرُّ بين يدي المصلي: «فإن أَبَى فلْيُقاتِلْهُ» [أخرجه البخاري (٥٠٥)، ومسلم (٥٠٥) من حديث أبي سعيد الخدري]، يعني يضربه، فالمراد بالمقاتَلَة هنا المضاربة، فإذا ضَربَ أحداً بحق، كأن ضربه بحدٍّ أو تعزيرٍ، أو ضربه لدفع أذاهُ فليتَّقِ الوجه، لأن الوجه مجمعُ الحواس الدقيقة، وهو الذي تحصلُ به المواجّهة، فربها أن الضرب يعطل شيئاً من الحواس، أو أن الضرب يؤثِّر في الوجه أثراً سيئاً، فيكون مظهرُ الإنسان فيه تشويه، جعل الله هذا الوجة محل المواجهة ومجمع الحواس من البصر وغير ذلك من الحواس، من البصر والشمِّ، والذوق وغير ذلك من الحواس، فيتجنب الوجة حتى ولو كان الضربُ بحقً كالتعزير وإقامة الحد، أو كان الضربُ لدفع أذى الإنسان عنه، فله أن يضربَ مَن ضَرَبه لأجلِ أن يدفعه عنه، ولكن يتقي هذا الوجه.

ومثلُ الوجه المحلاتُ الحساسة من الجسم، كالأعضاءِ التناسليةِ، وغيرِ ذلك من الأشياء الحساسة لا يضربُها بل يتجنبها.

وكذلك ضربُ التأديب، إذا ضَرَبَ ولده أو زوجتَه الناشزَ، فإنه يتجنبُ الوجه في جميع أنواع الضرب، ولو كان هذا الضربُ مأذوناً به شرعاً، فإنه لا يجعلُه في الوجه، حتى الدواب لا تضربُها في الوجه، ونُهي عن كيِّ الدواب ووسمِها في الوجه.

١٤٩٢ - هذا الحديثُ فيه أن رجلاً طلبَ من النبيِّ ﷺ أن يُوصِيه، أن يقول له كلمةً مختصرةً يوصيه بها، فقال: «لا تغضبْ» فكأن الرجل تقالً هذه الكلمة أو هذه

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۱۱۲).

الوصية، فأعاد على الرسول على فأعاد الرسول عليه قوله: «لا تغضب ثلاث مرات، نهاهُ عن الغضب، أوتي الرسول على جوامع الكلم، هذه كلمة جامعة؛ لأن الإنسان إذا غضب فيحمله الغضب على أشياء كثيرة، قد يحمله على القتل، قد يحمله على الضرب، قد يحمله على طلاق زوجته، قد يحمله على السب والشتم والكلام البذيء، فالغضب يجمع شروراً، فإذا ملك الإنسان نفسه عند الغضب سَلِمَ من شرور كثيرة، فهذا وصية جامعة.

والغضب قد يكونُ محموداً إذا كان الغضبُ لأجل الله سبحانه وتعالى، الذي يغضبُ لأجل الله، ولمحارمِ الله عز وجل، يغضبُ لغضبِ الله ويرضى لرضا الله، هذا غضبٌ محمودٌ، وقد يكون مذموماً، إذا كان الغضبُ للدنيا أو للنفس ونحو ذلك فالغضبُ غريزةٌ جعلها الله في الإنسان، فكيف يقول الرسول ﷺ: (لا تغضبُ) مع أنه غريزةٌ فيه؟ الجواب عن هذا من وجهين:

الوجه الأول (لا تغضب عني تجنّب أسباب الغضب، تجنب الجِدال، والمخاصَمَة لئلا يُفضى ذلك إلى أنك تغضب.

والجواب الثاني: (لا تغضبُ) يعني: إذا غضبتَ فلا تنفّذ غضَبَكَ، بل امنعٌ نفسك، لا تنفذ ما يطلبه منك الغضبُ من الانتقام، فعليك أن تمنع نفسكَ من الانتقام، وهذا معنى قوله: «ولكنَّ الشديدَ الذي يملك نفسه عند الغضب» [سلف برقم (١٤٨١)] والله جل وعلا يقول: ﴿وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ لَا الشورى: ٣٧] من صفات المؤمنين المحسنين أنهم إذا غَضِبوا يغفرون.

١٤٩٣ - وعن خَولَة الأنصاريَّةِ عَلَى قالت: قالَ رسولُ الله ﷺ: "إنَّ رجالاً يتخوَّضُونَ في مالِ اللهِ بغيرِ حَقِّ، فلَهُمُ النَّارُ يومَ القِيامةِ» أخرجه البخاري(١٠).

الله خيراً في قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيّةُ ﴾ الله خيراً في قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيّةُ ﴾ [البقرة: ١٨٠] أي: مالاً، وقال تعالى: ﴿ وَإِنّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿ فَيَكُ العادياتِ المال خيرٌ ونعمة من الله سبحانه وتعالى، جعله الله لهم قياماً تقومُ به مصالحكم، وهو مال الله سبحانه وتعالى أعطاكم الله إياه لمصالحكم، وليبتليّكُم به، قال تعالى: ﴿ إِنّهَ اللهُ سَلَمُ اللهُ وَتَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَتَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَتَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَتَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَيَعْمُ مِن مَالِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

(يتخوَّضون في مالِ الله) يتخوضون: من الخوض، كالذي يخوضُ في الماء، يعني يتصرَّ فون فيه تصرفاً سيئاً، المال مسؤولية، لا تقول: هذا مالي، وتسيء التصرف فيه، قال عَلَيْ: «لا تزولُ قَدَما عبد يومَ القيامةِ حتى يُسألَ عن أربعٍ» ومنها «عن مالِهِ من أينَ اكتَسَبَه وفيمَ أنفَقَهُ» [أخرجه الترمذي (٢٤١٧) من حديث أبي برزة الأسلمي، وقال: حسن صحيح]، المال مسؤولية، فتصرفُ فيه بحسب ما شَرَعَ الله لك، من الإنفاق على نفسِك، والإنفاقِ على مَنْ تلزمُكَ نفقتهم، وإخراجِ الزكاة الواجبة فيه، والتصدقِ منه

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۱۱۸).

على المحتاجين، والوصية منه بعد موتك في أعمال البر أو الوقف الذي توقّفه، فيكون صدقة جارية، هذه تصرفات حسنة تؤجّر عليها، أما إذا تصرفت به في المعاصي والشهوات المحرَّمة، فهذا تخوّض في مال الله بغير حق، أو أسرفت في الإنفاق والتبذير هذا من التخوض، قال تعالى: ﴿ وَالَذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقَنُّوا وَكَانَ وَالتبذير هذا من التخوض، قال تعالى: ﴿ وَالَذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقَنُّوا وَكَانَ بَنِّ وَالتبذير هذا من التخوض، قال تعالى: ﴿ وَالَذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقَنُّولُهُ إِلَى عُنُولَكَ وَلا بَنْ مَا لَكُ وَلا عَنْهَا لَهُ عَلَى يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُولَكَ وَلا بَنِينَ وَقال جل وعلا: ﴿ وَلا لَهُ يَكُولُهُ إِلَيْ اللّهِ مَا لَا الله بغير حق.

وكذلك المعاملات المحرَّمة، تَستعملُ المالَ في الربا، وفي الرشوة، وفي المُسِر و القمار، هذا كله من التخوض في مال الله بغير حق، وهو مسؤولية عظيمة.

والعاقبة (لهمُ النارُ يوم القيامة) هذه العقوبة والعياذ بالله، وبئس ما جرُّوا على أنفسهم، فالمسألة لها محاسبة ومناقشة ومعاقبة يوم القيامة، وهؤلاء الرجالُ الذين يتخوَّضون في مال الله، يشملُ الوليَّ على بيت مال المسلمين، ويشمل التاجرَ في مالِه الخاصِّ، ويشمل من تولَّى على مصالح المسلمين وتخوَّض فيها بغير حق، فالأموال مسؤولية، سواء كانت أموالاً عامة للرعية أو أموالاً خاصة للشخص، والنبي على عن إضاعة المال، وقال الله تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السَّعَهَا الله المخاطبين من باب الحرصِ يعني أموالهم، لا تعطوا السفهاء أموالهم، وأضافها إلى المخاطبين من باب الحرصِ على حفظها، قال: ﴿ أَمَوالَكُمُ ﴾ مع أنها أموال القُصَّار؛ لأجل أن يحافظوا عليها كها يحافظون على أموالهم.

١٤٩٤ - وعن أبي ذَرِّ على عن النبيِّ عَلَيْهُ فيها يرويه عن رَبِّه، قال: «يا عِبادِي، إنِّي حَرَّماً فلا تَظَالَموا» على نَفْسِي، وجَعَلْتُهُ بَيْنكُمْ محرَّماً فلا تَظَالَموا» أخرجه مسلم (١٠).

فالله جل وعلا أمر بحفظِ هذا المال والتصرفِ فيه بالحق، والإنفاق المعتدل، والإنفاق في سبيل الله عز وجل، وفي القُرُبات والطاعاتِ، هذا هو المقصودُ من المال، ما أُعطيتَ المالَ من أجل أن تبذَخَ وتسرف وتبذّر وتعطي نفسَك ما تشتهي، تقول: هذا مالي، هذا ليس مالك، هذا مالُ الله سبحانه وتعالى وأنت مبتلىً بهذا المال، وممتَحَنٌ وإلّا فهو مال الله جلا وعلا.

الله على المنهور الذي يرويه النبيُّ عن ربه، كان أبو مسلم الحَوْلاني - رحمه الله - إذا حدَّث به جَنَا على رُكبتيه خوفا من الله سبحانه وتعالى، وفيه هذه الجملة: أن الله سبحانه وتعالى يقول، هذا فيه إثباتُ الكلام لله عز وجل، أن الله تعالى يقول: (يا الله سبحانه وتعالى يقول، هذا فيه إثباتُ الكلام لله عز وجل، أن الله تعالى يقول: (يا عبادي) هذا نداءٌ من الله سبحانه وتعالى لجميع الناس، (إنِّ حرَّمتُ الظلمَ على نفسي) أي: منعتُه، ونزَّهت نفسي منه، نزَّه الله جل وعلا نفسه عن الظلم، وامتنع سبحانه عن الظلم، مع أنه قادرٌ سبحانه وتعالى، الله قادر على كل شيء، ولكنه مَنكَ نفسه جل وعلا من الظلم؛ لأن الظلم نقصٌ، والله منزَّهٌ عن النقص، قال تعالى: ﴿ وَلاَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۵۷۷).

الغَيبَةُ؟» قالوا: اللهُ ورَسُولُهُ أَعلَمُ، قال: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِهَا يَكْرَهُ» قيلَ: أَتَدْرُونَ ما الغَيبَةُ؟» قالوا: اللهُ ورَسُولُهُ أَعلَمُ، قال: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِهَا يَكْرَهُ» قيلَ: أفرأَيْتَ إِنْ كَانَ فيه ما تَقولُ فقدِ اغْتَبْتَهُ، وإنْ لم يَكُنْ فيهِ فَقَدْ بَهَتَهُ، وإنْ لم يَكُنْ فيهِ فَقَدْ بَهَتَهُ» أخرجه مسلم(١).

١ - ظلمٌ بين العبد وبين ربه، وهو الشرك ﴿ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُنْهُ عَظِيمٌ ﴾ [لقان: ١٣].

٢- وظلمٌ بين العبد وبين الناس، وهو التعدِّي على الناس، التعدي على أموالهم
 ودمائهم وأعراضِهم.

٣- وظلمُ العبدِ نفسَه، بالمعاصي والسيئات.

فالظلم محرَّمٌ، وهو كبيرةٌ من كبائر الذنوب.

(حرَّمتُ الظلمَ على نفسي، وجعلْتُه بينكم محرَّماً) هذا فيه تحريم الظلم بين الناس (فلا تظالموا) هذا تأكيد لقوله: (وجعلته بينكم محرماً) فالظلم قبيح شرعاً وعقلاً، وقد تُوعًد عليه بالعذاب قال تعالى: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلُماً ﴾ [طه: ١١١].

1890 من ظُلُم الناس: الغِيبةُ، وهذا ظُلُمٌ في الأعراض، وقد قال الله جل وعلا: ﴿ وَلَا يَغْتُ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُ مِ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهَ تُعُوهُ وَانَقُوا وعلا: ﴿ وَلَا يَغْتُ بَعْضًا كُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُ مِ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرُهُ وَانَقُوا أَن النّبِي عَلَيْهِ الغيبةَ فقال: (الغيبة ذكرُكَ أخاك بنا يَكُوهُ) الله الله الله الله الله الغيبة ذكرُك أخاك بنا يكره هذا سيأتي قريباً إن شاء الله، قالوا: يا رسولَ الله، أرأيتَ إن كان في أخي ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقولُ فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقولُ فقد بهته) فالغيبة محرَّمةٌ، وهي أن تذكر أخاكَ في حال غَيبته، بما يكرهُ من عيب في خَلْقِه، أو فالغيبة محرَّمةٌ، وهي أن تذكر أخاكَ في حال غَيبته، بما يكرهُ من عيب في خَلْقِه، أو

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۵۸۹).

عيب في خُلُقه، أو غير ذلك من أنواع التنقُّص، وكثير من الناس لا يتورَّعون عن الغيبة، بل إنها تعمُّرُ مجالسهم ويتفكهون بأعراضِ الناس، ولا حولَ ولا قوة إلّا بالله، وهذا شأنها، وهذا خطرها.

وفيه تحريمُ الغيبة وأنها كبيرةٌ من كبائر الذنوب، وهي محرَّمةٌ بالكتاب والسنة والإجماع، لأنها من ظُلم الناس في أعراضِهم.

وقد استثنوا من الغيبة أشياءَ تجوز إذا كانت لمصلحةٍ راجحة:

أولاً: المتظلّم الذي ظُلم ويذهب إلى ولي الأمر ويشتكي ويقول: فلان ظَلَمَني، أولاً: المتظلّم الذي ظُلم ويذهب إلى ولي الأمر ويشتكي ويقول: فلان ظَلَمَ» لَيُّه: يعني مَطْلَه اكلَ مالي، وما أشبه ذلك، قال ﷺ: «لَيُّ الواجِدِ» يعني الغِنيَّ «ظلمٌ» لَيُّه: يعني مَطْلَه «ويُحِلُّ عِرضَهُ وعقوبتَهَ» [أخرجه أحمد (١٧٩٤٦)، وأبو داود (٣٢٨٣)، والنسائي ٦/ ٢٥٢ من حديث عمرو بن الشريد. وانظر تمام تخريجه في «المسند»]، فيجوز للمتظلم أن يشتكي، ويذكر الظلمَ الذي وقع عليه، وأن فلاناً يهاطل، وأنه مخادعٌ، ولا يعطيني حقي، ففي هذه الحالة يجوز دفعاً للضّرر، هو غيبة ولكن فيه دفعٌ للضرر، فيجوز لدفع الضرر.

ثانياً: المُستفتي، إذا استفتى عن شخص وذكر ما فيه من العيب، وكيف يتصرف معه، يسأل المفتي كيف يتصرف مع هذا الشخص، كما جاءت هند بنت عتبة - رضي الله عنها - إلى رسولِ الله يَكِية، فقالت: إنّ أبا سفيان - تعني زوجها - رجلٌ شحيح، لا يُعطني ما يَكفيني وولدي. فيه ذكرت أنه شحيح، هذه غيبة ، ولكن ليس قصدها تنقُص الرجل، وإنها قصدها الوصول إلى حقها، قال: «خُذي ما يَكفيكِ ووَلَدَكِ بالمعروفِ» [أخرجه البخاري (٣٦٤)، ومسلم (١٧١٤) من حديث أبي هربرة] هذه فتوى من الرسول يَكِية.

ثالثاً: كذلك تجوز الغيبة في حالة الاحتساب، إنكارِ المنكر، بأن تذهب إلى ولي الأمر أو إلى رجال الجسبة، فتقول لهم: فلان لا يصلي، فلان يتعرضُ للنساء، فلان يغازلُ في الأسواق. هذه غيبة، ولكن المقصود منها إنكارُ المنكر، فهذا لا بأس به؛ لأن المصلحة راجحة في هذا على المفسدة، لأجل أن يأخذوا على يده.

رابعاً: وكذلك إذا كان هذا من أجل تحذيرِ الناس من شرِّ شخص، تذكر لهم صفاتِه الذميمة من أجل أن يحذروه ولا ينخدعوا به، وذلك مِثْلُ المبتدعِ إن كان عندُه بدعةٌ، تحذِّر الناسَ منه لئلا ينشرَ بدعته على الناس.

خامساً: ومن هذا أيضاً الجرئ والتعديلُ لحفظِ سنة الرسول عَلَيْ من أن يدخلَ فيها شيء من الكذب أو من النساهُل، فيجوز أن يقال: في الراوي كذا، فيه ضعفٌ، وفيه غفلةٌ، وفيه كذا وكذا، سيئ الحفظ، أو يقول: كذاب، أو وضَّاع، أو صاحب مناكير، ليس هذا هو من أجل تنقُّص الشخص، وإنها هو من أجل صيانةِ أحاديث الرسول عَلَيْ أن يكون فيها راو لا تُقبل روايته.

هذه المصالحُ فيها راجحةٌ، فيجوز أن تذكر معائبَ الشخص وهو غائب؛ لأجل المصلحةِ الراجحة، والتوصل إلى الحق، وأما ما عدا ذلك فالغيبةُ محرمةٌ، إذا لم يترتب عليها مصلحةٌ، أو كانت مضرتُها أكثرَ فإنها محرمةٌ وكبيرةٌ من كبائر الذنوب.

وقوله ﷺ: (إن كان فيه ما تقولُ فقد اغتبتَه) إذا كان فيه العيبُ والنقصُ الذي ذكرتَه في غيبتِه، هذا غيبةٌ كبيرة من كبائر الذنوب (وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتَّه) يعني كذبتَ عليه، قد جمعتَ بين جريمتين: جريمةِ الغيبةِ، وجريمةِ الكذب.

المرسول على المرسول عظيم فيه عدة أمور نهى عنها الرسول على النها من مساوئ الأخلاق: قال عظيم فيه عدة أمور نهى عنها الرسول على إلى النعمة عن المحسود، وقد تقدم أنه يأكل الحسنات كها تأكل النار الحطب، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، فعلى المسلم أن يتجنّب الحسد.

(ولا تباغضوا) التباغضُ معروف، الواحبُ على المسلمين أن يتحابوا فيها بينَهم وأن لا يتباغضوا؛ لأنهم إخوةٌ، والبغضاء تُحدِث بينهم الشرَّ والقطيعة، فعليك أن لا تبغض أخاك المسلم، البغضُ إنها يكون لأعداء الله، أما المؤمن فإنه يحبُّ في الله عز وجل، الحبُّ والبغضُ في الله من أوثق عُرَى الإيهان.

(ولا تناجشوا) النَّجْشُ تقدم في البيع، وهو أن يزيد في السلعة مَن لا يريدُ شراءَها، وإنها يربد أن يرفَع قيمتَها على الزبائن؛ لأجل أن ينفعَ صاحبَ السلعة بزعمه، فلا يجوزُ لمن لا يريد شراءَ السلعة أن يزيدَ فيها؛ لأنه يضرُّ بالزبائن، ولا ينفعُ صاحبَ السلعة، بل يضرُّه أيضاً؛ لأنه أدخلَ عليه مالاً حرام. فالناجشُ آثمٌ سواءً كان شريكاً في السلعة أو كان أجنبياً، لا يجوز للإنسان أن يزيدَ في السلعة إلّا إذا كان يريدُ شراءَها.

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۵۹٤)

أما المزايدةُ لمن يريدون فلا بأسَ، هو طيّبٌ، قال النبيّ ﷺ: «مَن يَزيدُ؟» [أخرجه أحد (٢١٣٤) وأبو داود (١٦٤١)، وابن ماجه (٢١٩٨)، والنسائي ٧/ ٢٥٩ من حديث أنس] أما المزايدةُ لمن لا يريدُ الشراء هذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب.

(ولا تَدَابَروا) التدابرُ: هو أن يُدْبِرَ الإنسانُ عن أخيه، يولِي عنه، ولا يُقبِلُ عليه، فالواجب على المسلمين أن يتلاقَوا ويتصافَحوا ويبشَّ بعضُهم لبعض، ولا يُعرض بعضُهم عن بعضِهم الآخر عند اللقاء، بل يلقى أخاه بوجهٍ طليقٍ، هذا من المعروف كما قال النبي عَلَيْهُ: «لا تحقرنَّ من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق " أخرجه مسلم (٢٦٢٦)].

(ولا يبعْ بعضُكُم على بيع بعضٍ) سبق أن البيع على البيع هو أن يأتي إلى إنسانٍ قد اشترى سلعة بعشرةٍ مثلاً، ثم يقول: (دعها أنا أُعطيكَ مثلَها أو أحسنَ منها بتسعةٍ، ليفسخَ البيع مع الأول، ويشتري من الثاني، هذا لا يجوز، إذا رأيتَه اشترى من أخيك فلا تُكدِّر على أخيك بيعتَه، ولا تعتدي عليه. وأيضاً لا يخطِبُ على خِطبةِ أخيه، كلُّ ما يُدخلُ الضررَ على أخيكَ تجنَّبُهُ.

(وكونوا عبادَ الله إخواناً) هذا أمرٌ منه وَ الله بالأُخوَّة بين المؤمنين ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠] أُخّوة الإيهان أقوى من أخوَّة النسب، بل قد يكون أخوك في النسب وهو عدوٌ لك، ولا يجوز محبتُه، قال تعالى: ﴿ لَا يَجَدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْبَوْمِ النسب وهو عدوٌ لك، ولا يجوز محبتُه، قال تعالى: ﴿ لَا يَجَدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْبَوْمِ النَّسِهِ وَهُ عَدُونَ مَنْ حَادً ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ عَنْهُمْ أَوْ الْمَوْنَ هُمْ عَيْرُ اللّه عَلَى الله الله العَلَى الله عَلَى الله العَلَى العَلَى الله العَلَى العَلَى الله العَلَى الله العَلَى العَلَى الله العَلَى العَلَى الله العَلَى العَ

(المسلمُ أخو المسلم) بالإسلام، الأُخوَّةُ تكون بالإسلام والإيمان (لا يظلمُه) عرفنا الظلم فيها سبق: لا يتعدّى عليه في مالِه أو عِرضِهِ أو نفسِه، جميع أنواع الظلم.

(ولا يخذُلُه) يعني عندما يحتاجُ أخوك إلى نُصرةٍ فإنك لا تخذُلُه، بل تنصرُه بالحق وتدافع عنه؛ لأنه أخوك، وإذا رأيتَه وقع في مذلةٍ وأن أحداً يريدُ أن يظلمه فعليك أن تُناصرَه، وأن تدفعَ عنه الظلم، أما إذا تركتَه فقد خذلتَه «انصُرْ أخاك ظالماً أو مظلوماً» [أخرجه البخاري (٢٤٤٣) من حديث أنس].

(ولا يحقِرُه) لا يستصغر شأنَ المسلم، المؤمنُ عند الله عظيم، لا تحقِرْ أخاكَ المسلم، لا تصغِّر شأنَه، بل هو عظيمٌ عند الله عز وجل وإن كان فقيراً، وإن كان دَمياً في خَلْقِهِ، قال عَلَيْهُ: «رُبَّ أشعَثَ أغبَرَ مدفوعِ بالأبوابِ لو أقسَمَ على الله لأبرَّه» [أخرجه مسلم (٢٦٢٢) من حديث أبي هريرة] فلا تحقِرْه لدمامةِ جسمه، أو تحقره لفقرِه، أو تحقره لضعفِ قوَّتِه، فإنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى بالإيهان والإسلام.

ثم قال على: (بحسب امرئ من الشرّ) بحسب معناه: يكفي، أي: يكفي المرء من الشر (أن يحقِرَ أخاه المسلم) هذا شر عظيم، احتقارُ المسلمين واستصغار شأنهم (كلُّ المسلم على المسلم حرام: دمُه) فلا يعتدي عليه في دمِه ويقتلُه بغير حق، احترم أخاك، واحترمْ حياتَه، اسْعَ في بقائه، في علاجِه إذا احتاج إلى علاج وأنت تقدرُ، أنقذُه إذا وقع في خطر، ساعده على بقاءِ حياته.

(ومالُه) ماله حرامٌ عليك لا تأخذُه بسرقةٍ، ولا بِخيانةٍ، ولا بغشّ، ولا بخديعةٍ، مالُه كمالِكَ.

١٤٩٧ - وعن قُطْبةَ بنِ مالكِ شَهُ قال: كانَ رسولُ الله عَلَيْهُ يقول: «اللهمَّ جنِّبني مُنكَراتِ الأَخْلقِ والأَعْمالِ والأَهْواءِ والأَدْواءِ» أخرجه الترمذي، وصحّحه الحاكم واللفظ له (١٠).

(وعِرضُه) وكذلك العِرضُ، لا تقعْ في عرضِ أخيكَ بغِيبةٍ أو نَميمةٍ أو سبِّ أو شتمٍ أو غيرِ ذلك.

ثم قال على الجوارح، فإذا كان في القلب إيهان وتقوى ظهر أثرُ ذلك على ويظهرُ أثرُها على الجوارح، فإذا كان في القلب إيهان وتقوى ظهر أثرُ ذلك على تصرفاتِ الشخص الخارجية، وإذا كان الشخصُ ليس فيه تقوى ظهرَ ذلك على أعهالِ الإنسان وتصرُّ فاته بالسوء، كها قال على الإوإن في الجسد مُضغة إذا صَلَحتُ صلح سائرُ الجسد، وإذا فسدت فسدَ سائرُ الجسد» [أخرجه البخاري (٥٢)، ومسلم مصلح سائرُ الجسد، وإذا فسدت فسدَ سائرُ الجسد» [أخرجه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٥) من حديث النعهان بن بشير] فليستِ التقوى بالمظاهر وإنها التقوى في القلوب، ويظهر أثرُها على الجوارح، أما الذي يتصنَّع عند الناس، ويتظاهر وقلبه فاسدٌ، فهذا لا ينفعه شيءٌ.

بعض الناس إذا نُهي عن المعصية، عن حَلْقِ اللحيةِ أو شُربِ الدخانِ أو عن تركِ الصلاة مع الجماعةِ يقول: التقوى ها هنا ما هي..، ويستشهد بالحديث على غير معناه، والعياذُ بالله، وهذا من قلبِ الحقائق، ومن تفسير قولِ الرسول ﷺ بغير معناه.

١٤٩٧ - هذا دعاءٌ من الرسول ﷺ، أنه قال: (اللهمَّ جنَّبني) يعني: باعِدْني (منكراتِ الأقوالِ والأعمالِ والأهواءِ والأدواءِ) أربعة أشياء:

<sup>(</sup>١) الترمذي (٩٩١)، والحاكم ١/ ٥٣٢، وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» (٩٦٠).

الله عنهم الله على الله على الله عنهم الله عنهم الله على الله عنهم الله عنهم الله عنه الله عنه

(منكرات الأقوال) كالسبِّ والشتمِ والغيبةِ والنميمةِ، وقولِ الزور، كلُّ الكلام المحرم والكلام السيئ فهو من محرَّمات الأقوال.

ومحرمات (الأعمال): كالشركِ والمعاصي كلِّها.

(والأهواء): المراد بها الشهوات، ما تشتهيه النفوس، والنفوس في الغالب أنها أمّارة بالسوء، وتهوى الشرَّ إلّا ما رحم ربي، وأخطرُ شيء على الإنسان هواه، قال تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعُلُمُ أَنَّا يَنْبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضُلُ مِتَنِ اتَّبَعَ هُوَنهُ بِغَيْرِ عَالى: ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعُلُمُ أَنَّا يَنْبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضُلُ مِتَنِ اتَّبَعَ هُونهُ بِغَيْرِ عَالى: ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعُلُمُ أَنَّا يَنْبِعُونَ آهُواَ الله وَي إلما قال سبحانه: ﴿ أَرَّءَ يَتُ مَن الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله الله الله الله العافية.

(ومن منكرات الأدواء) الأمراض، الأدواء: جمع دواء وهو المرض، الأدواء: هي الأمراض المستعصية كالبَرَص والجُذامِ والسرطانِ والأدواء التي لا علاج لها، فالرسولُ ﷺ يسأل الله السلامة منها.

المؤمنين؛ لأن المؤمنين؛ لأن المؤمنين؛ لأن المؤمنين؛ لأن المؤمنين؛ لأن المؤمنين إخوةٌ بموجب النسب فهم إخوةٌ في الإيمان، ولهذا نهى ﷺ في هذا الحديث عن ثلاثةِ أشياء تكدِّر هذه الأُخوّة وتؤثر عليها.

<sup>(</sup>١) الترمذي (١٩٩٥)، وفي إسناده ليث بن أبي سُليم، وهو ضعيف.

١٤٩٩ - وعن أبي سعيدٍ الخُدريّ الله عليهِ الله عليهِ الله عليهِ: «خَصْلَتان لا تَجتَمِعانِ في مُؤمنٍ: البخْلُ، وسُوءُ الخُلُقِ» أخرجه الترمذي، وفي سنده ضعف (١٠).

الشيء الأول: قال: (لا تُمارِ أخاكَ) يعني لا تجادلهُ؛ لأن الجدال يثيرُ النفس، فيترك الجدال الذي ليس فيه فائدة، لأنه يسبب أثراً سيئاً بين الإخوان، وأيضاً إذا جادلته فكأنك تَنَقَّصْتَهُ.

الشيء الثاني: (لا تُمَازِحْهُ) المراد المزاح الكثير؛ لأنه يدل على الاستخفاف، وأما اليسير الذي ليس فيه تنقُصُ لأحد، فلا بأسَ به، وكان النبيُّ يمزح، ولا يقول إلّا حقاً.

والشيء الثالث: (لا تَعِدْهُ وعداً فتخلفَه) هذا أشدُّ، الوفاء بالوعد من صفات المؤمنين، وإخلافُ الوعد من صفات المنافقين، فالمنافقُ كما في الحديث إذا وَعَدَ أخلف، أما المؤمن إذا وعد صَدَقَ في وعده، فإذا وعدت أخاك وعداً فاصدُقْ فيه أولاً، لأن الوفاء بالوعد من صفاتِ المؤمنين، وثانياً: لأن فيه تقويةً للأخوَّة؛ لأنّك لو أخلفته صار في نفسه شيءٌ عليك، فإخلاف الوعد مذمومٌ لا سيما إذا كان بين المؤمنين.

١٤٩٩ - (خَصلتان لا تَجتَمِعانِ في مؤمنٍ) يعني كاملَ الإيمان، فإذا اجتمعتا فيه فإيمانُه ناقصٌ.

الصفة الأولى: (البخل) والبخل مذموم؛ لأنه يبغّض الإنسانَ إلى الناس، حتى إلى أقاربِه، والكَرمُ محمود ويحبّبُ الإنسانَ حتى إلى أعدائِه، وأيضاً البخل يحملُ على

<sup>(</sup>١) الترمذي (١٩٦٢)، وفي إسناده صدقة بن موسى، وهو ضعيف.

• ١٥٠٠ - وعن أبي هُريرة على قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «المُسْتَبّانِ ما قالا، فعَلَى البادئ، ما لَمْ يَعْتَدِ المَظلُومُ» أخرجه مسلم(١).

منع أداء الواجباتِ كالزكاة والنفقةِ الواجبة، ويمنعُ من حقوق كثيرة؛ لأن البخيل لا يحبُّ أن يُحبُّ كُلَّ مُخْتَالِ، يَجبُّ أَن يُحبُّ كُلَّ مُخْتَالِ، عَبُ أَن يُحْرِج شيئاً، فهو صفة ذميمة، وقد قال جل وعلا: ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ، فَخُورٍ لَنْ اللَّهَ هُوَ الْغَيْ الْمُحَيدُ لَنْ اللَّهُ هُو الْغَيْ الْمُحَيدُ لَنْ اللَّهُ هُو الْغَيْ الْمُحَيدُ لَنْ اللَّهُ هُو الْعَيْ الْمُحَيدُ لَنْ اللَّهُ هُو الْعَيْ الْمُحَيدُ لَنْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

والخصلة الثانية: (سوءُ الخُلُق) الخُلُق: ما يتحلى به الإنسان من كرمِ النفسِ، وحسنِ الطّباع، وعكسُه سوءُ الخلق، و أثنى النبيّ على محاسِنِ الأخلاق، وأثنى الله جلا وعلا على نبيه على بقوله: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ لَ إِنَّ القلم] ولقد ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة، وأما سوءُ الخلق فإنه يبغِضُ الإنسانَ إلى الناس، فيجب على الإنسان أن يتصف بحسن الخلق مع الناس، ولا سيها إذا كان مسؤولاً من المسؤولين، فإنه يحسِّنُ أخلاقَه مع الناس، وكذلك إذا كان يدعو إلى الله من أجلِ من المسؤولين، فإنه يحسِّنُ أخلاقَه مع الناس، وكذلك إذا كان يدعو إلى الله من أجلِ من المسؤولين، فإنه يحسِّنُ أخلاقَه مع الناس، وكذلك إذا كان يدعو إلى الله من أجلِ من المسؤولين، فإنه يحسِّنُ أخلاقَه مع الناس، وكذلك إذا كان يدعو إلى الله من أجلِ من المسؤولين، فإنه يحسِّنُ أخلاقَه مع الناس، وكذلك إذا كان يدعو إلى الله من أجلِ

المُستبَّان) من السِّباب وهو الشتم وسوء الكلام، هذا منهي عنه، ليس المؤمن بالسَّبَّاب، يُكرمُ المؤمن لسانَه ويصونُه عن أن يكون سباباً يسب الناسَ ويشتِمُهم، ويُسيء إليهم بالقول، فإذا حدث أن أحداً سبَّ أحداً من الناس فالمسبوبُ له أن يردَّ على السابِّ بمثل ما سبَّه به من باب القِصاص والعدل، ويدفعُ

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۵۸۷).

١٥٠١ - وعن أبي صِرْمةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَن ضَارَّ مُسلِماً ضَارَّهُ اللهُ، وَمَن شَاقَّ مُسْلِماً شَقَّ اللهُ عليه» أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه (١٠).

البغيَ عن نفسه، له ذلك، وإذا عفا عنه وكفّ لسانه عنه فهو أحسنُ، ولكن له أن يقتص منه وأن يرد عليه بمثل ما قال في حقه، ويكون الإثمُ على البادئ (المستبانِ ما قالا) من الكلام السيّئ (فعلى البادئ) يعني عليه الإثمُ؛ لأنه هو الذي سبّب هذا الشيء فيكون الإثم عليه، إلّا إذا اعتدى المظلومُ المسبوبُ، سماه مظلوماً، إذا اعتدى: يعني زادَ عن ما قال في حقه السابُ، فإنه لا يؤذن له بذلك، هذا ظلمٌ ويكون إثمُ الاعتداء والزيادةِ عليه، فلا يجوزُ للإنسان أنه يزيد في الرد على من سبّه، بل يردُّ عليه بمثل ما قال، فإن زاد فهو معتدٍ ويكون الإثمُ عليه لا على البادئ.

المسلم أن يضر مسلم أن يغني أوقع به الضرر، فلا يجوزُ للمسلم أن يضر أخاه المسلم، فإذا ضارَّه يعني أوقع عليه الضرر في نفسِه أو في ماله، فإن الله جل وعلا يضرُّه جزاءً له وعقوبة له، وينتصرُ لعبدِه الذي وقع عليه الضرر، وهذا وعيدٌ شديد أنه لا يجوزُ للمسلم أن يضرَّ أخاه المسلم بأي نوع من أنواع الضرر، بل قال على الله ضرر ولا ضرار» [أخرجه أحمد (٢٨٦٥)، وابن ماجه (٢٣٤١) من حديث ابن عباس. وانظر عام تخريجه في «المسند»] الواجبُ على المسلم نحو أخيه المسلم أن يبذُل له النفع والخير، أما أن يكون على العكس، ويلتمس له الضرر فهذا يخالف الأخوَّة الإسلامية.

(ومن شاقَّ مسلماً شقَّ الله عليه) يعني حمَّلَ مسلماً مشقَّة، فإن الله يشقُّ عليه

<sup>(</sup>١) أبو داود (٣٦٣٥)، والترمذي (١٩٤٠). وانظر نمام تخريجه في «مسند أحمد» (١٥٧٥٥).

١٥٠٢ - وعن أبي الدرَّداء هذه قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "إِنَّ الله يُبْغِضُ الفَاحِشَ البَذِيءَ» أخرجه الترمذي وصحّحه (١).

جزاءً له؛ لأن الجزاء من جنس العمل، فهذا فيه الحثُّ على الرفق بإخوانك المسلمين، بأن لا تشقَّ عليهم، لا سيما إذا كان لك سلطةٌ، وقد مرَّ حديثُ أن النبيَّ عَلَيْهُم قال: «اللهمَّ من وَلِيَ من أمرِ أُمتي شيئاً فشقَّ عليهم فاشقُقْ عليه» [أخرجه مسلم (١٨٢٨) من حديث عائشة] إذا كان للإنسان سلطة فلا يشقَّ على من تحت يدِه بل يرفق بهم، لأن المشقة فيها ضررٌ على أخيك المسلم.

فهذا الحديث فيه أن الجزاء من جنس العمل، وفيه تحريمُ الإضرار بالمسلمين، وتحريمُ تحميل المؤمنين المشقة، وفيه أن الجزاء من جنس العمل، وفيه مشروعيةُ الرفق بالمسلمين.

١٥٠٢ - (إِنَّ الله يُبغضُ الفاحشَ البذيءَ) هاتان صفتان مذمومتان، الفُحش والبذاءَةُ (إِن الله يبغضُ) هذا فيه أن الله يوصَفُ بهذا الوصف أن الله يُبغض على الأعمال السيئة، وهذا البُغضُ يليق بجلاله، ليس كبُغض المخلوقين، إنها هو من صفاتِ الله عز وجل أنه يُبغضُ، وأنه يغضبُ، وأنه يَمْقُتُ، وأنه يكرَهُ، وأنه يسخَطُ على أهلِ المعاصي وأهلِ المخالفات، فهذا من جملةِ صفات الله عز وجل أنه يغضب قال تعالى: ﴿ وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ﴾ [النساء: ٩٣] وصف نفسه بأنه يغضب.

والفاحش: هو الذي يأتي الفُحشَ من القولِ والعملِ، والفُحشُ: هو المكروهُ البيِّنُ الذي يبين للناس من الأفعالِ القبيحةِ، ومن الأقوالِ القبيحةِ.

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٠٠٢).

۱۵۰۳ - ولهُ من حديثِ ابنِ مسعودٍ ﴿ رَفَعَهُ: «ليسَ الْمؤمنُ بالطَّعَّانِ، ولا اللَّعانِ، ولا الفَاحشِ، ولا البذيءِ » وحسَّنه، وصحّحه الحاكم، ورجَّح الدارقطني وقفه (۱).

وأما البَذيءُ، فالبذاءةُ تكون بالكلام، البذيءُ بلسانه: الذي يتطاولُ على الناس بلسانه بالسبِّ والشتمِ والغيبةِ والنميمةِ، هذا كله بذاءةٌ، وكله شرُّ، والله يبغض أصحاب هاتين الخصلتين.

١٥٠٣ (ليس المؤمن) يعني كامل الإيمان، لا يتصف المؤمن بهذه الصفات،
 فإن اتصف بشيء منها فإنه يكون ناقص الإيمان.

(الطعان) الذي يطعُنُ في الناس، يطعُنُ في أنسابهم، ويطعنُ في أخلاقهم، ويطعنُ في أخلاقهم، ويطعنُ في أمورهم، لا يجوز للمسلم أن يطعنَ في إخوانه المسلمين، وإذا عَثَرَ على شيء فإنه يسترُّه، ويناصحُ مَن فَعَلَهُ دون أن يطعنَ فيه ظاهراً أمام الناس، بل يسترُّ على أخيه، ويناصحه.

(ولا اللَّعان) يعني: كثير اللَّعْنِ، الذي يستعملُ اللعنَ، ويعوِّد لسانَه اللعنَ، ويلعن ويلعن دابتَه، ويلعن ويلعن أولادَه، ويلعن دابتَه، ويلعن كلَّ شيء، قد يلعن نفسَه، ويلعن زوجتَه، ويلعن أولادَه، ويلعن دابتَه، ويلعن كلَّ شيء، هذا ناقصُ الإيهان ليس بمؤمن، يعني لم يحجزْه إيهانُه عن اللعن، واللعن: هو الطردُ والإبعاد عن رحمة الله، فإذا دعا على أحد باللعنةِ، فقد قال عَلَيْنُ: "لَعْنُ المؤمنِ كَقَتْلِهِ" [أخرجه مسلم (١١٠) من حديث ثابت بن الضحاك].

(والفاحش والبذيء) هذا سلف شرحه قريباً.

<sup>(</sup>١) الترمذي (١٩٧٧)، والحاكم ١/ ١٢. وترجيح الدارقطني للموقوف هو في «العلل» ٥/ ٩٢ - ٩٣. وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد» (٣٨٣٩).

١٥٠٤ - وعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قالَ رسولُ الله ﷺ: «لا تسبُّوا الأموات، فإنَّهم قد أَفْضَوْا إلى ما قَدَّمُوا» أخرجه البخاري(١٠).

١٥٠٥ - وعن حذيفة شه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ وَتَاتٌ» متفق عليه (٢).

١٥٠٤ - هذا فيه النهيُ عن سب الأموات والوقيعةِ فيهم، وقد علل ذلك عَلَيْة بقوله: (فَإَنَّهُم قد أَفْضُوْا إلى ما قد عَمِلُوا) انتهوا من هذه الدنيا، وواجهوا جزاءَهم عند الله، فلا فائدة من سبهم، وظاهرُ الحديث ولو كانوا كفاراً، فالميتُ لا يُسَبُّ ولو كان كافراً؛ لأنه لا فائدة من سبه.

وأيضاً جاء تعليلُ ذلك بأنه قد يؤذي الأحياء، قد يكون هذا الميت له أولادٌ، له ذريةٌ، فإذا سببتَه أسأتَ إلى ذريته، فيتجنب المسلمُ الوقيعةَ في الأموات.

قالوا: إلّا في مسألة التحذيرِ من داعيةٍ إلى الضلال، أو راوٍ غيرِ مقبول الرواية في الحديث، فيُبيَّن ما فيه من أجل معرفةِ حاله، وأن لا يغتر به أو بها روى من الحديث، فهذا لمصلحةٍ راجحةٍ، أما إذا كان سبُّ الميت ليس فيه مصلحة فإنه يُتَجنَّب، وقد انتهوا إلى أعها لهم وليس لنا فائدةٌ في الكلام فيهم.

۱۵۰۵ – (لا يدخل الجنة قتاتٌ) هذا وعيدٍ شديد، والقتاتُ: هو النَّام، وقد جاء في رواية: «لا يدخل الجنة نهامٌ» [مسلم (١٠٥) (١٦٨)]، وهذا وعيد شديد، والقتات والنمام بمعنى واحد، والنهام: هو الذي ينقُلُ الحديث بين الناس على وجه

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۳۹۳).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٠٥٦)، ومسلم (١٠٥) (١٦٩).

الإفساد والوشاية؛ لأجل أن يفككَ المجتمع، ويوقعَ العداوة بين المسلمين، هذا نهام، ويقول الله جل وعلا: ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ لَهِ إِنَّ هَمَّاذٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ لَ إِنَّكَ ﴾ [القلم] والنميمةُ من كبائر الذنوب، ويُعذَّب عليها في القبر، يُعذَّب النمامُ في قبره بالنميمةِ كما في الحديث، أن النبيُّ ﷺ مرَّ على قبرين فقال: «أنهما ليُعذَّبان، وما يعذَّبان في كبير، بلي إنه كبيرٌ، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمةِ، وأما الآخرُ فكان لا يستتر من بَوله» [أخرجه البخاري (٢١٦)، ومسلم (٢٩٢)، من حديث ابن عباس] فدل على أن النهام يُعذُّبُ في قبره، وهذا وعيدٌ شديد، و أخبر الرسول ﷺ في هذا الحديث أنه لا يدخلُ الجنَّه، وهذا من باب الوعيدِ، وليس معناه أنه كافر، لكن هذا من باب الوعيد والزَّجر، وقد يتأخر دخولُه الجنة ويعذَّب في النار بكبيرته، فيتجنبُ المسلم النميمةَ، وقالوا: إن النهام يُفسِدُ في ساعة ما يفسدُه الساحر في سنةٍ، وقد عد النبيّ ﷺ النميمةَ أنها نوع من السحر؛ لأنها تفسدُ بين الناس أشدَّ مما يفسد السحر، قال عَلَيْقَ: «ألا أُخبرُكم ما العَضْهُ؟ هو النميمةُ، القالُ بين الناس» [أخرجه مسلم (٢٦٠٦) من حديث ابن مسعود] العَضْهُ معناه: السحرُ، النميمة نوع من السحر من ناحية أنها تُفسد مثلَ ما يفسد السحر في المجتمع، السحرُ يوجد العداوةَ بين النساء، كما قال سبحانه: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِقُونَ بِهِ عَبْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَآ رِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٠٢] يوقعون العداوة بين الزوج وزوجهِ حتى يتفارقا، ويهدمُ الزوجيةَ، وهذا من أثر السحر، وكذلك النميمةُ قد يأتي نهام ويفسدُ بين الزوج وزوجته، ويفسد بين الأب وابنه، ويفسد بينَ القريب وقريبهِ، ويفسد بين المسلمين، بل قد تقوم الحربُ بسبب النميمة، فخطرُ النميمة شديد، ولهذا توعَّد الله عليها أن صاحبَها لا يدخل الجنة.

١٥٠٦ - وعن أنسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ كَفَّ غَضَبَه، كَفَّ اللهُ عَنْهُ عَذَابَهُ» أخرجه الطبراني في «الأوسط»(١).

١٥٠٧ - وله شاهد من حديث ابنِ عمرَ عند ابن أبي الدنيا(٢).

١٥٠٨ - وعن أبي بكر الصدِّيقِ ﴿ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «لا يَدخُلُ الجُنَّةَ خَبُّ، ولا بخيلٌ، ولا سَيِّيءُ المَلكَةِ » أخرجه الترمذي، وفرَّقه حديثين، وفي إسناده ضعف (٣).

<sup>(</sup>١) الطبراني في «الأوسط» (١٣٢٠)، قال الهيثمي في «المجمع» ٨/ ١٣٢: وفيه عبدالسلام بن هاشم وهو ضعف.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي الدنيا في «الصمت» (٢١)، وفي إسناده هشام بن إبراهيم وهو مجهول.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٩٤٦) و (١٩٦٣)، وفي إسناده صدقة بن موسى، وهو متفق على ضعفه، وفَرْقَد بن يعقوب السبخي منكر الحديث.

فهذا فيه الترغيبُ في أن الإنسان إذا غَضِبَ فإنه يصبرُ ولا ينفذ غضبه.

١٥٠٨ - (لا يدخل الجنة خَبُّ) هذا نفيُ دخول الجنة، وهذا من باب الوعيد، والخَبُّ: معناه المخادِعُ، الذي يخادع الناس، يخدعهم بكلامه، وفي معاملاتِه، والناس يصدِّقونه وهو يخدعهم ويكذب عليهم، فهذا توعَّده الله بأنه لا يدخل الجنة، وهذا وعيد شديد.

(ولا بخيلٌ) تقدم الكلامُ عن البخل وذم البخل.

(ولا سَيِّئ المَلَكةِ) وهو الذي إذا مَلَكَ عبداً، أو ملك دابةً، أساءَ إلى مملوكِهِ، بأن يُحمِّلُه ما لا يُطيق، أو يمنع عنه الطعامَ والشرابَ ويُجوِّعه، ويُعطِّشه، ويكلِّمه بكلام جارح، فهذا سيِّئ الملكة، الذي يُسيء إلى مملوكهِ سواءً كان آدمياً أو بهيمةً، قال النبيّ وَ الله عَلَيْ الله الله عَلَى الله عنى خدمكم - أطعِموهُم مما تَطْعَمُون وألبسُوهم مما تَلْبَسُون، ولا تحمِّلوهم من العَمَل ما لا يُطيقون» [أخرجه البخاري (٣٠)، ومسلم (١٦٦١) من حديث أبي ذر]، فالمسلم يحسنُ الملكة، يحسن إلى مملوكِه، سواءً كان آدمياً أو بهيمة، ولكن الآدميَّ حرمتُه أشدُّ؛ لأنه أخوك، كذلك الدابة، الدابة لها إحساسٌ وتتألم من الضرب، تتألم من الحمل الثقيل، تتألمُ من الجوع، تتألم من العَطَش فأحسِنُ إليها، وقد جاء في الحديث أن امرأةً دخلتِ النارَ في هرَّةٍ حبستها، فلا هي أطعَمَتُها، و لا هي تَرَكَتْها تأكل من خَشاش الأرض. [أخرجه البخاري (٣٣١٨)، ومسلم (٢٢٤٢) من حديث ابن عمر] وكذلك جاء في الحديث أنَّ امرأةً بَغِيّاً من بني إسرائيل سقت كلباً لما رأته يلهثُ من شدة العطش، فغفر الله لها [البخاري (٣٤٦٧)، ومسلم (٢٢٤٥) من حديث أبي هريرة]. وقال ﷺ: «في كلِّ كَبدٍ رَطبةٍ أجرٌ» [أخرجه البخاري (٢٣٦٣)، ومسلم (٢٢٤٤) من حديث أن هريرة].

٩ - ١٥٠٩ - وعن ابن عباسَ رضي الله عنهما قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "مَن تَسمَّعَ حديثَ قومٍ، وهُمْ لهُ كارِهُونَ، صُبَّ في أُذُنيهِ الآنُكُ يومَ القِيامةِ" يعني الرَّصاصَ، أخرجه البخاري(١٠).

١٥١٠ وعن أنسٍ ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «طُوبَى لَمِنْ شَغَلَهُ عيبُهُ
 عن عُيوبِ الناسِ» أخرجه البزارُ بإسناد حسن (٢٠).

فالمسلم إذا ملك بهيمة أو ملك آدمياً فإنه يحسنُ إليه ولا يشق عليه، وتوعّد الله الذي لا يحسنُ المَلكة بأنه لا يدخل الجنة، وهذا وعيد شديد.

١٥٠٩ - هذا الحديث فيه تحريمُ الاستماع إلى كلام الناس الذين لا يحبونَ أن يستمع إليهم، الذي يَتَنَصَّتُ على الناس على الجيران، وعلى المتحدِّثين ماذا يقولون؟ من أجل أن يُخبرَ عنه، هذا عليه وعيد شديدٌ.

(تسمَّع - أي استَمَع إلى - حديث قوم) يعني كلام الناس و (هم له كارِهُون) يكرهون أن أحداً يسمعهم، أما إذا صار الحديثُ علانيةً، ولا يكرهون أن يسمعه الناس، لا بأس، إنها إذا كانوا يكرهون هذا، لا يريدون أن يسمعهم أحد، فمن خَدَعهم وتسمَّع إليهم، وهم لا يدرون، من أجل أن يُفشِي سرَّهم، وينقل كلامهم (فإنه يُصَبُّ في أُذنيه الأنكُ) وفسره الراوي بأنه الرصاص، وقيل: الرصاص المذاب، والعياذُ بالله، وهو شديدُ الحرارة، الأذنان اللتان خانتا في الدنيا واستمعتا إلى حديثِ الناس الذين لا يجبُون أن يسمع كلامهم، يصبُّ في أذنيه اللتين سمعتا هذا الكلام الآئكُ، وهذا في النار والعياذ بالله.

<sup>(</sup>۱) برقم (۷۰٤۲).

<sup>(</sup>٢) البزار (٣٢٢٥ - كشف الأستار).

١٥١١ - وعن ابن عمرَ رضي الله عنها قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «مَنْ تعاظَمَ في نَفْسِهِ، واختَالَ في مِشْيتِهِ، لقيَ اللهَ وهو عليهِ غَضبانُ» أخرجه الحاكم، ورجاله ثقات(١).

١٥١٠ - (طوبى) شجرةٌ في الجنة، تكون لمن شَغَلَهُ عيبُه عن عيوب الناس، ويغفل عن ينظر في عيوبه هو ويصلحُها، ويحاسبُ نفسَه، ولا يشتغل بعيوب الناس، ويغفل عن عيوبه، فالذي يشتغل بعيوبه ويترك عيوبَ الناس، هذا له هذا الوعدُ الكريم أن له طُوبى، وهي شجرة في الجنة، يسيرُ الراكب في ظلها مسيرةَ مئة عام، أو كها جاء. [انظر حديث أبي سعيد الخدري في «مسند أحمد» (١١٦٧٣)] وقيل: طوبَى هي الجنة.

هذا الحديث فيه فضيلة الإنسان الذي يشتغل بعيوب نفسِهِ ويصلحُها، ولا يشتغل بعيوب الناس، وفيه ذمُّ العكس وهو الذي يشتغل بعيوب الناس، وينسى عيبَ نفسه.

١٥١١ - هذا في ذم الكِبْر (من تعاظَمَ في نفسِه) يعني أُعجب بنفسه وتكبّر.

(واختال في مِشْيتهِ) المِشية نوع من الكبر، فعطفه عليه من عطف الخاص على العام، وهو نوعٌ من الكبر، الذي يتعاظم في نفسِه، ويرى أنه كبيرٌ وأنه فوق الناس، وإذا مشى يمشي مِشية المتكبرين، فهذا عليه وعيد شديد (لقي الله وهو عليه غضبان) غضبُ الله عز وجل لا يقوم له شيءٌ، فهذا وعيد شديد على من تكبّر وتعاظم في نفسِه على الناس، والواجب على الإنسان التواضعُ مع الناس ومع إخوانه، لأنه ضعيفٌ، كيف يتعاظم وهو ضعيف مثل الناس أو أقل منهم، قد يكون في الناس مَن

<sup>(</sup>١) الحاكم ١/ ٢٠.

العَجَلةُ من الشَّيطانِ» أخرجه الترمذي، وقال: حسن (١).

هو خيرٌ منه، من هو أحسنُ منه، يستصغرُ الإنسان نفسُه، ولا يُعْجَبُ بنفسه، وإذا مشى يمشي مِشيةَ المتواضعين، ويرفقُ في مشيته، لأن الاختيالَ في المشية مظهرٌ من مظاهرِ التكبر، على الإنسان أن يتواضع، ومَن تواضَعَ لله رفعه، ومن تعاظَمَ في نفسه غضب الله عليه.

في هذا إثباتُ الغضب لله عز وجل، وأنه صفة من صفاته، وفيه تحريم الكِبر وإعجاب المرء بنفسه.

المعرف المعرف المعرف الشيطان العجلة: يعني التسرع في الأمور، فالمؤمن لا يتسرع في الأمور وإنها يتأنى، لأن التسرع ربها يؤدي إلى الضرر، كها قال تعالى: ﴿ يَتَأَيّّهُا اللَّهِ مَا مَنُوا إِن جَامَكُم فَا سُقُ بِنَا إِ فَتَبَيّنُوا أَن تُصِيبُوا فَوْمًا بِجَهَدَلَةِ فَنُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلَتُهُ وَلَا يَسَعِجُوا عَلَى مَا فَعَلَتُهُ وَرَق فَي الأمور لكان في ذلك الخير، فالعجلة مذمومة، إلّا في أمور العبادات، قال ورروق في الأمور لكان في ذلك الخير، فالعجلة مذمومة، إلّا في أمور العبادات، قال تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَبِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٣٣] وقال سبحانه: ﴿ اللَّهُ وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَبِكُمْ ﴾ [الحديد: ٢١] فأمور العبادات لا تحتاج أن يتأنى الإنسان، بل تحتاج إلى المبادرة لئلا تفوت، أما غيرُ أمور العبادات فعلى الإنسان أن يتأنى فيها، ولا يستعجل، وقد أثنى النبي ﷺ على أشج عبد القيس، وقال: "إنَّ فيك خَصْلتين بِيُهُمَا الله ورسولُه، الحِلْمُ والأناة» [أخرجه أحد في "المسند» (١١١٧٥) من حديث أبي

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٠١٢).

١٥١٣ - وعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قالَ رسولُ الله عَيَالِيْهِ: «الشُّؤُمُ سُوءُ الخُلُق» أخرجه أحمد، وفي إسناده ضعف (١٠).

١٥١٤ - وعن أبي الدَّرداء ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ يَتَكِينِ : ﴿ إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُفَعاء، ولا شُهداءَ يومَ القِيامةِ ﴾ أخرجه مسلم (٢).

سعيد الحدري، وفيه تمام تخريجه] الحِلْم: ضد الغضب، والأناة: التأني في الأمور، وعدمُ العَجَلة في الأمور.

وكذلك حتى في أمور نفسِك الخاصة في البيعِ والشراءِ والمعاملاتِ، إذا تأنيتَ وتروَّيتَ يكون هذا أحسنَ من العجلة.

الطيب، وفي هذا زيادة أن سوء الخلق وأنه لا يتصف به المؤمن، يتصف المؤمن بالخُلُق الطيب، وفي هذا زيادة أن سوء الخلق شؤم، يعني يوقع الإنسان في المكروه، والشؤم: هو توقع المكروه، فإذا ساء خلق الإنسان توقع المكروه وتشاءم.

إذا ساءَ فِعْلُ المَرْءُ ساءَتْ ظُنُونَهُ وصَدَّقَ ما يَعتادُهُ من توهُّم

١٥١٤ - مرَّ حديثُ «المؤمنُ ليس بالطعَّانِ ولا باللعَّانِ» [برقم (١٥٠٣)] فنفَى عنه كمالَ الإيمان في ذلك الحديث، وفي هذا الحديث بيانُ الوعيد الذي على اللعَّان، وأن اللعان لا يكون شهيداً، قيل: لا يكون شهيداً في الدنيا، يعني لا تُقبَلُ شهادته؛ لأنه يكون فاسقاً، والفاسق لا تُقبل شهادته، قال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمْ شَهَدَةً أَبَداً وَأُولَتَهِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: ٤]، وقيل: لا يكون شهيداً يومَ القيامة على الأمم، كما

<sup>(</sup>١) أحمد (٢٤٥٤٧)، وفي إسناده أبو بكر بن عبيد الله بن أبي مريم، وهو ضعيف ثم إن فيه انقطاعاً بين عائشة وبين الراوي عنها.

<sup>(</sup>۲) برقم (۲۵۹۸).

قال تعالى: ﴿ وَكَذَ لِكَ جَمَلَتَ كُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُوفُوا شُهَدَآء عَلَى النّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٣] في أنّ الرسل بلّغوهم، لأنكم وجدتم في القرآن قصة قوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم شعيب، قصَّ القرآن عليكم خبر الأمم، والقرآن من عند الله عز وجل، فأنتم تشهدون على الأمم أن رسلهم بلّغوا، ولكن اللعّان ما يكون شهيداً يوم القيامة، وهذا فيه فضلٌ لهذه الأمة كونهم شهداء على الناس، ولهذا قال: ﴿ وَكَذَ لِكَ جَمَلَتَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ أي عُدولاً خياراً ﴿ لِنَكُولُوا شُهداء عَلَى النّاسِ ولكن اللعّان لا يكون مع الأمة في هذا الشيء، وهذا من باب العُقوبة فهو لا يكون شهيداً لا في الدنيا، ولا في الآخرة، حتى يتوبَ إلى الله ويترك اللعن، وكثيرٌ من الناس ما يُبالي باللعن، واعتاد السائه ذلك، بل يلعنُ مَن يحبُّ أحياناً يقول: هذا من باب المزاح، والصداقة بيننا، هذا والعياذُ بالله خُلُقٌ سيّع.

(ولا يكون شفيعاً) ولا يكون شفيعاً يومَ القيامة، لأن أهلَ الإيهان يشفعون يوم القيامة في أصحابِ الكبائر، الشفاعةُ معناها: الوَسَاطة في الخير، فيومَ القيامة تكون هناك شفاعةٌ عند الله بشر طين:

الشرط الأول: إذنُّ الله للشَّافع أن يشفع.

الشرط الثاني: رِضا الله عن المشفوع فيه بأن يكون من أهلِ الإيهان، إذا استحقَّ إنسانٌ مؤمن دخولَ النار أو دَخَلَها بكبيرة أو كبائر فعلها، يشفع له الشفعاء يومَ القيامة فيخرج من النار، ومن جُملة الشُّفعاء: المؤمنون، فالأنبياء يشفعون، والأولياء يشفعون، والأفراطُ - وهم الذين ماتوا صغاراً من أولاد المسلمين - يشفعون لآبائهم يوم القيامة، فهذا اللعَّان الذي كان يلعن في الدنيا ويشتم ويسبُّ، هذا لا

١٥١٥ - وعن مُعاذ بنِ جَبَلٍ ﴿ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «من عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ، لَم يَمُتْ حتى يَعْمَلَهُ ﴾ أخرجه الترمذي وحسّنه، وسنده منقطع (١٠).

١٥١٦ - وعن بَهْزِ بنِ حَكيمٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّه، قال: قالَ رسولُ الله عَلَيْ: «ويلُ للذي يُحدِّثُ فيكذِبُ، ليُضْحِكَ به القومَ، ويلٌ لَهُ، ثمَّ ويلُ له» أخرجه الثلاثة، وإسناده قوي (٢).

يكون شافعاً عند الله يومَ القيامة إهانةً له، فهذا وعيدٌ شديد على هذه الجريمة، وهي جريمة التفوه باللعن، وهذا يتساهل فيه كثير من الناس.

الواجب سترُ المسلم مع مناصحتِه، أما إذا عيَّره وتنقَّصه ونبذه بهذا الذنب، فإن الله الواجب سترُ المسلم مع مناصحتِه، أما إذا عيَّره وتنقَّصه ونبذه بهذا الذنب، فإن الله يبتليه في أن يقع في مثل هذا الذنب عقوبة له، فهذا فيه تحريمُ تعيير المسلمين بذنوبهم، وذكر عيوبهم، الواجبُ على المسلم أن يستر أخاه المسلم قال على «مَنْ سَترَ مسلمً سترَه الله في الدنيا والآخرة» [أخرجه مسلم (٢٦٩٩) من حديث أبي هريرة] ولكن مع النصيحة فيما بينكَ وبينه إشفاقاً عليه، ورحمة به.

١٥١٦ - (بهز بن حكيم) بن معاويةَ بن حَيْدَةَ، ومُعاويةُ بن حَيْدةَ، صحابي.

(ويلٌ للذي يحدِّثُ فيكذبُ، ليُضحِكَ به القوم، ويلٌ له، ثم ويلٌ له) وويل: كلمةُ عذاب، وقيل: وادٍ في جهنم، لا يجوز الكذب، وهو كبيرةٌ من كبائر الذنوب، قال تعالى: ﴿فَنَجْعَلَ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ ﴾ [آل عمران: ٢٦] فلا يجوزُ للإنسان

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٥٠٥)، وهو من رواية خالد بن معدان عن معاذ، وهو لم يدركه.

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۲۹۹۰)، والترمذي (۲۳۱۰)، والنسائي في «الكبرى» (۱۱۱۲۱). وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد» (۲۰۰۲۱).

أن يكذب ويقول خلافَ الحقيقة، والواجبُ على المؤمن الصدق، قال سبحانه: (يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اتَقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ( التوبة المؤمن صادقٌ فيها يقول، وفيها يَعِدُ، وفيها يعاهِدُ، وفيها يتحدثُ عند الناس، فلا يخبر الناس بأخبار مكذوبة من أجل أن يُضحكهم.

لا يجوزُ الكذبُ إلّا في ثلاثة مسائلَ فقط، المصلحةُ فيها راجحة، هو كذبٌ ولكن يجوز لأجل المصلحةِ الراجحةِ فيها:

الأولى: الإصلاحُ بين الناس، فيكذب الإنسان من أجل أن يصلحَ بين المتنازعين، يأتي واحداً ويقول له: فلان يُثني عليك، ويمدحُك، ونادم على ما حصل منه في حقك، ويريدُ المصالحةَ معك، ويذهب للثاني ويقول مثل هذا، فيجمعُ بين الاثنين، ويصلحُ بينها، هذا الكذب من أجل الإصلاح بين الناس، والمصلحةُ فيه راجحةٌ، فيجوز هذا.

الثانية: في الحربِ، الحربُ خُدعة، فيجوز الكذبُ في الحرب الأجل خديعة العدو.

الثالثة: بينَ الزوجين؛ لأجل إصلاح العِشْرة، فالزوج يكذب على زوجيهِ، والزوجةُ تكذبُ على زوجيهِ، وأنا والزوجةُ تكذبُ على زوجها من أجل إصلاح العِشرةِ بينها، يقول: أنا أُحبكِ، وأنا أقدِّرك، وتقول هي كذلك: أنا أحبكَ وأنا راغبةٌ فيك، وما أشبه ذلك، ولو كان ذلك غير صحيح من أجل إبقاء العِشرة بينها، فالمصلحةُ راجحة في هذا.

وما عدا هذه الثلاث، الكذب حرام ويدخل في هذا أصحاب التمثيليات الذين

١٥١٧ - وعن أنسٍ عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «كفَّارةُ مَن اغْتَبْتَهُ أَنْ تَستَغْفِرَ لَهُ» رواه الحارث بن أبي أسامة بسند ضعيف(١).

يُضحِكون الناس بالهزليَّات، ويأتون بشيءٍ ليس واقعاً، وإنها هو كذبٌ من أجل أن يُضحِكوا الناس.

١٥١٧ - الغِيبةُ حرام كما سبق، وهي كبيرةٌ من كبائر الذنوب، والغِيبةُ: ذكرُكَ أخاك بما يكره في حال غَيبِيه، تتحدثُ عنه في المجالس، تذكر مساوئهُ، والله جل وعلا يقول ﴿ وَلا يَغْتَبُ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُ كُمْ اَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهِتُمُونُ ﴾ وعلا يقول ﴿ وَلا يَغْتَبُ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُ كُمْ اَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهِتُمُونُ ﴾ [الحجرات: ١٢] فإذا وقع منك غِيبةٌ في أخيك، ثم ندمت وتُبت، فإن هذا لا يكفي؛ لأن هذا حقُّ آدميٍّ، وحق الآدمي لا يسقطُ إلّا بمسامحتِه، قال ﷺ: «من كانَ عنده لأخيه مظلمةٌ مِن مالٍ أو عرضٍ فليتحلَّلهُ منه اليوم » [أخرجه البخاري (٢٤٤٩) من حديث أبي هريرة]، فإذا اغتبتَ أحداً، وأردت التوبة، فإنك تطلبُ المسامحة منه إلّا في حالتين:

الحالة الأولى: إذا مات، أو إذا راح ولا تقدرُ على طلب المسامحة منه، هذا تستخفرُ له وتُثني عليه في المجالس التي اغتبتَهُ فيها.

الحالة الثانية: إذا كان إذا أخبرتَهُ يغضَبُ، ولا يقبَلُ أن يعفو عنك، بل يغضبُ وتشتدُّ العداوة بينك وبينك، فدَرْءُ المفاسِدِ مقدَّم، ففي هذه الحالة تستغفرُ له وتُثني عليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحارث بن أبي أسامة كها في «بغية الباحث» (١٠٨٠)، وفي إسناده عنبسة بن عبدالرحمن، وهو متروك.

١٥١٨- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالَ رسولُ الله ﷺ: «أَبغَضُ الرِّجالِ إلى الله الأَلَدُّ الخَصِمُ» أخرجه مسلم (١٠).

١٥١٨ - (الألد): هو الذي يخاصِمُ بالباطل، هو الذي يشتدُّ في الخصومة، ولا يَرْعَوِي، قال تعالى: ﴿وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ﴾ [البقرة: ٢٠٤]، وقال سبحانه: ﴿وَتُنذِرَ بِهِ وَوَمَا لَدُّا﴾ [مريم: ٤٩٧]، يُبغض اللهُ جل وعلا هذا الصنف من الناس، وإذا خاصم الإنسانُ فإنه يخاصِمُ بالطرق الشرعية، ليتوصَّل إلى حقِّه، ولا يشتدُّ في الخصومة، ويرتكبُ الحيل من أجل أن يتغلبَ على خصمه، بل يخاصمُ إن كان عنده بيِّنةٌ، وإن لم يكن عنده بيِّنةٌ يرضى بيمين المدعَى عليه، ولا يلجأ إلى خصوماتٍ ومنازعات، وهو يعرفُ أنه ليس على حق، هذا هو ألدُّ الخصام، هذا يُبغضُه الله يوم القيامة، يجب على الإنسان إذا تبيّن له الحكمُ الشرعي أن ينقادَ ويرضى قال تعالى: ﴿ فَلا وَرَبِكَ لا يُؤْمِنُونَ كَ النّسان إذا تبيّن له الحكمُ الشرعي أن ينقادَ ويرضى قال تعالى: ﴿ فَلا وَرَبِكَ لا يُؤْمِنُونَ كَ عَلَيْهُمُ وَيُسَلّمُ وَلَيْكُمُ وَلَا النساء: ٢٥].

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۲۲۸).

## باب الترغيب في مكارم الأخلاق

المَّدُقِ، عليكُم بالصِّدْقِ، فَالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: "عليكُم بالصِّدْقِ، فإنَّ السِّدِقُ اللهِ عَلِيَّةِ، وما يَزالُ الرَّجلُ يصدُقُ فإنَّ السِّدةَ عندَ اللهِ صِدِّيقاً، وإياكُم والكَذِب، فإنَّ الكَذِب ويتحرَّى الصِّدةَ حتى يُكتَبَ عندَ اللهِ صِدِّيقاً، وإياكُم والكَذِب، فإنَّ الكَذِب عندَ اللهِ صِدِّيقاً، وإياكُم والكَذِب، فإنَّ الكَذِب عندَ اللهِ عندَ اللهِ عندَ اللهِ عندَ الله كذب، وما يزالُ الرجلُ يكذِب، ويتحرَّى الكَذِب حتى يُكتَب عندَ الله كذّاباً " متفق عليه (۱).

(باب الترغيب في مكارم الأخلاق) لما ذكر رحمه الله في الباب السابق الأخلاق السيئة التي يجب على السيئة التي يجب على المسلم أن يتحلّى بها.

(الترغيب): تفعيل من الرغبة، وهي طلبُ الشيء، فالرغبة في الشيء: طلبُه، والرغبة عن مِلَة إِبْرَهِمَ إِلَا مَن سَفِه نَفْسَةً. والرغبة عن مِلَة إِبْرَهِمَ إِلَا مَن سَفِه نَفْسَةً. [البقرة: ١٣٠] يعني من يترك ملة إبراهيم إلا سفيه.

(والمكارم): جمع مكرمة، والشيءُ الكريم: هو الشيء النفيسُ الطيِّبُ.

(والأخلاق): جمع خُلُق، وهو ما يتحلَّى به الإنسان من الصفاتِ الحميدةِ، الخُلُق بخلاف الخُلُق فهو للصورة الظاهرة، وأما الخُلُق فهو للصورة الطُلُق بخلاف الخُلُق، الخَلُق بالفتح هذا للصورة الظاهرة، وأما الخُلُق فهو للصورة الباطنة للإنسان، قد يكون الإنسان حَسَن الخَلْق وحَسَن الخُلُق، هذا أطيبُ ما يكون، وقد يكون سيِّئ الخِلْقة ولكنه وقد يكون سيِّئ الخِلْقة ولكنه

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۹٤)، ومسلم (۲۲۰۷).

حَسَن الخُلُق، وهذا طيّب، العبرة ليستْ بالصورة الظاهرة، العبرة بالصورة الباطنة والتعامل الطيب والسلوك الحسن.

الخُلق السيِّئ الكذب، وقد أثنى الله على أهل الصدق والصادقين ووعدَهم بجزيل الثواب، وتوعَد الله أهل الكذب والكاذبين، توعدهم بأليم العقاب، والصدق يكون مع الله جل وعلا فيها بين العبد وبين ربّه بإصلاح النية، وحُسنِ العبادة، والتزام طاعة الله، وتركِ معصية الله، ويكون الصدق أيضاً مع الناس في حُسن التعامل، وتحمُّل الأذى وبذلِ الخير.

وحَثَّ النبيِّ عَلِيْتُ فِي هذا الحديث على الصدق فقال: (عليكم بالصدق) عليكم: هذه كلمة حثًّ وإغراء كقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْتَكُمُ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُمُ اللائدة: ١٠٥] هذا حثُّ على إصلاح النفوس، (عليكم بالصدق) أي: الزَموا الصدق في أقوالكم وأفعالكم وعباداتِكم وجميع شؤونكم.

تُم علَّلَ ﷺ هذا الأمر وهذا الحث بقوله: (فإن الصدق يهدي إلى البِرِّ) البر: كلمة جامعة تجمعُ كلَّ خصال الخير، فإن الصدق يهدي: يعنى يدلُّ إلى البر.

(والبر يهدي إلى الجنة) البرُّ وهو فعلُ الطاعات، وتركُ المحرمات، والتزامُ الخير، يهدي إلى الجنة، فالصدقُ وسيلة إلى الجنة، يعني يدلُّ على أعمال الجنة ويوصلُ إلى الجنة، فالصدقُ وسيلة إلى البر، والبر وسيلةٌ إلى الجنة.

(ولا يزالُ الرجل يصدقُ ويتحرى الصدق) يصدق فيما يقولُ وفيما يفعل،

ويتحرَّى الصدقَ، فلا يتساهل في أمر الصدق بل يتحراه ويلتزمُه في جميع أعماله وأقواله، فما كان صدقاً فَعَلَهُ، وما كان غير صدق تَركه.

(حتى يُكتَبَ عندَ الله صِدّيقاً) الصِّدِّيق: المبالغُ في الصدق مع الله ومع الحَلْق، ودرجةُ الصِّدِّيقين بعد درجة الأنبياء، قال تعالى: ﴿ وَمَن يُطِع اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَتِكَ مَعَ النَّيْنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهُدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتَهِكَ رَفِيقا لَيْنَيَ اللَّهِ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّينِيَّنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهُدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتَهِكَ رَفِيقا لَيْنَيَ اللَّهِ عَلَيْهِم مِّنَ النَّينِيِّنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهُدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتَهِكَ رَفِيقا لَيْنَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّينِيِّنَ وَالصِّدِيةِ عليمة بعد منزلة الأنبياء، والمؤمنُ يكتسبها بلزوم السناء] هذه منزلة عاليةٌ منزلة عظيمة بعد منزلة الأنبياء، والمؤمنُ يكتسبها بلزوم الصدق، ومن ذلك سُمي أبو بكر على بالصِّدِّيق؛ لأنه كان كثيرَ الصدق، ولم يُجُرب عليه الكذبُ عليه.

والصدق على قسمين: سَجيَّةٌ يجعلها الله في الإنسان، ومكتَسَبٌ، لأن الإنسان يعوِّد نفسه على الصدق، ولا يتساهل في الكذب، بل يترك الكذب نهائياً حتى ولو كان مازحاً، فإذا عوَّد نفسه الصدق صار صدِّيقاً.

(وإباكم والكذب) والكذب: هو الإخبارُ بخلاف الواقع، فإذا طابق الخبرُ الواقعَ صار صدقاً، وإذا خالف الخبرُ الواقعَ صار كذباً.

(فإن الكذبَ يهدي إلى الفُجور) الفجور: هو الخُروج عن طاعة الله عز وجل، فالفاجرُ والفاسق كلاهما خارجٌ عن طاعة الله جلّ وعلا.

(وإن الفجورَ يهدي إلى النار) كما أن البِرَّ يهدي إلى الجنة، فالفجورُ يهدي إلى النار؛ لأنه يحمِلُ صاحبَه على فعل المعاصي وفعل السيئات، ويكذبُ فيها بينه وبين الناس، فتكون أعمالُه كلُها كذباً، ويكون من أهل النار.

١٥٢٠ - وعن أبي هُريرةَ ﷺ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إياكُم والظَّنَّ، فإنَّ الظَّنَّ أكذَبُ الحديثِ» متفق عليه (١).

المَكُم على الطُّرُقات، قالوا: يا رسولَ الله، ما لَنَا بُدُّ من مجالِسنا نتحدثُ والجُّلُوسَ على الطُّرُقات، قالوا: يا رسولَ الله، ما لَنَا بُدُّ من مجالِسنا نتحدثُ فيها. قال: «فأمَّا إذا أَبيتُم، فأَعْطُوا الطرَّيقَ حَقَّهُ» قالوا: ما حَقُّه؟ قال: «غَضُّ البَصَر، وكَفُّ الأَذَى، ورَدُّ السَّلامِ، والأمرُ بالمَعْروفِ، والنَّهيُ عن المُنْكرِ» متفق عليه (۲).

(ولا يزالُ الرجلُ يكذب ويتحرى الكذبَ حتى يُكتَبَ عند الله كذاباً) فإذا كان الإنسان لا يتحاشى الكذب، ولا يخافُ من الكذب، فهذا يصير الكذبُ سَجيةً له، ويُعرفَ به عند الناس، ويكون عندَ الله كذاباً، يُكتب عند الله كذاباً من الكذابين، فهذا فيه التنفيرُ من الكذب، وهو من مساوئ الأخلاق، وأن على الإنسانِ أن يبتعدَ عن الكذب، ولا يُتساهلَ فيه، فإنه إذا تساهلَ فيه فإنه يكون سجيةً له، ويخرجُ من دائرة الصدق إلى دائرة الكذب والفجور فيكون من أهل النار.

• ١٥٢ - تقدم هذا الحديث برقم (١٤٨٨)، وسلف شرحه هناك فليُنظر.

الناس التي يتردَّون فيها، وأما الجلوس فيها فهو من سُوء الخلق، ولهذا حذّر النبيّ الناس التي يتردَّون فيها، وأما الجلوس فيها فهو من سُوء الخلق، ولهذا حذّر النبيّ فقال: (إياكم) هذه كلمة تحذيرٍ (والجلوس بالطرقات) يعني: طرقاتِ الناس التي يسلكونها؛ لأنه يمرُّ فيها النساءُ، ويمر فيها مَن لا يرغبُ أن يطلع عليه أحدٌ،

<sup>(</sup>١) سلف برقم (١٤٨٨).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٤٦٥)، ومسلم (٢١٢١).

والناسُ يطلبون السترَ، والذي يجلسَ على الطرقات يكتشف أسرارَ الناس، ويطلع على ما لا يرغبون الاطلاع عليه، والشيء الثاني أنه يعرِّضُ نفسَه للفتنةِ والنظرِ المحرَّم عند مرور النساء؛ لأن الطرقاتِ يمرُّ فيها الكبارُ والصغار والرجالُ والنساء والأغنياءُ والفقراء، فالسلامةُ أن لا يجلس إلإنسانُ فيها، ولهذا حذَّر منه وَاللهِ:

فلما قالوا: يا رسولَ الله، مجالسنا ما لنا منها بدٌّ، يعني: إلى أين نذهبُ؟ نحتاجُ إلى أن نجتمعَ ونتآنسَ فيما بيننا، ويكون بيننا اتصالٌ، وهذا لا يمكن إلّا في الطرقات، ما لنا مكانٌ يجتمع فيه الخيران، ويجتمع فيه الناسُ إلّا على الطرقات، على حافةِ الشوارع، ما لنا منها بدٌّ، أي: ليس لنا عنها غِنيَّ، لأنهم لا يريدون الجلوسَ في بيوتهم دائماً وأبداً، ولا يرى بعضُهم بعضاً.

فقال على أن النهي منه على أن النهي منه على للتحريم، لو كان النهي للتحريم لتجنبوه بدون هذا دليلٌ على أن النهي منه على أن النهي هذا دليلٌ على أن النهي هذا وكونهم راجعوا الرسول على أن النهي هذا دليلٌ على أن النهي هنا ليس للتحريم، وإنها هو للكراهة وخلاف الأولى. (فأعطُوا الطريق حقّه) إذا أعطيت الطريق حقّه جاز لك أن تجلس فيه، وإذا لم تُعطِه حقّه لم يجز لك أن تجلس فيه.

قالوا: (وما حقُّه يا رسولَ الله؟) هذا فيه سؤالُ أهل العلم عما أَشْكَلَ، فذكرَ ﷺ أربعةَ حقوق من حقوق الطريق:

الأول: (غضُّ البَصَر) يغضُّ الإنسان بصرَه عن ما لا يجوز النظر إليه، عند مرودِ النساء، لا ينظر إليهن عملاً بقوله تعالى: ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَدرِهِمْ وَيَخَفَظُواْ فُرُوجَهُمُ وَالنساء، وينتظر وينتظر

مرور النساء هذا آثم، وحرامٌ عليه هذا الفعل، ومن هنا نعلم أن هؤلاء الذين يخرجون إلى الأسواقِ وإلى الشوارعِ لملاحقةِ النساء والنظر إليهن ومعاكستهن، يرتكب إثماً، لأن هذه أمورٌ محرِّمة، إذا كان الرسول قد نهى عن مجردِ الجلوس في الطريق، فكيف بالذي يذهبُ ويتابع النساءَ ويقصد هذا، ويذهب إلى تجمعاتِ النساءِ ويغاز لهن! هذا أشد شرّاً وإثماً والعياذ بالله.

الثاني: (كفتُ الأذى) كفُ الأذى عن المارة، فلا تؤذ المارَّةَ بأن تتكلمَ عليهم بكلامٍ يجرح شعورَهم، ولا تلقِ شيئاً يعثر المارُّ به، وكذلك الأذى يكون بالكلام فالذي يضحَكُ على الناس أو يستهزئ بهم أو يسخرُ من المارَّة، فعله هذا أيضاً من أعظم الأذى للمارة.

الرابع وهو مهم جداً: (الأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر) فإذا كنت جالساً في الطريق أو كنت مع أصحابك جالسين في الطريق، ورأيتم منكراً وجب عليكم إنكارُه، إذا رأيتم امرأةً سافرةً وجب عليكم الإنكارُ عليها وأمرُها بالحجاب أو تبليغُ رجال الحِسبةِ عنها، إذا رأيتم رجلاً أو سفيهاً يؤذي النساء ويتعرضُ لهنّ، وجب عليكم الإنكارُ عليه أو إعطاءُ البلاغ عنه، هذا النهيُ عن المنكر، قال عليه: «من رأى منكم منكراً فليغيّرهُ بيدِه، فإن لم يستطعُ فيلسانِه، فإن لم يستطعُ فيقلبِهِ» [أخرجه مسلم منكم منكراً فليغيّرهُ بيدِه، فإن لم يستطعُ فيلسانِه، فإن لم يستطعُ فيقلبِهِ» [أخرجه مسلم

١٥٢٢ - وعن مُعاوية على قال: قال َ رسولُ الله ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيراً يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ» متفق عليه (!).

(٤٩) من حديث أبي سعيد الخدري] إذا رأى الجالس على الطريق إنساناً يتكاسلُ عن الصلاة، ولا يذهبُ للمسجد بعد الأذان فهو ينكرُ عليه، يأمره بالصلاة، وإذا لم يمتثلُ يبلِّغُ عنه، ولا يسكت عنه، ما دام أنك رأيت منكراً يلزمك إنكارُه.

فإذا كنت قادراً على الالتزام بهذه الأمور الأربعة فاجلس ولا تنس أن تغضّ بصرك، وتكفّ أذاك، وتردَّ السلام، وتأمرَ بالمعروف وتنهى عن المنكر، إذا التزمت بهذه الأمور الأربعة جاز لك الجلوسُ في الطرقات، أما إذا لم تلتزم فإنه لا يجوزُ لك الجلوس فيها.

١٥٢٢ - التفقه في الدين من أعظم مكارم الأخلاق.

(عن معاوية) أي: معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم.

(من يُردِ الله به خيراً يفقهه في الدِّين) ومن يُرد الله: هذه إرادة كونية؛ لأن الإرادة من الله على نوعين: إرادة كونية وإرادة شرعية، المرادُ هنا الإرادة الكونية، يعني: مَن أرادَ الله له الخير وفقه للتفقُّه في الدين، والتفقه في الدين: هو تفهُّم الأحكام الشرعية من كتاب الله، ومن سُنةِ رسول الله ﷺ. والفقهُ عند الأصوليين: هو معرفةُ الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وأما عند أهل اللغة فالفقه معناه: الفهم، ومعناه في الاصطلاح: فهمُ الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة.

<sup>(</sup>١) البخاري (٧١)، ومسلم (١٠٣٧).

الميزانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ» أخرجه أبو داود، والترمذي وصحّحه (١).

ووجودُ هذا في الإنسان علامةٌ على أن الله أراد به الخيرَ، فإذا رأيت الرجل يتفقّهُ في دين في أمور دينه، فاعلم أن الله أرادَ به خيراً، ومفهوم ذلك أن الرجل إذا لم يتفقه في دين الله أراد به شراً، هذا مفهومُ المخالفة، فالإعراضُ عن دين الله لا يتعلّمه ولا يتفقه فيه هذا علامة على أن الله أراد به شراً.

والتفقّهُ في دِين الله له ضوابط، بأن يتعلمَ الإنسانُ قواعدَ الاستدلال، وقواعدَ الاستنباط المدونة في أصول الفقه، فإذا فهم هذه القواعد، وهذه الضوابط فإنه يكون متأهلاً للفقه في الكتاب والسنة، أما إذا لم يعرف هذه الضوابط وهذه القواعد فإنه لا يستطيعُ التفقه، وكذلك أصول الحديث الذي هو علم المصطلح، يجب على طالبِ العلم أن يتعلمَ هذه الأشياء حتى يتسنى له ويتيسَّرَ له التفقه في دين الله، وكذلك من التفقه في دين الله قراءة كتب الفقه لا سيها فقه المذاهبِ الأربعة، فيقرأ كلامَ أهل العلم وما استنبطوه من الأحكام؛ لأنها تُعينه على التفقه في دين الله.

من شاء من عباده، فيتعاملُ مع الناس بالرفق، ويتعاملُ معهم باللين واللطفِ من شاء من عباده، فيتعاملُ مع الناس بالرفق، ويتعاملُ معهم باللين واللطفِ والرحمة، ويتقبل منهم ويصبرُ على مشقة استقبالهم وإجابة سؤالهم، هذا كلَّه من حسن الخُلق، وهذا ثقيلٌ في الميزان عند الله عز وجل، ولهذا أثنى على نبيّه بقوله: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ لَ إِلَى القلم: ٤]، وقال: ﴿ فَيَمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمُ وَلَوْ كُنتَ

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤٧٩٩)، والترمذي (٢٠٠٢). وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد» (٢٧٥١٧).

١٥٢٤ - وعن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «الحَياءُ مِن الإيمانِ» متفق عليه (١٠).

فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَاَنْفَضُوا مِنْ حَوَلِكُ ﴾ [آل عمران: ١٥٩] فحسن الحُلق يحتاج إليه العالمُ والداعي إلى الله والآمرُ بالمعروف، والناهي عن المنكر، ويحتاج إليه أيضاً كلُّ مسلم، الذي يتعاملُ مع الناس بالمُداينات بالبيعِ والشراءِ يحتاج إلى حسن الخلُق معهم، كل مسلم بحاجة إلى حُسن الخُلق حتى مع زوجتِه، حتى مع أولادِه، وأهلِ بيته بحاجة إلى حسن الخُلق.

الشرَّ، فهو خَصلةٌ عظيمة من خصال الإيهان (الحياء من الإيهان) أي: من خصال الشرَّ، فهو خَصلةٌ عظيمة من خصال الإيهان (الحياء من الإيهان) أي: من خصال الإيهان؛ لأن الإيهان شُعَبٌ كها قال النبي ﷺ: «الإيهان بضعٌ وسبعونَ أو بضعٌ وستُون - شعبة، أعلاها قول: لا إله إلّا الله، وأدناها إماطةُ الأذى عن الطريق، والحياء شعبةٌ من الإيهان» [أخرجه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥) من حديث أبي هريرة]، الذي يستحي هذا فيه صفةٌ عظيمة؛ لأن الحياء يمنعه مما لا يليق، ويحملُه على فعلِ ما يجملُه ويزينُه، أما الذي لا يستحي فهذا يأتي في الجديث الذي بعده «إذا لم تستح فاصنعٌ ما شئتَ» فالحياء خصلة عظيمة، ومن رُزق الحياء رُزق خيراً كثيراً.

هذا الحياءُ الذي هو بهذه الصفة، أما الحياءُ الذي يمنع الإنسانَ من قولِ الحق أو يمنعُ الإنسان من سؤال أهلِ العلم، هذا ليس حياءً هذا خَجَلٌ وعجزٌ وذلٌ وانكسارٌ، وهو صفة سيئةٌ وهو مذموم.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٤)، ومسلم (٣١).

الله ﷺ: «إنَّ ممَّا أُدرَكَ الناسُ مِن كلامِ النُّبُّوةِ الأُولَى: إذا لم تَسْتَحِ فاصْنَعْ ما شِئْتَ» أخرجه البخاري(١).

اللَّهِ عَلَيْهِ: «الْمُؤْمِنُ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ: «الْمُؤْمِنُ القويُّ خيرٌ وأحبُّ إلى الله من المؤمنِ الضَّعيف، وفي كُلِّ حيرٌ، احرِصْ على ما يَنْفَعُكَ، واسْتَعِنْ بالله، ولا تَعْجَزْ، وإنْ أصابَكَ شيءٌ فلا تَقُلْ: لو أنِّي فعلتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلكَنْ قُلْ: قَدَّرَ اللهُ وما شاءَ فَعَلَ، فإنَّ لو تَفتَحُ عَمَلَ الشَّيطانِ» أخرجه مسلم (٢).

السابقين على نبينا محمدٍ على (إذا لم تستح فاصنَعْ ما شئتَ) فهي كلمةٌ مأثورة عن السابقين على نبينا محمدٍ على (إذا لم تستح فاصنَعْ ما شئتَ) فهي كلمةٌ مأثورة عن الأنبياء وغيرُ منسوخة، مُجُمَعٌ عَليها، فدلَّ هذا على أن الذي ليس فيه حياء أنه ليس فيه شيءٌ يمنعه من فعل الرذائلِ وفعلِ القبائح، فهذا فيه ذمُّ عدم الحياء وآثارُ عدم الحياء.

ومن العلماء من يقول: إن معنى الحديث: أنكَ إذا أردتَ أن تفعل شيئاً فانظر إن كان مما يُستَحيا من فعلِه فاتركه، وإن كان مما لا يستحيا من فعلِه فاقعله.

المؤمنُ القويُّ ) القويُّ في إيهانه، والقوي في عزيمتهِ ونيَّتهِ، يكون عندهُ عَزُمٌ، ويكون عنده قوةٌ وصرامة في الحق، وهو خيرٌ من المؤمنِ الضعيفِ، ضعيفِ العزيمة، وضعيفِ الإرادة.

(وفي كلُّ خيرٌ) المؤمن القوي، والمؤمن الضعيف كلاهما فيه خيرٌ، ولكن الخيرَ

<sup>(</sup>۱) برقم (۳٤۸۳).

<sup>(</sup>۲) برقم (۲٦٦٤).

عند المؤمن القوي أكثرُ من الخير عند المؤمن الضعيف؛ لأن المؤمن القوي يتعدى نفعُه، ونفعُ إيمانه إلى غيره، وأما المؤمن الضعيفُ فإيمانه قاصرٌ عليه لا يتعدى نفعُه إلى غيره، هذا وجه المفاضَّلَة بين الاثنين، فهما استويا بالإيمان، لكن الذي إيمانُه قوي أفضل؛ فمثلاً عمر بنُ الخطاب على في قوَّتِه وصرامتهِ وقوةِ عزيمته، استفادَ المسلمون منه فائدةً كبيرة، لقوة إيمانه، وكان إذا مشى من طريق يسلك الشيطانُ طريقاً آخر، لا يجتمعُ هو وعمر في طريق واحد، لقوةِ إيمانِه ﷺ، وقوةِ عزيمتِه وصرامته، ولذلك فتحَ الفتوحَ ونشر الإسلامَ في مشارق الأرض ومغاربها بقوته، وقوةِ عزيمتِه، وكم استفاد المسلمون من قوة إيمان أبي بكر الصديق، لما توفي الرسولُ ﷺ ثبت ثبوت الجبال، ولم يتضعضع لقوة إيمانِه، ولما حصلت الرِّدةُ وارتد العربُ بعد الرسول عَلَيْق، ثبتَ وصمَّم على قتالهم حتى أخضَعَهم لدين الله، هذا كله من قوةِ إيهانه فيه، حتى و طَّد اللهُ به الإسلام، ولما جهَّزَ النبيُّ ﷺ في آخر حياتِه جيشَ أسامة بن زيد رضي الله عنه، وقبل أن يغادِرَ الجيشُ المدينة توفي الرسول ﷺ، فقال الصحابةُ لأبي بكر: لا تَجعل الجيش يذهب، اجعله عندَ المسلمين ينتفعون به، قال: والله، لا أُحِلُّ لواءً عقدَه رسولُ الله عَلَيْة، فصمم على أن يمضى الجيش، فذهب الجيشُ بقيادة أسامةَ الشاب الصحابي الجليل، وما مر بحيِّ من أحياء العرب إلَّا وأصابهم الذلُّ لما رأوا الجيش، وقالوا: ما جاء هذا الجيش إلّا من قوة، ولما علمتِ الرومُ بقدوم هذا الجيش انخذلوا ه رجعوا على أعقابهم، ثم رجع الجيشُ غانهاً سالماً، هذا من قوةِ إيهانِ أبي بكر ﴿ وعزيمتِه وثباتِه، وهذا معنى قوله ﷺ: (المؤمنُ القوي خيرٌ وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلِّ خيرٌ).

ثم قال على: (احرِصْ على ما ينفعُكَ) هذا فيه فعلُ الأسباب، وأن الإنسان يفعل الأسباب المباحَة، ولا يعجزُ ويتكاسل، ويجلس ويترك الأسباب (احرِصْ) زيادة تأكيد على أنك تحرصُ على ما ينفعك، فتعمل بالأسباب، بطلب الرزق. ولا تقتصرُ على السبب، بل استعنْ بالله عز وجل، مع فعلك للأسباب لابد من التوكل على الله، تستعينُ بالله عز وجل ولا تعتمد على السبب الذي فعلته ولو كان السببُ قويّاً، فلا تعتمدُ عليه، واستعن بالله.

(ولا تعجَزْ) هذا نهيٌ عن العجز الذي هو الخَوَرُ والضعفُ، ولهذا استعاذ النبي من العجز، قال: «اللهم أني أعوذُ بكَ من العَجْزِ والكَسَل، والجُبْنِ والبُخلِ، وغَلَبة الدَّين، وقَهْرِ الرجالِ» [أخرجه البخاري (٢٨٩٣)، ومسلم (٢٧٠٦) من حديث أنس]، فالعجزُ الذي هو الكسلُ والحَوَرُ هذا منهي عنه، أما العجز الذي هو عدمُ الاستطاعة فهذا معفوٌ عن صاحبه.

ثم بعد ذلك إذا فعلت السبب، وتركت العجز والخور، ولم يتحقق ويحصل ما أردت، وأصابك شيء تكرهه فلا تلومَنَّ نفسك، ولا تجزع مما أصابك، ولا تقل: (لو أني فعلتُ كذا كان كذا وكذا، بل قلْ: قدَّر الله وما شاء فعل) أنت فعلت الأسباب ولم تقصِّر في شيء، وأما حصول النتيجة فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى، فإذا لم تحصلِ النتيجة فلا تحزن، ولا تعُدْ على نفسك باللَّوم (لا تقلْ: لو أني فعلتُ كذا، لكان كذا وكذا، ولكنْ قلْ: قدَّر اللهُ وما شاءَ فعلَ) لو أنه مقدرٌ لي هذا الشيء حصل، ولكن لما لم يُقدِّر الله تعالى لم يحصل، ولا يُثنيكَ هذا عن مواصلة الطلب، بل استمِرَّ في طلب الخير، وطلب الرزقِ، هذا سبيلُ أهل الإيهان فإنهم يبذلونَ الأسباب

الله على أحدٌ على أحدٌ على أحدٌ على أحدٍ، ولا يفخَرَ أحدٌ على أحدٍ» أخرجه مسلم(۱).

ويتوكلونَ على الله، ويستعيذون به، وإذا لم يحصلُ لهم شيءٌ آمنوا بقضاءِ الله وقَدَرِه، واستمرُّوا في طلب الرزقِ وطلبِ الخيرِ، ولا يياًسون ولا يقنطُون من رحمة الله سيحانه وتعالى، أما أهلُ النفاق وضعافُ الإيهان فهم إذا لم يحصل لهم مقصودُهم عادوا باللوم، وعادُوا بالتسخُّط كها قال المنافقون لما قُتل مَن قُتل في واقعة أُحد ﴿ اللَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِم وَقَعَدُوا لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ﴾ [آل عمران: ١٦٨] ﴿ لَوَ كَانُواْ عِندَا مَا مَاتُوا وَمَا قَتِلُوا ﴾ [آل عمران: ١٦٨] ﴿ الله كانت (لو) قَتَل في التسخط للقضاء والقدر، أما إذا كانت (لو) بمعنى التأسنف على فوات تتضمن التسخط للقضاء والقدر، أما إذا كانت (لو) بمعنى التأسنف على فوات الخير، فهذا لا بأس به، قال النبي ﷺ: ﴿ لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لما سُقْتُ الحدر، فهذا لا بأس به، قال النبي ﷺ: ﴿ لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لما سُقْتُ الحدر، فهذا لا بأس به، قال النبي المنهم (١٢١١) من حديث عائشة].

١٥٢٧ - (إنَّ الله تعالى أوحى إليَّ) الوحيُّ: هو الإعلامُ بسرعةِ وخفاءٍ، ويكون ذلك بواسطةِ المَلَك وهو جبريلُ عليه الصلاة والسلام.

(أن تواضَعُوا) هذا أمرٌ من الله جل وعلا لعباده بالتواضع، والتواضعُ: هو عدم الكِبْر والترُّفعِ على الناس، وأن يرى أن له منزلةً فوقَ غيرِه من الناس، بل يرى أنه من سائرِ الناس أو من أقلَهم، قد يكون غيرُه أفضلَ منه وهو لا يدري، فيتواضع ويتذكر أصلَه وأنه من تراب، وأنه مخلوقٌ من عدم، ويتذكر أيضاً أنه لا ينال المنزلة عند الله

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۸٦٥).

١٥٢٨ - وعن أبي الدَّرداءِ ﴿ عن النبيِّ عَيَالِيْ قال: «مَنْ رَدَّ عن عِرْضِ أخيهِ بالغَيبِ، ردَّ اللهُ عن وَجْهِهِ النارَ يوم القيامةِ » أخرجه الترمذي وحسنه (۱).

١٥٢٩ - ولأحمد، من حديث أسماء بنتِ يزيد نحوه (٢).

إلّا بالعمل الصالح، قال تعالى: ﴿ إِنَّ أَحَكَرُمُكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنَكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣] فيتذكر هذا ليلتزم بالتواضع، فالتواضع له أسباب منها: أن يتذكّر الإنسانُ حالته، ويتذكّر ضعفَه وفقرَه وحاجته إلى الله عز وجل.

(حتى لا يبغيَ أحدٌ على أحد، ولا يفخرَ أحدٌ على أحد) التواضع يُكسب الإنسانَ هاتين الصفتين العظيمتين: أنه لا يبغي على الناس، والبغي: هو التعدي، ولا يفخرُ بنسبهِ أو بهالِهِ أو بجاهِه، لا يفتخرُ على الناس، قال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ كُلِّ مُخْنَالٍ فَخُورٍ ﴾ [لقان: ١٨] الفخر والخيلاء آفتان، فإذا سلم الإنسانُ من هاتين الخصلتين الذميمتين: البغي على الناس، والتعدي عليهم في أنفسُهم أو في أموالهم أو في أعراضهم، وأيضاً لا يفخر على الناس بهالِه أو بجاهِه أو بعِلْمِه أو بنسبِه، ذَلَّ هذا على أنه عنده تواضعٌ.

فهذا الحديث فيه الأمرُ بالتواضع، وأن التواضعَ يُكسب الإنسانَ الكفَّ عن العدوانِ على الناس، والكفَّ عن الافتخارِ على الناس.

١٥٢٨، ١٥٢٩ - (مَن ردَّ عن عِرضِ أخيهِ بالغَيبِ) يعني: في حال غَيبةِ أخيه،

<sup>(</sup>١) الترمذي (١٩٣١). وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد» (٢٧٥٣٦).

<sup>(</sup>۲) «مسند أحمد» (۲۷۲۰۹).

• ١٥٢٠ - وعن أبي هُريرةَ ﷺ: «ما نَقَصَتْ صَدَقَةٌ من مالٍ، وما زادَ اللهُ عبداً بعَفْوِ إلّا عِزّاً، وما تَواضَعَ أحدٌ لله إلّا رَفَعَهُ الله تعالى» أخرجه مسلم (١).

إذا حضر مجلساً يُذكرُ فيه أخوه المسلم بذنب أو تنقُّص فإنه يُدافع عنه كما يدافع عن عرضِه؛ لأن عرضَ أحيه مثلُ عرضه، فيدافع عن عِرضِ أخيه؛ بأن يُنكر على المغتابين ويمنَّعَهم من الاسترسال في عرض أخيه المسلم، ولا يستسلمُ ويسكت ويتركهم يغتابون، هذا هو واجبُ المسلم، ولا يجوز له أن يسكت ويسالم، فإنه يأثم بذلك ويكون شريكاً لهم في الإثم؛ لأنه رأى منكراً فلم يغيِّرُه وهو يقدرُ، فكيف إذا شاركهم بالفعل وجعل يغتابُ معهم، هذا أشدُّ، أما إذا ردَّ عن عرض أخيه، ومنعهم من غيبة أخيه، فإن الله جل وعلا يَجزِيه بأن يردَّ النار عن وجهه يوم القيامة، وهذا فَضُلُّ عَظِيم؛ لأنه في يوم القيامة تبرُّزُ النار، قال تعالى: ﴿ وَبُرِزَتِ ٱلْجَيَمُ لِمَن بَرَىٰ لِنَكُ [النازعات] فيرونها، وقال جل وعلا: ﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوافِعُوهَا ﴾ [الكهف: ٥٣]، ويكون لها حرٌّ ولهيب، ولا يقي منها إلَّا الأعمالُ الصالحة، ينظر الإنسان عن يمينه فلا يرى إلَّا ما قدَّم، وينظرُ عن شماله فلا يرى إلَّا ما قدَّم، وينظر أمامه فلا يرى إلَّا النار، فعليه أن يستعد لهذا الموقف، ومن الاستعداد لهذا الموقف أن يكفُّ عن أعراض المسلمين وأن يدافع عنهم.

فهذا فيه الترغيبُ في الدفاع عن أعراض المسلمين التي تُنتهك في المجالس أو في الكتاباتِ، إذا رأيتَ من يكتبُ في مسلم وفي العلماء خاصةً وفي ولاةِ أمور المسلمين فعليك أن تدافع عنهم، هذا من الردِّ عن أعراض المسلمين.

<sup>(</sup>۱) برقم (۸۸۵۲).

١٥٣٠ - هذه ثلاثُ حصال من مكارم الأخلاق، ذكرها النبيُّ ﷺ، كلُّ خَصلةٍ يترتب عليها جزاءٌ حسنٌ وخرٌ.

(ما نقصَ مالٌ من صدقة) فإن الصدقة وإن نَقَصَتْ المالَ حِسّاً إلا أنها تزيدُه معنى، تزيده بركة، تزيده نهاءً، تزيده طهارةً، بل ربها تزيده حساً في أن يوفقه الله للكسب الطيب ونموِّ المال، وكثرةِ المال، فالصدقة فيها فضائل عظيمة؛ لأن بعض الناس يشحُّ بالمال، ويظن أن الصدقة تنقصُ ماله، ويقول: لو تصدقتُ على هذا وهذا فني ما عندي، ولا يدري أن الصدقة لا تأتي إلَّا بخيرٍ، فإن الله يكتبُ له الأجرَ والثواب، ويدفع عن مالِه الآفاتِ والمتلِفات، يحميه بالصدقةِ، ويباركُ فيه بسبب الصدقةِ، سواءً كانت الصدقةُ واجبةً كالزكاة، أو مستحبةً كالصدقة على المحتاجين وفي وجوه الخير، ولهذا جاءت الآياتُ الكثيرة والأحاديث الكثيرةُ في الحث على الصدقة، وذمِّ البخل والشحِّ؛ لأن الصدقة فيها نفع متعدٍّ ينفع المحتاجين وينمِّي المشاريعَ الخيرية، وفيه إعانةٌ للناس في أمورهم، ففيها خير كثير، قال تعالى: ﴿وَمَآ أَنفَقَتُم مِّن نَفَ قَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَكْدِ فَإِنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴾ [البقرة: ٢٧٠] وقال سبحانه: ﴿ وَمَا تُسْفِقُوا مِنْ خَسْمِرٍ فَإِنَ ٱللَّهَ بِهِ، عَلِيكُمُ ۗ [البقرة: ٢٧٣]، وقال جل وعلا: ﴿ وَمَا أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ أَمُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ﴾ [سبأ: ٣٩] أما البخلُ فإنه على العكس، هو الذي ينقصُ المالَ، وينزعُ البركة منه، ويسلط عليه الآفات، فإذا بخل بالزكاة فإن الله يسلطُ على ماله التلفَ والهلاكَ.

(ما زادَ اللهُ عبداً بعفو إلّا عزّاً) ما عفا رجلٌ عن مظلمة إلّا زاده الله عزّاً، القِصاصُ وأخذُ الحق جائزٌ، قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِنَاۤ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ مُمْ يَننَصِرُونَ ﴿ وَالَّذِينَ إِناۤ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ مُمْ يَننَصِرُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

١٥٣١ - وعن عبد الله بن سَلامٍ شه قال: قال رسولُ الله ﷺ: "با أيها الناسُ! أفشُوا السَّلامَ، وصِلُوا الأرحامَ، وأطعِمُوا الطعامَ، وصَلُّوا بالليلِ والناسُ نِيامٌ، تَدخُلُوا الجَنَّةِ بِسَلامٍ» أخرجه الترمذي، وصحّحه (١).

ولكنَّ العفوَ أحسنُ، قال تعالى: ﴿ وَجَزَّوُا سَيِنَةٌ سَيِنَةٌ مِثْلُهُمَّا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى: ٤٠] تكفَّلَ اللهُ لك بالأحر، فها عفا رجل عن مظلمة يُظلَم بها إلّا زاده الله بها عزاً ورفعة، لأن بعض الناس يظن أنه إذا لم ينتقم ولم يأخذ بحقِّه أن هذه ذِلة، في حين أن الواقع هو العكس، أنه إذا عفا زادَهُ الله بها عزّاً، عند الله وعند خَلْقه.

(وما تواضَعَ أحدٌ لله إلّا رفَعَهُ الله عز وجل) هذا فيه فضلُ التواضع كما سبق، وأن التواضع ليس ذلةً، وإنها هو عزٌّ، بعض الناس يظنُّ أنه لا يرتفع إلّا بالتكبر والخيلاء، في حين أن العكسَ هو الصحيح، التواضع هو الذي يعزُّ الله به الإنسانَ ويرفعه به.

ا ۱۵۳۱ - (عبدالله بن سلام ها) كان من أحبارِ اليهودِ في المدينة، وهو من ذُرية يوسفَ بن يعقوبَ بن إسحاقَ بن إبراهيمَ عليهم الصلاة والسلام، كان من أحبارِ اليهود من علماءِهم الكبار، فلما قدم النبيّ عليه إلى المدينة مهاجراً واجتمع الناسُ عليه، ذهب عبدالله بن سلام - وهو يهودي - ذهب ينظرُ إلى هذا الرجل الذي جاء، واجتمع عليه الناسُ، فلما رأى وجة الرسول عليه قال: عرفتُ أن وجهه ليس بوجه كذاب، وأولُ حديث سمعه هذا الحديث: (أيها الناس! أفشوا السلام...).

(أفشُوا السلام) انشُروا السلام بينكم، إذا مررتَ بأخيك فسلِّم عليه، وإذا سلَّم

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٤٨٥). وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد» (٢٣٧٨٤).

عليك فرد عليه السلام، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيهُمْ بِنَحِيَةٍ فَحَيُّوا أَ بِأَحْسَنَ مِنها آوَ رُدُّوها آ﴾ [النساء: ٨٦] وإفشاء السلام ينشر المحبة بين الناس، قال ﷺ: ﴿ لن تدخلوا الجنة حتى تُومنوا، ولا تُؤمنوا حتى تحابُّوا، ألا أدلُّكم على شيء إذا فعلتُمُوه تحاببتم؟ أفشُوا السلام بينكم الأخرجه مسلم (٥٤) من حديث أبي هريرة ] يورث السلام المحبة بين المسلمين، وترك السلام يورث الوَحْشَة، وهذا شيء تجده من نفسك، إذا مرَّ عليك أحدٌ وسلَّم عليك تجد ارتياحاً له ومحبة، بينها لو مرَّ واحد ولم يسلِّم عليك وجدت نفرة، ووجدت في نفسِك عليه شيئاً من التشكك في أمرِه، وهذا شيء واضح، فدل على أن السلام له أهمية عظيمة، وفي الحديث: ﴿ وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ومن المسلمين بعضِهم على بعض.

(أطعِموا الطعام) للمحتاجين والضيوف والجيران، هذا من الجِصال الطيبة التي تُوجبُ دحولَ الجنة، وتجدون الذين يُطعمون الطعام في المجتمع لهم مِيزة، ولهم مكانة عند الناس، وتجدون أرزَاقهم دارّة عليهم، وفي الحديث فيها يرويه النبي عَيَّة عن ربه: "أنفِق أُنفِق عليكَ" [أخرجه البخاري (٤٦٨٤)، ومسلم (٩٩٣) من حديث أبي هريرة] وقد قال عَيَّة الأسهاء بنت أبي بكر: "الا تُوعي فيُوعي الله عليكِ" [أخرجه البخاري (١٤٣٤) ومسلم (١٠٢٩) من حديث أسهاء بنت أبي بكر]. فمن أراد أن يدرَّ الله له الرزق فلينفق عما أتاه الله، قال تعالى: ﴿ وَمَا آنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُم وَهُوَ خَيْرُ الله له ميزة الرّزِقِيكَ الله الله الطعام الطعام له ميزة عظيمة ، خصوصاً الذين على الطُرقات ، والذين في البَرِّ ويمرُّ بهم الضيوف عظيمة ، خصوصاً الذين على الطُرقات ، والذين في البَرِّ ويمرُّ بهم الضيوف

والمحتاجون، فهؤلاء إذا أطعموا الطعام صارَ لهم فضلٌ عظيم، لا سيها في الأماكن التي فيها حاجة.

(صِلُوا الأرحام) الأرحام: جمع رَحِم، والمراد بهم: القرابةُ الذين يجتمعون معك لقرابةٍ من جهة الأم أو من جهة الأب، من جهة الأم كالأخوال والخالاتِ والأجدادِ والجداتِ وأبناءِ الأخوال، ومن جهة الأب كالإخوةِ والأخواتِ والأعمام والعماتِ؛ وأبناء الأعمام إلى غير ذلك، هؤلاء هم الأرحام، يقول الله جل وعلا: ﴿ وَالتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي نَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرْحَامُ ﴾ [النساء: ١] أي: اتقوا الله واتقوا الأرحامَ أن تقطعوها، وقال تعالى: ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِىٰ حَقَّهُ ﴾ [الإسراء: ٢٦] وقال سبحانه: ﴿ ﴿ وَأَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ، شُنَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَنْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَى﴾ [النساء: ٣٦]، وقد ورد في كثير من الآيات، الأمرُ بصلة الأرحام، وفي آيات أخرى ورد الوعيدُ على من قطع رَحِمَه، قال تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتَقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ إِنَّ الْوَائِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ لَهُ اللَّهِ [محمد]، وقال أيضاً: ﴿ وَيَقْطَعُونَ مَا إَمَرَ اللَّهُ بِهِ: أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَئِكَ لَمُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَمُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٥] ومما أمر الله به أن يوصل الأرحام، الرحمُ له حق يأتي بعد حقِّ الوالدين، ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُـرَّبِّي ﴾ فصلة الأرحام هذه ميزةٌ عظيمة، وهي سببٌ لدخول الجنة، وقطيعتُها سبب اللعنة والطردِ من رحمة الله عز وجل.

(صلُّوا بالليل) هذا يشملُ صلاة الفريضة: صلاة العشاء وصلاة الفجر، ويشمل قيام الليل؛ لأن الليل وقتٌ ينام فيه، فإذا قام يصلي فهذا دليلٌ على إيهانه حيثُ آئر الصلاة على النوم وعلى الراحة، كما قال تعالى: ﴿ لَتَجَافَ حُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾

[السجدة: ١٦] مع أنهم في حاجةٍ إلى النوم، وبحاجة إلى الدفء في الشتاء، ويكون بحاجةٍ إلى زوجته أيضاً، فيترك ذلك كله ويقومُ للصلاة، صلاةِ الليل وصلاة الفريضة، هذا الذي يصلي بالليل والناسُ والكُسالَى نيامٌ على فُرُشهم، فرقٌ بين من هو نائم وبين من هو قائم يصلي، (صلوا بالليل والناس نيام) لا ينامُ مع الناس بل يقومُ، هذا دليلٌ على إيهانه وعلى رغبتِه في الخير.

من عملَ هذه الخصالَ الأربع: أفشى السلام، وأطعمَ الطعام، ووصلَ الأرحام، وصلَّى بالليل والناسُ نيام، دخل الجنة بسلام، كما قال تعالى: ﴿أَدَّخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ لَنْنِكَا﴾ [الحجر] وقال: ﴿أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ لَأَنَّكَ﴾ [ق] هذا جزاؤهم؛ لأن الجزاءَ من جنس العمل، وهذا جزاءٌ عظيم، ودخول الجنة ليس بعدَه مطمَعٌ، هو أعظمُ المطامع، وأعظمُ المطالب، وهو يسير على من يسَّره الله عليه، والجنةُ لا يَعلمُ ما فيها من الخير والنعيم واللذةِ والسرورِ إلَّا الله سبحانه وتعالى، ولا تتطلب منك سوى أعمال سهلة، كما قال عَلَيْتُه، لما قال له رجلٌ: دُلَّنِي على عمل يُدخلُني الجنة، ويباعدني من النار، قال: «لقد سألتَ عن عظيم، وإنهُ ليسيرٌ على من يَسَّرَهُ الله عليه: تعبُّدُ الله لا تشركُ به شيئاً..» إلى آخر الحديث [أخرجه الترمذي (٢٦١٦)، وابن ماجه (٣٩٧٣) من حديث معاذ بن جبل. وهو في «مسند أحمد» (٢٢٠١٦) وفي تمام تخريجه]، فهذه الخصالُ عظيمة، وهذا الحديثُ حديث عظيم، وهو من مكارم الأخلاق؛ لأن إفشاءَ السلام، وإطعامَ الطعام، وصلةَ الأرحام هذه خصال يتعدى نفعُها إلى الناس، وأما صلاةُ الليل والناس نيام هذه نفعها يقتصرُ على صاحبها.

١٥٣٢- وعن تميم الدَّاريِّ ﷺ قال: قالَ رسول الله ﷺ: «الدِّينُ النَّيْصِيحَةُ» ثلاثاً. قلنا: لَمَنْ هي يا رَسُولَ الله؟ قال ﷺ: «للهِ، ولكِتَابِهِ، ولكِتَابِهِ، ولكِتَابِهِ، ولكِتَابِهِ، ولِرَسُولِهِ، ولأَئمِةِ المُسلِمينَ وعامَّتِهِم» أخرجه مسلم (۱).

۱۵۳۲ – (تميم الداري) هو أبو رُقيَّةً تميمُ بنُ أوسٍ الداري الله والداري نسبة إلى الدَّير وهو معبدُ إلى جَدِّه دار، وقيل: الدِّيري، تميمُ بن أوس الدَّيري نسبة إلى الدَّير وهو معبدُ النصارى، كان نصر انياً، ثم أسلَمَ وحَسُنَ إسلامه الله.

(الدينُ النصيحةُ) الدين: مبتدأ، والنصيحة: خبر، وإذا عُرِّف المبتدأ والخبرُ هذا دليل على الحَصْر، وقوله: (الدِّينُ النصيحةُ) هذا حصر، حصر الدين كلِّه في النصيحة، والنصيحةُ: في الأصل مأخوذة من نَصَحَ الشيء إذا خَلَصَ، والشيء الناصحُ هو الخالص من الغش والشَّوب، يُقال: لبن ناصحٌ: يعني خالٍ من الغش، فالنصيحةُ المراد بها الخلوُ من الغش، فإذا سَلِمَ الإنسان من الغش كان ناصحاً، وهذا فلا عن كلُّه، ولأهمية هذا الأمر لما حَصَرَ النبيِّ عَيْقُ الدين في النصيحة أدرك الصحابةُ أهمية النصيحة، فسألوا النبيِّ عَيْقُ ، فقالوا: لَن يا رسولَ الله؟

قال ﷺ: «لله، ولكتابِهِ، ولرسولِه، ولأئمةِ المسلمين وعامَّتِهم اذا كان المسلم ناصحاً في هذه الأمور كلِّها فقد استكمل الدينَ، وإذا نقصت نصيحتُه فيها نقصَ دينُه، لأن الدين النصيحة.

قلنا: لمن تكونُ النصيحةُ يا رسولَ الله؟ قال: (لله) كيفَ تكون ناصحاً لله؟ ما عندك غشٌّ في حق الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن تعبدَه حق عبادته، أن تؤمنَ بالله

<sup>(</sup>١) برقم (٥٥).

الإيهان الصادق، وتؤمنَ بتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيدِ الأسهاء والصفات، وتؤمنَ بأن الله هو الخالق الرَّازقُ المحيى المميتُ المدبِّر، وأن أحداً لا يرزقُ مع الله، ولا يخلق مع الله، وتعبدَ الله حقَّ عبادته ولا تعبدَ معه غيرَه، فإذا قلتَ: إِنَّ أحداً يرزقُ ويخلق مع الله، لم تكن ناصحاً لله عزَّ وجل، إذا عبدتَ مع الله غيرَه لم تكن ناصحاً لله عز وجل، بل تكونُ غاشاً فيها بينك وبين الله، وإذا كنت تؤمنُ بأسهائهِ وصفاته فلا تجحدها وتنفيها كما فعلت المعطِّلة، ولا تأولْها وتحرِّفها عن مدلولها كما فعل المؤوِّلة، ولا تشبهها بصفاتِ المخلوقين كما فعل المشبِّهة، بل اثبتها كما جاءت لله عز وجل معتقداً أنها حقٌّ، وأنها لائقة بالله عز وجل، ولا تحرفْها عن معانيها، بل اعتقد ما دلَّت عليه من صفات الله عز وجل، هذه هي النصيحةُ لله عز وجل، بأن تثبتَ له الربوبيةَ والألوهيةَ والأسماءَ والصفاتِ، ولا تُنقصَ شيئاً من ذلك، وهذا رأسُ الأمر، وهذا هو التوحيدُ، وهو الركنُ الأول من أركان الإسلام، هذا مما يوضِّحُ أن الدينَ هو النصيحةُ لله.

(ولكتابِهِ) الذي هو القرآنُ، النصيحةُ للقرآن: أن تعتقدَ أنه كلامُ الله منزَّلُ غيرُ مخلوق، فالذي يقول: إنه مخلوقٌ، هذا لم ينصح لكتابِ الله عز وجل، وأيضاً عليك أن تعلَّمَه وتعلِّمَه، وتنشره، ومن النصيحة لكتاب الله: تعلُّمُ معانيهِ وتدبرُه، لا يكفي أن تحفظه فقط، وتردِّدَ ألفاظَه دون أن تفهمَ المعاني، هذا ليس من النصيحة لكتاب الله، بل لا بدَّ أن تعمل به، إذا قرأته وتلوته وتدبرته وعرفتَ معانيه، فلا بد أن تعمل بالقرآن، ومن النصيحة للقرآن أن لا تفسرَه بغير الطرق الصحيحة للتفسير، بأن تفسره برأيكَ أو بقول فلان وعلان، أو تأولَ القرآن على هَواك، وتحرف الآياتِ من تفسره برأيكَ أو بقول فلان وعلان، أو تأولَ القرآن على هَواك، وتحرف الآياتِ من

أجل أن توافق هواك أو مذهبك كما يفعل أهلُ الضلال، لا، هذا من الغش لكتاب الله، بل لا بد أن تفسر القرآن التفسير الصحيح الموافق لمعناه الصحيح، ووجوه التفسير الصحيحة كما هي:

- ١ تفسيرُ القرآن بالقرآن.
- ٢ تفسيرُ القرآن بالسنة.
- ٣- تفسيرُ القرآن بأقوالِ الصحابة.
  - ٤ تفسيرُ القرآن بأقوالِ التابعين.
- ٥- تفسيرُ القرآن بمقتضى اللغةِ العربيةِ التي نزل بها.

هذه وجوهُ التفسير الصحيح. فلا يفسَّرُ القرآن بالرأي، قال ﷺ: "من قالَ في القرآن برأيهِ فليتبوأ مقعدَهُ من النار» [أخرجه الترمذي (٢٩٥٠) و(٢٩٥١)، والنسائي في «الكبرى» (٨٥٨٠)، وأبو داود في «سننه» برواية ابن العبد كما في «تحفة الأشراف» ٤٢٣/٤ من حديث ابن عباس. وهو في «مسند أحمد» (٢٠٦٩) وفيه تمام تخريجه]، فيجب احترام القرآن وتعظيمُ القرآن، لأنه كلام رب العالمين.

تؤمنُ بأنه كلام الله، وأن الله تكلّم به حقيقةً، ولا تعتقد فيه أنه من كلام البشر، أو من كلام جبريلَ أو من كلام محمد ﷺ، أو أنه مأخوذٌ من اللوح المحفوظ مخلوقٌ كما تقوله الجهميةُ ومن أخذ بقولهم، أو أن المعنى من عند الله، واللفظ من عند الرسول كما تقولُه الأشاعرةُ والماتريديَّةُ، هذه الأقوال كلها من الغش لكتاب الله عز وجل، بل يجب أن تعتقد أنه كلامُ الله ألفاظه ومعانيه كلها من عند الله، هذا هو النصحُ لكتاب الله عز وجل.

ومن النصحِ لرسولِ الله: اتّباعُه، حتى لو أقرّ بقلبه، وشهدَ بلسانه أنه رسولُ الله حقاً، ولكن لم يتبعه، فليسَ هذا من النصح لرسولِ الله، ولا يُعتبر هذا من الإيهان برسول الله عَيْنِه، قال تعالى: ﴿ فَالَّذِينَ عَامَنُواْ بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتّبَعُواْ النّورَ الّذِي برسول الله عَيْنِه، قال تعالى: ﴿ فَالَّذِينَ عَامَنُواْ بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتّبَعُواْ النّورَ الّذِي الْمَعْلَمُ أَلْمُفْلِحُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧] وقال سبحانه: ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ اللّهُ لاَ فَاعْلَمُ أَنّما يَنبِّعُونَ أَهْوَا عَمْمٌ وَمَنْ أَصَلُ مِمّنِ النّبَعَ هَوَنهُ بِغَيْرِ هُدَى يَن اللّهُ إلى اللّه لا الله لا الله على قول كلّ أحد، يَهِ وَلَى الرسول على قول كلّ أحد، على رأيك أنت، وعلى رأي شيخِك، وعلى رأي فلان وعلان، وعلى ما عليه أهلُ البلد من العاداتِ والسلوكِ، هذا من النصيحةِ لرسول الله عَلَيْهُ، أما الذي يقدِّم قولَ الرسولِ على قول الرسول فهذا لم يَشْهَدُ أنه رسولُ الله عَاماً.

كذلك من النصيحة لرسول الله: احترامُ سُنَّة الرسول، وأن لا يتكلم الإنسانُ فيها بتجريح أو تضعيف إلّا عن علم، خلاف الذين يستوَّرون الآن على السُّنَّة، وصاروا يتكلمون فيها بالتصحيح والتضعيف والتجريح من غير علم، بل هم متعالمون، ولا يحترمونَ سنة الرسول عَلَيْق، يتكلمون فيها بغير علم، فاحترم سنة الرسول عَلَيْق، يتكلمون فيها بغير علم، فاحترم سنة الرسول عَلَيْق، أن تتوقف عن ما لا تعلم، قال تعالى: ﴿ وَلَا نَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ السَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادَ كُلُّ أُوْلَةٍ كَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا لَيْنَ الله الإسراء: ٣٦].

ومن النصيحة لرسول الله على أنكَ إذا بلغك حديثٌ عن الرسول، وجب عليك المبادرةُ إلى العمل به ولا تتأخر، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهَ وَرَسُولُهُ وَ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِبَرَةُ مِن أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلّ ضَلَا لا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

(ولأثمةِ المسلمين) وهم ولاةُ الأمور والعلماءُ، النصيحةُ لهم أن تحترمَهم؛ لأنهم أنمةُ المسلمين، سواءً كانوا أمواتاً أو أحياءً، تحترمُهم وتعظّم من شأنهم، ولا تقع في أعراضهم، أو تتكلم فيهم، الغيبةُ محرمة على كل حال لأطراف الناس، فكيف بأئمة المسلمين؟! عليك أن تكف لسانكَ عن أئمة المسلمين، هذا من النصيحة لهم، كذلك طاعتُهم في غير معصيةِ الله، قال ﷺ: "من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عَصى أميري فقد عَصاني" [أخرجه البخاري (٧١٣٧)، ومسلم (١٨٣٥) من حديث أبو هريرة]. والله جل وعلا يقول: ﴿ يَكَأَيُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهُ وطاعة رسوله ﷺ، فلا يجوزُ الخروج عليهم، ولا يجوزُ سبّهم، ولا يجوزُ تنقُصهم؛ لأن هذا يسبب تفريقاً بين المسلمين، عليهم، ولا يجوزُ سبّهم، ولا يجوزُ تنقُصهم؛ لأن هذا يسبب تفريقاً بين المسلمين،

ويسبب الفصل بين الراعي والرعية، ويسببُ البغضاء في مجتمع المسلمين، فلا يجوزُ الكلام في ولاة الأمور في المجالس كما يفعل بعضُ الناس يظنُ أن هذا من إنكار المنكر، هذا هو المنكرُ نفسه، إذا كان عندك ملاحظةٌ أو عندك نصيحةٌ لولي الأمر بلغها له، بأي وسيلةٍ، أما إنك تتكلم فيه في المجالس فهذا منكرٌ وليس نصيحة، هذا تشهيرٌ وتعيير وليس هو النصيحة، وليس هو إنكارُ المنكر، هذا هو المنكرُ نفسه، فلا يجوز الكلام في ولاة الأمور من العلماء والأمراء؛ لأن هذا يقلِّل من شأنهم عند الناس، ويوجب التفرُّق، ويوجب البغضاء بينهم.

وكذلك من النصح لأئمة المسلمين: أنهم إذا ولَّوكَ عَمَلاً واستأمنوك على عمل وظيفي فإنه يجبُ عليك القيام به على الوجه المطلوب من غير محاباةٍ من غير تأخير، ومن غير أخذ رِشوةٍ، هذا من النصيحةِ لولاة الأمور؛ لأنهم ائتمنوك على هذا العمل، وأسندوه إليكَ، وأعطوكَ بدله مالاً تتقاضاه.

ومن النصبحة لولاة الأمور: الدعاء للم بالهداية والتوفيق؛ لأن صلاحهم صلاحاً للمسلمين، فتدعو لهم بالصَّلاح، وتدعو لهم بالتوفيق، وتدعو لهم بالاستقامة؛ لأن بعض الجهال يدعو عليهم، وهذا من الغشّ لأئمة المسلمين، بل من الغشّ للمسلمين عموماً، الدعاء على وُلاة أمور المسلمين هذا من الغش، الواجبُ العكس أنك تدعو لهم بالصلاح والتوفيق والهداية والتسديد.

(ولعامةِ المسلمينَ) النصيحة لعامةِ المسلمين لها مجالاتٌ كثيرةٌ: تعليمُ الجاهل، تذكيرُ الغافل، الأمرُ بالمعروف، النهيُ عن المنكر، الدعوةُ إلى الله عز وجل، التعاونُ على البر والتقوى، هذا كلُّه من النصيحة لعامة المسلمين، وكذلكَ عند التعاملِ مع

١٥٣٣ – وعن أبي هُريرَةَ ﴿ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "أكثرُ ما يُدخِلُ الجَنَّةَ تَقُوى الله وحُسْنُ الخُلُقِ». أخرجه الترمذي، وصححه الحاكم (١٠).

المسلمينَ عليك أن تكون ناصحاً، لا يكون عندك غشَّ ولا خديعة ولا مكرٌ، تتعامل مع المسلمينَ كما تتعامل مع نفسك بالصدقِ والأمانةِ والنقةِ، لا تَخْدَعُ في البيع، لا تغش، لا تغرُّ الجاهل، لا تأكلُ أموال الناس بالباطلِ، هذا من النصيحة لعامةِ المسلمين.

على كل حالٍ هذا حديثٌ عظيم استقصى جميع أمور الدين، ولهذا قال على الدينُ كاملاً، (الدينُ النصيحة) فإذا توفرت النصيحةُ بهذه الوجوه المذكورة توفر الدينُ كاملاً، وصلحتِ العقيدةُ، وصلحَ اتّباعُ الرسول على وصلحَ طاعةُ ولاة أمور المسلمين وجمعُ الكلمة، وصلحَ المجتمعُ فيها بينَه في التعامل والثقة بين المسلمين، إذا تمت هذه الأمورُ فهذا هو الدينُ وصَدَقَ رسولُ الله على حيث قال: (الدينُ النصيحةُ).

١٥٣٣ – الجنة لا تُدخَلُ إلّا بسبب الأعمال الصالحة، قال تعالى: ﴿ اَدْخُلُوا الْجَنَةُ وَعَالِيةٌ وَعَالِيةٌ وَعَالِيةٌ وَعَالِيةٌ وَعَالِيةٌ وَعَالِيةً وَلا تُدخَلُ الجنة بدون عمل، الجنة غاليةٌ وعالية ولا تُدرَكُ بالأماني وإنها بالأعمالِ الصالحة، وليستِ الأعمال الصالحة ثمناً للجنة، الجنة لا تُدرَكُ بالأثمان، ولكنَّ الأعمال الصالحة سببٌ لدخول الجنة، قال عَلَيْ: «لن يدخلَ تُدرَكُ بالأثمان، ولكنَّ الأعمال الصالحة سببٌ لدخول الجنة، قال عَلَيْ: «لن يدخلَ أحدٌ منكم الجنة بعملهِ » قالوا: ولا أنتَ يا رسولَ الله؟ قال: «ولا أنا، إلّا أن يتغمّدني اللهُ برحمةٍ منه وفضلٍ » [أخرجه البخاري (٢٧٣٥)، ومسلم (٢٨١٦) من حديث أبي هريرة]، أما دخولُ الجنة نفسُه فهو بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى، ولكنَّ اللهُ إنها يتفضلُ أما دخولُ الجنة نفسُه فهو بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى، ولكنَّ الله إنها يتفضلُ

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٠٠٤)، والحاكم ٤/ ٣٢٤. وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد» (٧٩٠٧).

١٥٣٤ – وعنه ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّكُم لا تَسَعُونَ النَّاسَ بِأُمُو اللَّهُ وَكُسْنُ الْخُلُقِ الْخَرَجِهِ أَبُو بِأُمُو الْكُم، ولكنْ لِيَسَعْهُمْ منكُم بَسْطُ الوَجْهِ، وحُسْنُ الْخُلُقِ الْخَرَجِهِ أَبُو يعلى، وصححه الحاكم (١).

ويرحم أهلَ الإيمان وأهلَ العمل الصالح، فإذا أردتَ الجنةَ فاعمل الأسباب، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَرَادَا لَآخِرَهَ وَسَعَىٰ لَمَا السَّعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَتَهِكَ كَانَ سَعَيْهُم مَّشَكُورًا لَأَنْكَ ﴾ [الإسراء: ١٩].

(تقوى الله): فيها بينَك وبين الله جل وعلا، بأن تعملَ بطاعته وتجتنبَ ما نهاك عنه مخلصاً لله في ذلك.

(حُسنُ الحُلُق): هذا فيها بينك وبين الناس، بالتعاملِ والمخالطةِ، فيكون معك خُلُقٌ حسنٌ، وسيأتي قريباً برقم (١٥٣٧) أن النبيّ عَيِّةٍ دعا فقال: «اللهمّ فكها أحسنْتَ خَلْقي فأحسِنْ خُلُقي» فحُسن الجُلُق: هو البشاشةُ مع الناس، والسهولةُ مع الناس والإقبالُ على الناس، وعدمُ الجفاء وعدمُ الكِبر، وعدم الغِلْظةِ، هذا حُسن الحُلُق، التسامحُ مع المتعامِلِين الذين تبيعُ وتشتري معهم، تكون سمحاً إذا بعت سمحاً إذا اشتريت، تتسامح في الدّين في الاستيفاء، وفي الإسقاط، تُنظِر المعسِر، وتتصدقُ على المحتاج، هذا من حُسن الخلق مع الناس، وقد قال عَلِيَّة: "اتّقِ الله حيثها كنت، واتبعِ السيئةَ الحسنةَ مَنْحُها، وخالِق الناس بخُلُق حَسن» [أخرجه الترمذي كنت، واتبعِ السيئةَ الحسنةَ مَنْحُها، وخالِق الناس بخُلُق حَسَن» [أخرجه الترمذي معهم، من حديث أبي ذر. وهو في «مسند أحمد» (٢١٣٥٤) وفيه تمام تخريجه].

فإذا توفر عند الإنسان هذان السببان، فإنه يدخل الجنة.

<sup>(</sup>١) أبو يعلى (٦٥٥٠)، والحاكم ١/١٢٤.

١٥٣٥ - وعنه على قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «المؤمنُ مرآةُ المؤمنِ» أخرجه أبو داود بإسناد حسن(١٠).

١٥٣٤ - (لا تَسَعونَ الناس بأموالِكم) الناس كثيرون، والمالُ قليل، مالُكَ لا يغطي كلَّ الناس، بل ولا قليلاً من الناس، ولكن هنا شيءٌ يغطي الناس ويشملُ الناس وهو حُسْنُ الخُلُق، وهذا سهلٌ عليك، بشاشةُ الوجه، وطلاقةُ الوجه، وحُسن الخُلُق مع الناس، تستطيعُ أن تتعامل مع الناس كلِّهم من بني آدم بحُسنِ الخُلُق..

10٣٥ - (المؤمنُ مرآةُ المؤمنِ) المرآةُ: هي التي تُريكَ صورتَكَ إذا وقفتَ أمامها، سواءً كانت صورةً حسنة، أو صورةً تحتاج إلى إصلاحٍ وتعديل، الإنسانُ إذا أراد أن يخرج يقف أمام المرآة، ربها يكون فيه شيءٌ يحتاج إلى تحسين أو إزالةٍ، يعدَّلُ نفسه يعدِّلُ ملابسه، هذا شيء طيبٌ، أن يظهر الإنسان على الناس بمظهرٍ طيبٍ وحسنٍ.

ولكن هناك مرآة معنوية، تُريكَ معائبَكَ، وهي أخوكَ المسلم، فالمؤمن مرآةُ أخيه، فأخوك يعرفُ ما عندك من الخطأ ومن النقصِ، ومن المكمِّلات فهو يشيرُ عليك ويرشِدُكَ، فاقبل منه.

هذا فيه الحث على أن تقبل من أخيك ما يرشدُك إليه من تجميلِ الصورة الظاهرةِ والصورةِ الباطنة، وأنه يرى منكَ ما لا تراهُ أنتَ من نفسك، قد يرى الإنسانُ أنه كاملٌ، وأنه ما عنده أخطاءٌ، ولا عندَه شيء، بينها أخوه الناصحُ يرى عندَه أخطاءً ونقصاً، فيرشدُه إليها، فلا تقتصرْ على نفسِكَ ورأيكَ، شاورُ أخاكَ، اسمعْ منه إذا أبدى لك نصيحةً.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (٤٩١٨).

١٥٣٦ وعن ابنِ عُمرَ رضي الله عنها قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «المؤمنُ الذي يخالِطُ الناسَ، ويصبِرُ على آذَاهُم خيرٌ من الذي لا يخالطُ الناسَ، ولا يصبِرُ على آذاهُم» أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وهو عند الترمذي إلّا أنه لم يسمِّ الصحابي(١).

فهذا فيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن الإنسان يقبلُ النصيحة من أخيه فيها يرى عليه من عيوبٍ، فيعدِّلُه.

المسألة الثانية: أنه يجبُ على المسلم أن ينصحَ أخاه ولا يسكتَ على ما يرى عليه من نقائصَ وعيوب، أو بالعكس قد يمدحُه وينافقُ عنده بغير الصحيح، هذا غشٌ، (المؤمنُ مرآة أخيه) يرى فيه صورتَه، وما يحتاجُ إلى تكميل وإلى تعديل.

١٥٣٦ - (لم يسمِّ الصحابي) لا تضر جهالةُ الصحابي، الصحابةُ كلهم عدول، ولو لم يسمَّ، فإن هذا لا يضرُّ في الحديث.

وهذا الحديث فيه الكلامُ على العُزلة والخلطة مع الناس، الإنسان كما يُقال: اجتماعيٌّ بالطبع، لا يستطيع أن يعيش وحدَه، لا يعيش إلّا مع الناس، يحتاجُ إلى الناس، والناسُ يحتاجون إليه، لا يستطيع أن يستقل بنفسه أبداً، ولكن إذا كان هناك في المجتمع سوءٌ، أو مَن تخالطُهم عندهم سوء، فهل من المستحسن أن تعتزلهم أم من المستحسن أن تعالطهم؟ فصَّل الرسولُ عَلَيْ في هذا الحديث، (المؤمنُ الذي يخالطُ الناس، ويصبرُ على آذاهم بهذا الشرط (خيرٌ من الذي لا بخالطُ الناس، ويصبرُ على آذاهم بهذا الشرط (خيرٌ من الذي لا بخالطُ

<sup>(</sup>١) ابن ماجه (٤٠٣٢)، والترمذي (٢٥٠٧)، وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد» (٢٢٥).

١٥٣٧ - وعن ابنِ مسعودٍ ﷺ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «اللهم كما حَسَّنْتَ خَلْقي، فحسِّنْ خُلُقي» رواه أحمد، وصححه ابن حبان (١).

١٥٣٧ - قلنا إن الإنسان يتكون من صورتين:

الصورة الظاهرةُ وهي الجسم، والصورة الباطنة وهي الخُلُق.

الصورة الأولى يُقال لها: الخَلْق، والثانية يُقال لها: الخُلُق، بضم الخاء واللام، فالإنسان يتكون من هاتين الصورتين، من الناس مَنْ صورتُه حسنةٌ وخُلقُهُ حسن، كرسولِ الله ﷺ ومن وقّقه الله من المسلمين، ومن الناس من صورتُه سيئةٌ وخُلُقه

<sup>(</sup>١) أحمد (٣٨٢٣)، وابن حبان (٩٥٩).

سيّع هذا أقبح الناس، ومن الناس من صورتُه الظاهرةُ سيئةٌ، هو سيّع المنظر ما يراه الناسُ شيئًا، لكنَّ صورتَه الباطنة طيبةٌ، هذا طيبٌ أيضًا، ولا يضره قبح المظهر إذا كان المخبرُ حسناً، ومن الناس العكس، من صورته الظاهرة حسنةٌ، وصورته الباطنة قبيحة، وهذا كالمنافِق والعياذ بالله، وهذا قبيح، والنبي عَيَّا دعا بالأمرين الأولين حُسْنِ الصورةِ الظاهرةِ، وحُسْنِ الصورةِ الباطنة فقال: (اللهم كما أحسَنْتَ خَلْقي فأحسِنْ نُحلُقي) وكان عَيَا أكملَ الناس خَلْقاً وخُلُقاً.

وهذا فيه الافتداءُ بالرسول ﷺ، وأن المسلم يدعو الله بهذا الدعاء، ولا يكمِّلُ نفسَه، ويقول: أنا كامل وما عندي نقصٌ، بل يلجأً إلى الله في أن يُحسِّن صورتَه الظاهرةَ وصورتَه الباطنة، والله تعالى أعلم.

## باب الذكر والدعاء

هذا الباب هو ختام الكتاب، وهو باب (الذِّكر والدعاء) والذِّكرُ للهِ عز وجل يكونُ باللسان، ويكونُ بالقلب، ويكونُ بالعمل.

باللسان: بالتسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن وغير ذلك.

وبالقلبِ: وهو التفكرُ في نِعَم الله عز وجل، والثناءُ على الله، واعتقادُ أن هذه المخلوقات، وهذه النعم كلها دالةٌ على عظمة الله سبحانه وتعالى، وعلى فضلِه وإحسانِه على عبادِه فيتفكر فيها.

ويكون الذكر أيضاً بالجوارح، وذلك بالصلاة والركوع والسجود والجهاد في سبيل الله، ويكون بالعبادات المالية المبيل الله، ويكون بالصيام وبجميع أنواع العبادات البدنية، ويكون بالعبادات المالية أيضاً كالصدقة والزكاة. وذكرُ الله شاملٌ لجميع أنواع العبادات، كل العبادات ذكرٌ لله سبحانه وتعالى.

وأما الدعاءُ فهو على قسمين:

دعاءُ العبادة: وهو الثناءُ على الله بأسهائِه وصفاتِه وآلائِه.

ودعاءُ مسألة: وهو طلبُ الحوائج من الله سبحانه وتعالى، فالعبدُ محتاج إلى الله في كلِّ لحظة، لا غِنى له عن الله طَرْفَةَ عين، فهو بحاجة إلى الدعاء بأن يطلب من الله كلَّ ما يحتاجه من الهدى والرشاد والأرزاق، ومن العافية، ومِن المغفرة، فيطلبُ من الله كلَّ ما يحتاجه، وهو محتاجٌ إلى الله في كلِّ أحواله، فلا غنى له عن الدعاء، والدعاءُ عبادة عظيمة، كما يأتي أن الدعاء هو العبادة، قد أمرَ الله تعالى به في آيات كثيرة، قال

۱۵۳۸ – وعن أبي هُريرةَ ﴿ قَالَ: قالَ رسولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله تعالى: أنا مَعَ عَبْدِي ما ذَكَرَني، وتحرَّكَتْ بي شَفَتَاهُ الله أخرجه ابن ماجه، وصحّحه ابنُ حبان، وذكره البخاري معلقاً (۱).

سبحانه: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِ آسْتَجِبَ لَكُو ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَتَكُمْ وَنَ عَالَمَ عَنَ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ لَهُ الْعَافِر: ٢٠] وقال سبحانه: ﴿ فَأَدْعُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّهِنَ ﴾ [غافر: ١٤] وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ اللَّهِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةً ٱلدّّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [القرة: ١٨٦] فالدعاء عبادة عظيمة، والعبد بحاجة إليه ليرفع حوائجه إلى الله سبحانه وتعالى في كل لحظةٍ وفي كل حين، وهو سمةُ الأنبياء والمرسَلين كما ذكر الله ذلك في كتابه عن أنبيائِه أنهم يدعونه ويتضرعون إليه، ويطلبون منه حوائجَهم، فلا أحد يستغني عن الدعاء.

١٥٣٨ – قال الله تعالى: (أنا مع عبدي) هذا فيه المعيَّةُ الخاصة؛ لأن الله مع عبادِهِ كلهم المؤمن والكافر، معية إحاطةٍ وعلم، وهو مع عبادِهِ المؤمنين معية خاصة لقربه منهم، وإعانتِه لهم، وحفظه لهم، هذه معية خاصة، ومنها ما ذُكر في هذا الحديث أن الله مع عبدِهِ معية خاصة إذا ذَكرَه، ما تحركت به شفتاه، فهذا فيه فضلُ الذكر باللسان، وفي الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول: "وأنا معه حيثُ ذَكرني، فإن ذَكرني في نفسه، ذكرتُه في نَفْسي، وإن ذكرني في ملأ (يعني في جماعة) ذكرتُه في ملأ خيرٍ منهم الخرجه البخاري (٧٤٠٥)، ومسلم (٢٦٧٥) من حديث أبي هريرة]، يعني خيرٍ منهم الخرجه البخاري (٧٤٠٥)، ومسلم (٢٦٧٥) من حديث أبي هريرة]، يعني

<sup>(</sup>١) ابن ماجه (٣٧٩٢)، وادر حمان (٨١٥)، وعلقه البخاري في "صحيحه" في كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿لَا تُحُرِّكُ بِهِ لِسَائِكَ لِتَعَمَّلُ بِهِ وَلَيَامَةً]، ووصله في "خلق أفعال العباد" (٤٣٦). وانظر تمام تخريجه في "مسند أحمد" (١٠٩٦٨).

١٥٣٩ - وعن مُعاذِ بن جَبَلٍ ﴿ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا عَمِلَ ابنُ الله ﷺ: «مَا عَمِلَ ابنُ اللهِ عَمَلاً أَنجَى لَهُ مِن عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ الخرجه ابنُ أبي شيبة، والطبراني بإسناد حسن (١).

• ١٥٤ - وعَن أبي هُريرَةَ ﷺ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «ما جَلَسَ قومٌ مَجْلِساً، يذكُرُون اللهَ فيه، إلّا حفَّتْهِمُ الملائكةُ، وغَشِيَتْهُمُ اللهُ وَخَرُهُمُ اللهُ فِيمَنْ عَنْدَهُ اللهَ أخرجه مسلم (٢).

الملائكة؛ لأن الجزاء من جنس العمل، والله جل وعلا يقول: ﴿ فَانْدُرُونِ آذْكُرُكُمْ ﴾ [البقرة: ١٥٢] فمن ذكر الله ذكره الله سبحانه وتعالى، ومَن أعرض عن الله أعرض الله عنه، فهذا فيه أن المسلم ينبغي له أن يكون ذاكراً لله دائماً وأبداً، قال تعالى: ﴿ وَأَذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّ عَاوَجِيفَةُ وَدُونَ الْجَهّرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُو وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَفِلِينَ فَيْكُ ﴾ وألله عز وجل، وقال سبحانه: ﴿ وَلَا نَظِعْ مَن أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ مَن ذِكْرِ الله عز وجل، وقال سبحانه: ﴿ وَلَا نَظِعْ مَن أَغْفَلُنا قَلْبُهُ مَن ذِكْرِ الله عز وجل، وقال سبحانه: ﴿ وَلَا نَظِعْ مَن أَغْفَلُنا قَلْبُهُ مَن ذِكْرِ الله عز وجل، وقال سبحانه: ﴿ وَلَا نَظِعْ مَن

وقوله: (ذكره البخاري تعليقاً) المعلَّق عند البخاري: هو الذي يذكره بدون سند.

١٥٣٩ - هذا فيه أن الذِّكر يُسمَّى عَمَلاً، وأنه أعظمُ الأعمال، فالذكر سببٌ في نجاة العبدِ من المهالك في الدنيا والآخرة، فمن لَهجَ بذكر الله عز وجل فإن الله يُنجيه من كل كربٍ، ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا وقعوا في ضيقٍ أو في كَرْبِ وشدةٍ يذكرون الله عز وجل.

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ١٣/ ٥٥٥، والطبراني في «الكبير» ٢/ ٥٣٠.

<sup>(</sup>۲) برقم (۲۹۹۹).

الله على النبيّ عَلَيْهِ إلّا كانَ عَلَيْهِمْ حَسَرةً يومَ القِيامَةِ» أخرجه الترمذي، وقال: حَسَن (١).

(حفّتهم الملائكة وغَشِيتهمُ الرحمة) تتنزلُ عليهم الرحمة وتعمهم رحمة الله، وأعظمُ من ذلك أن الله يذكرهم فيمن عنده، وهم الملائكة، فيذكرُ الله عبادَه المؤمنين الذين يذكرونَه في الأرض، يذكرُهم الله في السهاء عند الملائكة المقربين، وهذا فيه فضلُ الذكرِ لله عز وجل، والاجتهاعِ عليه، وليس معنى ذلك ما يفعله الصوفيةُ من الذكر الجهاعي، والألفاظ المبتدعة، وإنها هو الذكر الواردُ في كتاب الله وسنة رسوله، وكلُّ واحد يذكر الله في نفسه منفرداً عن الآخرين أما الذكرُ الجهاعي فهو بدعة.

١٥٤١ - هذا فيه أنه ينبغي أن تُعمَّرَ المجالسُ بذكر الله، وأن لا تخلو من ذكرِ الله

<sup>(</sup>١) الترمذي (٣٣٨٠). وانظر بمام تخريجه في «مسند أحمد» (٩٩٦٥).

الأنصاريِّ الله قَالَ: قالَ رسولُ الله عَلَيْهِ: «مَن قالَ: قالَ رسولُ الله عَلَيْهِ: «مَن قالَ: لا إله إلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكَ ولَهُ الحَمْدُ، وهُوَ على كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مرَّاتٍ، كان كَمَنْ أعتَقَ أَرْبَعَهَ أَنْفُسٍ من وَلَدِ إِسْماعِيلٍ» متفق عليه (۱).

عز وجل، والصلاة على النبي على النبي الله على النبي على عباده، والصلاة على النبي على عباده، والصلاة على النبي على المؤمنين، قال تعالى: ﴿ يَنَا يُهُا اللَّذِي اَمَنُواْ صَلُواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ مَسَلَّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ مَسَلَّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ مَسَلَّهُ اللَّهِ عَلَى المؤمنين، قال تعالى: ﴿ يَنَا اللَّهِ اللَّهِ تَكُونَ حَسرةً على تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦] ففيه أن المجالس التي تخلو من ذكر الله تكون حسرةً على أصحابها، وفي الرواية الأخرى: «إلّا كان عليهم تِرةً» يعني نقصاً، فينبغي أن لا تخلو المجالسُ من ذكر الله عز وجل، ويشتغل أهلُها بالقيل والقال والغفلةِ عن ذكر الله.

١٥٤٢ - وهذا الحديث فيه بيانُ نوع من أنواع الذكر، وهو أن يقول: (لا إله إلّا الله وحدَه لا شريك له، له الملكُ وله الحمدُ، وهو على كلِّ شيء قدير) يكررها عشر مرات، ويكون ثوابُها يعادلُ ثواب من أعتق أربعةً من ولد إسماعيل، أربعةً رقاب، والعتقُ معروف فضلُه وثوابُه، ولا سيما إذا كانت الرقبة المعتقَةُ نفيسةً، (ومن ولد إسماعيل) يعني من العَرَب؛ لأن العرب ولدُ إسماعيل النايين.

فهذا فيه فضلُ هذه الكلمات (لا إله إلّا الله) هذه كلمةُ التوحيد، ومعناها: لا معبودَ بحقِّ إلّا الله، فهي نفيٌ وإثبات، نفي للعبوديةِ والألوهيةِ لغير الله، وإبطالٌ لعبودية غير الله، وإثباتٌ للعبودية لله عز وجل، فهي كلمة التوحيد، وقوله: «لا شريكَ له) تأكيد (وحده) هذا تأكيدٌ للإثبات في آخر الكلمة، (لا شريك له) هذا تأكيدٌ للنفي في أول الكلمة؛ لأن أولها نفيٌ وآخرها إثبات.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۶۰٤)، ومسلم (۲٦٩٣).

الله وبِحَمْدِهِ، مِئةَ مرّة، حُطَّتْ عنه خَطَايَاهُ، وإنْ كانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ» متفق عليه (۱۵ در).

(له الملك) مُلْكُ الساوات والأرض، لا أحدَ يشارك الله جل وعلا في مُلكه (وله الحمدُ) وهو الثناء؛ لأن النّعمَ كلّها من الله جل وعلا، فهو الذي يستحقُّ الحمدَ المطلق، وكلُّ الحمد له سبحانه وتعالى (وهو على كلِّ شيء قدير) اعترافٌ بقُدرةِ الله وأنها شاملة لكلِّ شيء، وأن الله لا يُعجزه شيءٌ في الأرض أو في الساء، إذا أراد شيئًا فإنها يقولُ له كن فيكون.

(عشر مرات) ففيه فضلُ تكرار هذا الذكر عشرَ مرات.

وفي الحديث أنه يجوزُ استرقاق العرب، هذا من أدلة القائلين بأن الاسترقاق ليس خاصاً باليهود والنصارى وأهل الكتاب، بل يعمُّ كلَّ كافر، إذا استولى المسلمون عليه بالحرب فإنه يُسترَقُّ، لمَّا أبي أن يَعبدَ الله عز وجل، عاقبه الله فجعله رقيقاً مملوكاً للمخلوقين، عقوبةً له، كها عرَّف العلماءُ الرق: بأنه عجزٌ حُكْميٌّ سببه الكفر. فلمّا كفرَ بالله وأبي أن يدخلَ في دين الله، والله خلقه لعبادتِه فعبدَ غيرَ الله، ضرب الله عليه الرقَّ عقوبة له، ولا يرتفع عنه الرقُّ إلا بالعتق، وهذا فيه ردٌّ على الذين يُنكرون الرق من الكفرةِ ومَن تأثر بهم من الكُتّاب الجهال، وهذا حكمٌ شرعي لا يجوزُ الشك فيه أو التردد فيه.

١٥٤٣ - (حُطَّتْ خطاياه) يعني غُفرت عنه ذنوبه وإن كانت كثيرةً مثل زبد

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٤٠٥)، ومسلم (٢٦٩١).

البحر، فإذا قال العبدُ هذه الكلمة (سبحان الله وبحمده) وكررها مئةً مرة، غَفَر الله له جميع الذنوب، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ اللّهُ نُوبَ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٥٣] ولا يُعجزه شيءٌ سبحانه، لا يستكثر شيئاً يعطيه جل وعلا؛ لأنه غنيٌ حميد، غني كريم، يُعطي بلا حساب وبلا حصر، ويغفر جميع الذنوب لمن تاب إلى الله عز وجل، فإذا قال هذه الكلمة غُفرت له ذنوبُه، وهذا كغيره من الأحاديث التي فيها التكفيرُ، وأن هذا خاصٌ بالصغائر، أما الذنوب الكبائر فلا بد من التوبة، قال سبحانه: ﴿إِن جَعَنَيْبُوا صحكباً إِرَ مَا لُنْهُونَ عَنْهُ نُكُفِّرٌ عَنكُمُ سَيَعًا لِكُمُ ﴾ [النساء: ٣١] وقال النبيّ ﷺ: الصلواتُ الخمسُ، والجمعةُ إلى الجمعةِ، ورمضانُ إلى رمضانَ، كفارةٌ لما بينهنّ إذا اجتُنِبَتْ الكبائر فلا تُكفّر الإ بالتوبة منها، وإن كانت مثلَ زَبد البحر.

ومعنى (سبحان الله) تنزيهُ ، التسبيح: هو التنزيه ، أي أنزه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق به من النقائص والعيوب، أنزه ه عن الشريك، وأنزه ه عن الولد، وعن الزوجة كما يقوله المشركون والنصارى، وأنزهه عن كل نقص وعيب، وننزهه عن ما يقوله المعطّلة من نفي أسمائه وصفاته، ونثبتُ له ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات؛ لأنها كمالٌ لله عز وجل.

(وبحمدِهِ) الحمدُ: هو الثناء على الله بنعَمِهِ سبحانه وتعالى.

فهذا الحديثُ جمع بين نوعين من أنواع الذِّكر: التسبيح والحمد لله عز وجل، فأنت تسبحُ الله وتحمدُه على نِعمه وآلائِه.

الله عَلَيْهُ: «لَقَدْ قُلْتُ بَعدَكَ أَرْبَعَ كَلِماتٍ، لو وُزِنَتْ بِمَا قلْتِ مُنْذُ اليومِ لَوَزَنَتْهُنَّ: الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ: «لَقَدْ قُلْتُ بَعدَكَ أَرْبَعَ كَلِماتٍ، لو وُزِنَتْ بِمَا قلْتِ مُنْذُ اليومِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحانَ الله وبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، ورِضَا نَفْسِهِ، وزِنَةَ عَرْشِهِ ومِدَادَ كَلِمَاتِهِ» أخرجه مسلم (۱).

النبيّ الله عنها، زوجُ النبيّ الحارث الله المؤمنين رضي الله عنها، زوجُ النبيّ الله عنها، زوجُ النبيّ الله عنها، زوجُ النبيّ الله عنها، زوجُ النبيّ الله عنها، وعندها حصى تعدُّ به التسبيح والتهليل، دخل عليها النبيّ الله وأخبرَها أنه قال أربع كلمات تعدلُ ما قالته في جميع اليوم (أربع كلمات) لا شكَّ أنها في مجلسها هذا الطويل قالت ذكراً كثيراً، ولكنَّ أربع كلمات تعدل ما قالته في هذا اليوم وهي: (سبحانَ الله وبحمدِه عَدَدَ خَلْقِه، ورضا نَفْسِه، وزِنَةَ عرشِه ومدادَ كلماته).

(سبحانَ الله وبحمده) الذي ذُكر في الحديث الذي قبله، أن مَن قالها مئةَ مرة حُطَّتُ عنه خطاياه.

(عددَ خَلْقِه) عدد ما خَلَقَ الله جل وعلا في السهاوات والأرض وما بينهما من المخلوقات تسبِّحُه وتحمده ومَن يحصي مخلوقات الله عز وجل؟

(ورضا نفسه) حتى يرضى الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه وصفُ الله جل وعلا بالرِّضا، وأنه يُرضيه التسبيحُ والذكرُ، وهذا فيه فضلُ هذا الذكر؛ لأنه يُكسبُ العبد أن الله يرضى عنه سبحانه وتعالى.

(وزِنَةَ عرشِه) العرش: هو أعظمُ المخلوقات وأعلى المخلوقات، والله جل وعلا

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۷۲٦).

١٥٤٥ - وعَنْ أبي سَعيدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ: «البَاقِياتُ الصَّالِحَاتُ: سُبحان الله، ولا إلهَ إلا اللهُ، واللهُ أكبَرُ، والحَمْدُ لله، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا بالله» أخرجه النسائي، وصحّحه ابن حبان والحاكم (١٠).

مستوياً على العرشِ فوق مخلوقاتِه، فالعرشُ هو أعظمها، (زنةَ عرشه) أي: سبحان الله وبحمدِه زِنةَ عرشه، وماذا يوازن العرشَ على كِبَرِه وضخامته وعظمته؟ فهذه الكلمة تعدل زنةَ العرش من فضلها وعظمتها.

(ومدادَ كلماتِه) المدادُ: هو الجبرُ الذي يُكتب به، وكلماتُ الله: كلامُ الله جل وعلا، لا يعلمُه إلا هو، ولا يُحصيه إلّا هو، لأنه يتكلم جل وعلا ويأمرُ وينهى ويخلق، وما زال يتكلم سبحانه وتعالى بأوامرِه ونواهيه الكونية والشرعية، قال تعالى: ﴿ قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكُومَتِ رَقِي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبَل أَن نَنفَدَ كَلِمتُ رَقِي وَلَوْ حِنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا لَهُ اللهُ وَلَا يَعْلَيهِ مَدَدًا لَهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَقَال بَعْ وَعَلا: ﴿ وَلَوْ أَنتُما فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُهُ مِن بَعْدِهِ وَاللهِ لا الله جل وعلا: ﴿ وَلَوْ أَنتُما فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُهُ مِن بَعْدِهِ وَعَلى الله الله الله الله عَرْيِزُ عَرِيمٌ لَاللهُ لا يُحتب به كلام الله ، فدلً يُحصيه إلا الله جل وعلا، فهذه الكلمة تعادلُ المدادَ الذي يُكتب به كلام الله، فدلً على فضلها ومكانتها عندَ الله سبحانه وتعالى، ينبغي للعبد أن يَلْهَجَ بها ويُكثر منها.

١٥٤٥ - (الباقيات الصالحات): هي الأعمال الصالحة التي يبقى ثوابُها، قال تعالى: ﴿وَٱلْبَقِينَتُ الصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ [الكهف: ٤٦]، ومن الباقيات الصالحات هذه الكلماتُ: (سبحانَ الله، ولا إله إلّا الله، واللهُ أكبرُ، والحمدُ لله، ولا

<sup>(</sup>۱) ابس حبان (۸٤٠)، والحاكم ١/ ٥١٢ - ٥١٣، وأما النسائي فقد أخرج نحوه في «الكبرى» برقم (١٠٦٨٤) من حديث أبي هريرة، وليس من حديث أبي سعيد الخدري. وانطر "مسند أحمد» (١١٧١٣).

حولَ ولا قوة إلّا بالله) هذه الباقيات الصالحات، خمسُ كلماتِ هذه من الباقيات الصالحات التي تبقى للعبدِ ويستمرُّ ثوابها عند الله سبحانه، وأما ما عداها من أمور الدنيا وثروات الدنيا فإنها تذهب، قال سبحانه: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ رِينَةُ الْحَيَوةِ الدُّنَيُّ اللهُ اللهُ وَالْبَنُونَ رِينَةُ الْحَيَوةِ الدُّنِيَّ وَالْبَعِينَ الصَّلِحَتُ خَيْرُ عِندَ رَيِّكَ ثُوابًا وَخَيْرُ أَمَلًا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله الله الله والله والله

(سبحان الله، لا إله إلا الله) مرَّ تفسيرها.

(الله أكبرُ) أي: أعظمُ من كل شيء، فلا كبيرَ إلا واللهُ جل وعلا أكبرُ منه وأعظمُ منه، فهي كلمة عظيمة.

. (الحمد لله) مرَّ تفسيرها.

(ولا حولَ ولا قوةَ إلّا بالله) لا حول ولا قوة، أي: لا تحوُّلَ من حالٍ إلى حالٍ الا بالله جل وعلا، فلا تستطيع أن تتحول من المعصية إلى الطاعة إلا بالله عز وجل، ولا تستطيع أن تتحول من المرض إلى الصحة إلا بالله عز وجل، ولا تستطيع أن تتحول من الفقر إلى الغنى إلا بالله عز وجل، ولا تستطيع أن تتحول من حال إلى حال إلا بالله، أنتَ لا حول لك، أنت مخلوقٌ ضعيف لا تقوى على شيء إلا بتقوية الله لك، فهذا فيه التفويضُ إلى الله جل وعلا والبراءةُ من الحول والقوة، وأن الإنسان لا يعجبُ بحولِه وقوتِه بل يفوض ذلك إلى الله جل وعلا، فيقول: لا حولَ ولا قوة

١٥٤٦ - وعنْ سَمُرَةً بنِ جُنْدُبٍ ﷺ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «أَحَبُّ الكلامِ إلى اللهِ أَربَعٌ، لا يضرُّك بأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ: سُبحانَ الله، والحَمْدُ لله، ولا إله إلا الله، واللهُ أَكبَرُ " أخرجه مسلم (١).

١٥٤٧ - وعنْ أبي مُوسَى الأشْعَرِيِّ قال: قالَ لي رسولُ الله ﷺ: «يا عبدَاللهِ بنَ قَيْسٍ، ألا أدلُّكَ على كَنْزٍ مِن كُنُوزِ الجَنَّةِ؟ لا حولَ ولا قُوَّةَ إلا باللهِ» متفق عليه (٢).

## زاد النسائيُّ: «ولا مَلْجَأَ مِنَ الله إلا إلَيْهِ»(٣).

إلا بالله، هذا تفويض لله عز وجل، وبراءةٌ من الحول والقوة، واعترافٌ بعجز العبد، وأنه لا يستطيعُ شيئاً إلا إذا أقدرَهُ الله عليه وأعانَهُ عليه.

1027 - (أحب الكلام إلى الله) هذا فيه أن الله يحبُّ الأعمال الصالحة ويحب أهلها، ففيه إثباتُ المحبة لله عز وجل، وأنه يحب الأعمال الصالحة، ويحبُّ الصالحين، ويحب المتقين، ويحب الذكر، فهذه أربع كلمات (سبحانَ الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبرُ) هي أحبُّ إلى الله عز وجل مما سواهنَّ من الأذكار، لما تتضمنه هذه الجمل العظيمةُ من تنزيه الله عز وجل، والثناء عليه وتعظيمهِ.

(لا يضرُّك بأيهنَّ بدأتَ) يعني سواءً قدمت فيهن أو أخرتَ فلا يضر هذا، سواءً جئتَ بهن مرتباتٍ كما في الحديث أو أنك قدمت بعضهنَّ على بعض لا يضر.

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۱۳۷).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٣٨٤)، ومسلم (٢٧٠٤).

<sup>(</sup>٣) النسائي في «الكبرى» (١٠١٩٠) ولكن من حديث أبي هريرة.

١٥٤٧ – (أبو موسى الأشعري ﴿ واسمُه: عبدُ الله بن قيس، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام، ومن أفاضِل الصحابةِ ﴿ ...

(كنزٌ من كنوز الجنة) بمعنى أن ثوابها عظيمٌ، وهو الجنة، والجنة هي أعظمُ المطالب، ففيه فضلُ هذه الكلمة (لا حول ولا قوة إلا بالله) وعرفنا معناها، ولماذا كانت بهذه المثابة؛ لأنها تتضمنُ التفويضَ إلى الله جل وعلا وإظهارَ العجز والفقرِ إلى الله عز وجل، وأن الله هو القويُّ القادر على كل شيءٍ، فهي كلمة عظيمة، وهي خفيفةٌ على اللسان سهلةٌ يرددها الإنسان، ولا يغفل عنها، يعوِّد الإنسانُ لسانَه الذكر.

 ١٥٤٨ - وعن النُّعمانِ بنِ بَشِيرٍ رضي لله عنهما، عن النَّبيِّ ﷺ قال: «إنَّ الدُّعاءَ هُوَ العِبَادَةُ» رواه الأربعةُ، وصحّحه الترمذي(١).

١٥٤٨ - انتهى من الذِّكر ثم انتقل إلى الشِّق الثاني من الباب وهو الدعاء، والدعاء - كما ذكرنا - على نوعين:

الأول: دعاءُ العبادة: وهو الثناءُ على الله سبحانه وتعالى بأسمائِه وصفاتِه. والثاني: دعاءُ الطَّلب: وهو طلبُ الحوائج من الله سبحانه وتعالى.

وكلاهما تضمّنته سورة الفاتحة، فإنها تضمنت نوعي الدعاء، أولها دعاء العبادة والمحكم لله رَبِ العبادي في الرَجيب في الرَجيب في منالك يوم الرّبيب في هذا دعاء عبادة وثناء على الله، وتمجيد لله سبحانه وتعالى (إيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينَ في عبادة وثناء على الله، وتمجيد لله سبحانه وتعالى (إيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينَ بالله وتسأله أن الهِرَا الهِرَلَ المُسْتَقِيمَ في [الفاتحة] هذا دعاء مسألة، تستعين بالله وتسأله أن يهديك الصراط المستقيم، وأن يجنبك طريق المغضوب عليهم والضالين، هذا دعاء مسألة، لذلك صارت هذه السورة أعظمَ سورة في القرآن لما تتضمنُه من الدعاء بنوعيه، ولذلك فَرضَ الله قراءتَها في كل ركعة من الصلاة فريضةً أو نافلةً لعظمها، ولعظم ما تتضمنُه من نوعي الدعاء.

وفي هذا الحديث أن النبي على قال: (الدعاء هو العبادة) يعني أعظم أنواع العبادة، العبادة أنواع كثيرة، كلُّ ما شرعه الله وأمر به فهو عبادة، وحتى الأمور العادية إذا قصد المسلم بها الاستعانة على طاعة الله صارت عبادة، تتحولُ العادة إلى عبادة، لو نام الإنسان في النهارِ يقصد بذلك أن يقوى على قيامِ الليلِ فإن نومَه عبادة؛

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۱٤۷۹)، والترمذي (۳۳۷۲)، والنسائي في «الكبرى» (۱۱٤٦٤)، وابن ماجه (۳۸۲۸). وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد» (۱۷۳۵۲).

لأنه نوى به العبادة؛ ولأنه استعانةٌ على العبادة، فالعبادة أنواع كثيرة: الدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة، هذه كلها عبادات قلبية، والتسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار، هذه عبادات قولية، والصلاة والصيام والحبّ والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه عبادات بَدَنية، والصدقة والزكاة والنفقات هذه عبادات منوعة وكثيرة، كما قال شيخ الإسلام: العبادة: اسم جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. اهد.

وقوله: (الدعاءُ هو العبادة) ليس معناه الحصر، أن العبادةَ هي الدعاء فقط، ولكنَّ معناها أن الدعاءَ هو أعظمُ أنواع العبادة، كما قال ﷺ: «الحجُّ عرفة» [أخرجه أبو داود (۱۹٤۹) والترمذي (۸۸۹)، وابن ماجه (۳۰۱۵)، والنسائي ۲۰٦/ من حذيث عبدالرحمن بن يعمر] يعني الوقوف بعرفة، ليس معنى ذلك أنك إذا وقفتَ بعرفة انتهى الحج، ولكن معنى قوله: «الحجُّ عرفة» أي: أعظم أركان الحج هو الوقوفُ بعرفة، وكذلك هنا (الدعاءُ هو العبادة) أي: أعظمُ أنواع العبادة الدعاء، ففيه فضلُ الدعاء وأنه أعظم أنواع العبادة، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ آَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِيبَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ﴾ [غافر: ٦٠] سماه عبادةً، وقال سبحانه: ﴿ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [غافر: ١٤] مخلصين له الدعاء، فهو عبادةٌ وهو دين، وهو أعظم أنواع العبادة، مما يدلُّ على أنه ينبغي للعبد أن يُكثر من الدعاء، لأن الله جل وعلا يحبُّ من عبادِه أن يدعوه ويكثروا من دعائه سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يرضي أنك تلحُّ عليه، وكل ما أكثرتَ من الدعاء فإن الله يحب ذلك، بخلاف المخلوق، المخلوق إذا طلبت منه شيئاً، وسألتَه شيئاً يغضب عليك، أما الله جل وعلا إذا دعوتَه فإنه يرضي عنك ويحب ذلك، ولهذا يقول الشاعر:

١٥٤٩ - وله من حديثِ أنسٍ هذه مرفوعاً بلفظ: «الدُّعاءُ مُخُّ العِبَادةِ»(١).

• ١٥٥٠ - ولهُ من حديثِ أبي هُريرةَ رَفَعَهُ: «لَيْسَ شَييءٌ أَكْرَمَ على اللهِ مِنَ على اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ على اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ على اللهِ مِنَ على اللهِ مِنَ على اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

اللهُ يغضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤالَهُ وبُنَيُّ آدمَ حِينَ يُسألُ يَغْضَبُ

فالدعاءُ مقامه عظيمٌ عند الله سبحانه وتعالى، فينبغي للمسلم أن يُكثر من الدعاء في أمور دينه وأمور دُنياه وكل ما يحتاج إليه من أمور دينه، وأمورِ دنياه وآخرته.

١٥٤٩ - (مخ) المخ: هو الخالص، الدعاء: هو خالص العبادة وأخصُّها وأعظمُها.

• ١٥٥٠ - وهذا أيضاً فيه فضلُ الدعاء (ليس شيءٌ أكرمَ على الله من الدعاء) فدل على أن الله يحب الدعاء، يحب من عباده أن يدعوه، ويفرحُ بذلك ويرضى عن صاحبِه، فالعبد يُلخُ في الدعاء، ولا يقنطُ ويقول: أنا دعوتُ ودعوتُ ولم يُستجب لي، نهى النبيُّ عَن ذلك، عليه أن يدعو ولو لم يحصل له مطلوبُه؛ لأنه لو دعا الله لم يخلُ من إحدى ثلاث حالاتٍ:

١ - إما أن يعجِّلَ الله له دعوتَه.

٢- وإما أن يدُّخِرَها له في الآخرة في وقتٍ هو أحوجُ إليها.

٣- وإما أن يدفعَ عنه من السوءَ مثلها.

<sup>(</sup>١) الترمذي (٣٣٧١).

<sup>(</sup>٢) ابن حبان (٨٧٠)، والحاكم ١/ ٩٠٠. وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد» (٨٧٤٨).

١٥٥١ - وعن أنسٍ على قال: قالَ رسولُ الله عَلَيْةِ: «الدُّعاءُ بينَ الأَذانِ والإِقَامَةِ لا يُرَدُّ» أخرجه النسائي وغيرُه، وصحّحه ابنُ حبان وغيره (١).

فدعاؤك لا يضيعُ عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الشأنَ في إخلاص الدعاء، وفي تجنُّب الموانع التي تمنع قَبولَ الدعاء.

وموانعُ القَبولِ كثيرة، منها: أن يدعو الله بقلبٍ غافلٍ، هذا لا يُستجاب له، لا بدّ أن يكون قلبه حاضراً عند الدعاء، مقبلاً على الله سبحانه وتعالى. ومن موانع الدعاء: أن يدعو الله وهو يأكلُ الحرامَ أو يلبس الحرامَ أو يشرب الحرام، كالحديث: «الرجل يطيلُ السفرَ أشعثَ أغبرَ يمدُّ يديه: يا ربُّ يا ربُّ، ومطعمُه حرامٌ، ومشربه حرامٌ، ومُلبسه حرامٌ، وغُذي بالحرام، فأنى أن يُستجابُ لذلك» [أخرجه مسلم حرامٌ، ومُلبسه عرامٌ، فأكل الحرام، فأنى أن يُستجابُ لذلك» [أخرجه مسلم (١٠١٥) من حديث أبي هربرة] فأكل الحرام يمنع قبول الدعاء. ومنها: أن يدعو بإثمٍ أو قطيعةِ رحم، فلا يُستجاب له؛ لأن هذا اعتداءٌ في الدعاء ولا يُقبل منه، قال تعالى: ﴿ الْأَعُونُ النَّعُونُ النَّعُونُ النَّعُونُ الْمُعْتَدِينَ لَنِينًا ﴾ [الأعراف].

١٥٥١ - الدعاءُ على قسمين:

القسم الأول: دعاءٌ مطلق في كلِّ وقت، وفي كلِّ حال.

والقسم الثاني: دعاءٌ محدَّدٌ موقتٌ بأحوالٍ أو بأوقاتٍ، يُسمى الدعاء المقيَّد.

ومنه هذا الحديث (الدعاءُ بين الأذان والإقامةِ لا يُرَدُّ) فيُستحب أن يدعو الإنسانُ في هذا الوقت، بين الأذان والإقامة، يكثر من الدعاءِ ومن الاستغفارِ والتسبيح

<sup>(</sup>۱) النسائي في «الكبرى» (٩٨٩٥ – ٩٨٩٧)، وابن حبان (١٦٩٦). وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد» (١٢٥٨٤).

والتهليلِ والتكبيرِ والذكرِ، يُشغل الوقت ما بين الأذان والإقامة بذكرِ الله ودعائِه، كثيرٌ من الناس يهملون الدعاء بين الأذان والإقامة، ويشتغلونَ بتلاوة القرآن، تلاوة القرآن لا شك أنها عملٌ جليل، ولكن تلاوة القرآن لها وقتٌ آخر، كونُك تستغلُّ هذا الوقتَ بالدعاء والذكر أفضَلُ؛ لأن الدعاء المقيَّد في وقته أفضلُ من الدعاء المطلق، تلاوة القرآن مطلقةٌ في كل وقت، وهذا الوقتُ مخصص للدعاء، فكونك تشتغلُ بالدعاء والذكرِ والاستغفارِ أفضلُ من تلاوة القرآن في هذا الوقت، هذا يبغي أن يُفْطَنَ له.

كما أن فيه الحنَّ على التقدم للمسجد، بأن يكونَ هناك وقتٌ يقضيه الإنسان قبل الإقامة يتجه للمسجد عند الأذان، بحيث إذا أذَّن هو في المسجد من أجل أن يجلسَ ينتظرَ الإقامة ويدعو، أما الذي لا يأتي إلا عند الإقامة أو بعد ما يفوت بعضُ الصلاة، فهذا تفوته هذه الفضيلةُ العظيمة، والفُرصةُ الثمينة، فهذا فيه الحثُ على التقدم للمسجد والتفرغ للدعاء بين الأذان والإقامة.

وكذلك من الأحوال التي فيها الدعاءُ مستحبُّ، الدعاء في السجود، قال عَلَيْهُ: «أقربُ ما يكون العبدُ من ربّه وهو ساجدٌ، فأكثِروا من الدعاء» [أخرجه مسلم (٤٨٢)، من حديث أبي هريرة]، والدعاءُ في آخرِ الصلاة قبلَ السلام، والدعاءُ بعد السلام من الصلاة أدبارَ الصلوات، كلُّ هذه أوقات للإجابة، والدعاءُ في الأسحارِ في آخرِ الليل بعد التهجد، هذا أيضاً يكونُ له فضيلة ووقت النزول الإلهي حين ينزل ربّنا إلى السماء الدنيا فيقول: «هَلْ من داعٍ فاستجيبَ له، هل من سائلٍ فأُعطيَه، هل من مستغفرِ فأغفِرَ له» [أخرجه البخاري (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨) من حديث أبي هريرة] فهناك

١٥٥٢ - وعنْ سَلْمَانَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ حَبِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ إليهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُما صِفْراً ﴾ أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصحّحه الحاكم (١).

أوقات لا ينبغي للمسلم أن يفوّتها؛ لأنها خسارةٌ عليه، فهو بحاجةٍ إلى اغتنامها، ولكن الغفلة والإعراض والجهل كل هذا مما يُبعد الإنسان عن ذِكر الله، وعن الدعاء، وعن منافِع نفسه. والاشتغالُ بالدنيا وأعمالها أيضاً يُشغل الإنسان عن استغلالِ هذه الأوقاتِ العظيمةِ، وأعظمُ من ذلك الاشتغالُ باللهوِ واللعبِ ومتابعةِ القنوات الفضائية، هذا يُشغل الإنسان عن ذكرِ الله وعن الدعاء وعن صلاةِ الليل، بل يُشغله عن صلاةِ الفجرِ، فهذه صوارفُ ومعوّقات تحرِمُ الإنسانَ من هذه الفضائل العظيمة.

١٥٥٢ - هذا فيه وصفُ الله جل وعلا بالحياء، وهو وصفٌ يليق بجلاله، ما هو مثلُ وصفِ المخلوق، يستحي الله جل وعلا ولكنَّ حياءً ليسَ مثلَ حياء المخلوق (إن الله حيُّ كريم) وصفٌ لله بالحياءِ والكرم، وصفانِ عظيمانِ لله عز وجل.

(يستحي من عبدِه أن يمدَّ يديه فيردَّهما صِفْراً) وهذا فيه فضلُ الدعاء وفضلُ رفع اليدين في الدعاء، والأصلُ في الدعاء رفع اليدين، وهذا من أسبابِ الإجابة إلا في المواطن التي ثبتَ أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ دعا ولم يرفع يديه فيها، فنحنُ لا نرفع أيدينا فيها، مثل بعدَ الصلوات المفروضة لم يثبت أن النبيَّ عَلَيْهُ رفع يديه بعد الفريضة، وإنها كان مثل بعد الدون رفع يدين، مثل الدعاء في التشهد الأخير، ما كان يرفع يديه عجيه مثل رفع يدعو بدون رفع يدين، مثل الدعاء في التشهد الأخير، ما كان يرفع يديه عليه الله عنه المناه والمعاد الأخير، ما كان يرفع يديه المثل رفع عديه المثل رفع المثل ال

<sup>(</sup>١) أبو داود (١٤٨٨)، والترمذي (٣٥٥٦)، وابن ماجه (٣٨٦٥)، والحاكم ١/٤٩٧. وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد» (٢٣٧١٤).

١٥٥٣ - وعن عُمَرَ رضي الله تعالى عنه قال: كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا مَدَّ يَدَيهِ فِي الدُّعاءِ لَمْ يَرُدَّهُما حتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. أخرجه الترمذي (١). وله شواهد منها:

١٥٥٤ - حديثُ ابنِ عباسٍ رضي الله عنها: عندَ أبي داودَ<sup>(١)</sup> وغيرِه.
 ومجموعُها يقتضي أنه حديث حسن.

اليدين بعد ما يقوم من الركوع، مثل ما يفعل بعض الجهال، هذا إنها هو في القنوتِ فقط، أما أنه إذا رفع رأسه وقال: ربنا ولك الحمدُ، يرفعُ يديه، هذه بِدَعٌ ما أنزل الله بها من سلطان، فالأصل رفعُ اليدين مع الدعاء إلا في المواطن التي دعا فيها الرسولُ ولم يرفع يديه مثل الدعاء في خُطبة الجمعة لا يرفعُ يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء إذا دعا في خُطبة الجمعة بالاستسقاء يرفع يديه، أما إذا دعا بغير الاستسقاء فلا يرفعُ يديه، هذه مواطنُ دعا فيها الرسول ولي ولم يرفع يديه فيها، وما عداها فإنَّ الأفضلَ رفعُ اليدين في الدعاء، وهو سببٌ للإجابة.

(فلا يردهما صِفْراً) يعني: خالِيتَين، يرفعُ يديه لربه الكريم فيردهما صفراً لا يستجيبُ له، هذا لا يليقُ بالله سبحانه وتعالى؛ لأنه الكريمُ السميع المجيبُ، فلا يليقُ به أن يردَّ من دعاه إلا إذا كان عندَ العبد مانعٌ من موانع الدعاء كها ذكرنا، أما إذا خلا من الموانع، ودعا بقلبِ حاضرٍ، فإن الله لا يخيِّب دعاءه، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ مَن الموانع، ودعا بقلبِ حاضرٍ، فإن الله لا يخيِّب دعاءه، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الله وعده الله عَلَيْ أَسْتَجِبَ لَكُونَ آسَتَجِبَ لَكُونَ أَسْتَجِبَ لَكُونَ أَلَيْ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْرَةَ الدّاعِ إذا دَعَانُ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي ﴾

<sup>(</sup>١) الترمذي (٣٨٦).

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۱٤۸٥).

١٥٥٥ - وعن ابنِ مسعودٍ على قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "إنَّ أَوْلَى الناسِ بِي يومَ القِيامةِ: أَكثَرُهُم عَلَيَّ صَلاَةً» أخرجه الترمذي، وصحّحه ابن حبان (١٠).

[البقرة: ١٨٦] بهذا الشرط أنك تستجيبُ لله بطاعتِه وتركِ ما نهاكَ الله عنه حتى يستجيبَ دعاءك.

النبيّ عَلَيْهُ كان يمسحُ وجهه، ولكن الحديثَ في سنده ضعفٌ، ولكن يقول الحافظ: النبيّ عَلَيْهُ كان يمسحُ وجهه، ولكن الحديثَ في سنده ضعفٌ، ولكن يقول الحافظ: أن له شواهد من أحاديثَ أخر تجعلُه حسناً، يعني حسناً لغيره، والحسن: ما كانت مرتبتُه دونَ الصحيح، وفوقَ الضعيف، والحسن يُحتجُ به، فمن رأى أن هذه الشواهد ترفعُ هذا الحديث إلى درجة الحسن، فإنه يرى مسحَ الوجه باليدين بعدَ الدعاء، ومَن يرى أنها لا ترفعُه؛ لأنها كلَّها ضعيفة لا تخلو من مقالٍ، فلا ترتفعُ إلى الاحتجاج قال: لا يُمسَحُ الوجهُ باليدين بعد الدعاء. والظاهر - والله أعلم - أن المسألة واسعةٌ، فلا يُنكر على من مَسَحَ وجهه بيديهِ بعد الدعاء، ولا على من لم يمسح، المسألة فيها سعةٌ ولله الحمد.

قالوا: والحكمة في مسح الوجه باليدين بعدَ الدعاء كما في الحديث الذي قبله: "إن الله حَيِيٌّ كريم يستحي إذا مدة أحدُكم يدَه بالدعاء أن يردَّهما صِفراً» فالمناسبة أنه لما كان الدعاء بهذه المثابة، وأن الله جل وعلا يضعُ في يديه من بركة الدعاء ولا يردَّهما صِفراً يعني خاليتين، فهو يمسحُ وجهَه من أجل هذا، من أجل بركة الدعاء الذي دعا به ربه عز وجل.

<sup>(</sup>۱) الترمذي (٤٨٤)، وابن حبان (٩١١).

الاستغفار أنْ يقولَ العبدُ: اللهمَّ أنْتَ رَبِّي، لا إلهَ إلا أنْتَ، خَلَقْتَنِي وأنا عَبدُكَ، وأنا عَلَى عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أعوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صَنعْتُ، أَعوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صَنعْتُ، أَعوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صَنعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَ، وأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فاغْفِرْ لي، فإنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنوبَ إلا أنْتَ» أخرجه البخاري (۱).

1000 - مناسبةُ هذا الحديث - والله أعلم - لباب الدعاء؛ لأنَّ من آداب الدعاء أن يَحْمَدِ الله، ثم يصلِّي على نبيه، ثم يدعو، وفي هذا الحديث فضلُ الصلاةِ على النبيِّ عَلَيْهِ، في أنَّ مَن أكثر من الصلاةِ على النبيِّ عَلَيْهِ أنه يكون قريباً منه عَلَيْهِ يومَ القيامة في المنزلة.

وقبل: إنه تنالُه شفاعةُ النبيّ عَلَيْهُ: «ف (أولى الناسِ بي) يعني: بشفاعتِي أو (أولى الناس) يعني: أقرب منزلةً.

فهذا الحديث فيه فضلُ الصلاة على النبيِّ بَيْ ولا سيها في الدعاء، وفيه مشروعية الإكثار من الصلاة على النبيِّ بَيْ وهذا من حقّه علينا، من حق الرسول عليه النبيُّ بَاللهُ أمرَنا بذلك فقال: ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَيْهِ كَنَهُ مَ مُلَيْهِ عَلَيه اللهُ أَمرَنا بذلك فقال: ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَيْهِ كَنَهُ مَ مُلَا الله أَمرَنا بذلك فقال: ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَيْهِ كَنَهُ مَ مُلَا اللهِ أَمرَنا بذلك فقال: ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦].

الاستغفار، والسيِّدُ: هو المقدَّمُ على غيره، فكونُه سيد الاستغفار، أي: هو أفضلُ الاستغفار، أي: هو أفضلُ الاستغفار؛ لأن السيد لا يكون إلا أفضلَ من غيره، فهذا الاستغفارُ هو أفضلُ أنواع الاستغفار.

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۳۰۶).

(اللهم أنتَ ربي) اللهم: هذا نداءٌ، أصله يا الله، ثم حُذفت ياءُ النداء وعُوَّض عنها الميم في آخر لفظ الجلالة، فصارت (اللهمَّ) (أنتَ ربي) اعترافٌ بربوبية الله وتوسلٌ إليه بربوبيتِه سبحانه، أي: أنتَ خالِقِي ومالِكِي وأنتَ وَليي.

(لا إله إلا أنتَ) أي: لا معبودَ بحق سواك، هذا توسلٌ إلى الله بالتوحيد.

(خلقتني وأنا عبدُك) خلقتني: لا خالق غيرَ الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي خلقنا، وخلق الخَلْق كلَّه، لا شريك له في خلقه، وكلُّ ما سواه فهو مخلوق، خلقتني، أي: أوجدتني من عدم (وأنا عبدُك) والعبدُ: هو المملوك، أي أنا مملوكٌ لك، وأنا أعبدُك وأتقربُ إليك، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ اَلَجِنَ وَالْإِنسَ إِلَا لِيعَبُدُونِ لَيْكَ وَالذاريات] والعبد على نوعين: عبدٌ بمعنى مملوك، وعبدٌ بمعنى عابدٌ لله عز وجل. فالمؤمن يجتمعُ فيه الأمران: أنه مملوكٌ لله، وأنه يعبدُ الله عز وجل، وأما الكافر ففيه المعنى الأول أنه مملوكٌ لله، ولكنه لا يعبدُ الله ويشرك به.

(وأنا على عهدكَ) الله جل وعلا عَهِدَ إلينا أن لا نعبدَ إلا إياه، قال تعالى: ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَهُدُ إِلَيْكُمْ يَنبَنِي عَادَمُ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُوز عَدُوُّ مَبِينُ لِنَهُ وَإِن اعْبُدُونِ الشَّهُ وَيَعَالَى أَخِدُه على بني آدمَ أن يعبدوه ولا ايس: ٦٠ - ٦١] هذا عهد من الله سبحانه وتعالى أخذه على بني آدمَ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، ولهذا تقرأ في الفاتحة ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِيثُ لَنْ اللهُ اللهُ عَن وجل في كل ركعةٍ أن لا تعبدَ إلا إياه، ولا تستعينَ إلا به.

(ووعدِكَ) حيث وعدتَ مَنْ عَبَدَك بالجزاء.

(ما استطعتُ) هذا براءةٌ من الحول والقوة في أنَّ أحداً لا يستطيع أن يعبد الله حقَّ عبادته، ولكنه يعبدُه بحسب استطاعته، وإلا فلا أحد يقوم بعبادةِ الله على الوجه

الكامل؛ لأن الإنسانَ مخلوق ضعيف ولا يستطيعَ أن يعبد الله حقَّ عبادته، ولكن يعبده بحسب استطاعتِه.

(أعوذُ بك) العوذُ: هو الالتجاء، أي: ألتجئ بك (من شرّ ما صنعتُ) من شر الذنوبِ والمعاصي، فأنت تستعيذُ بالله من ذنوبِك، ومن سيئاتِك أن يعذّ بك بها، وهذا مثلُ قول النبيّ عَيَّ (ونعوذُ بالله من شرورِ أنفُسِنا، ومن سيئاتِ أعْمالِنا) وهذا مثلُ قول النبيّ عَيَّ (٢١١٨)، والترمذي (١١٠٥)، وابن ماجة (١٨٩٢)، والنسائي المناود (١٠٩٧) و(٢١١٨)، والترمذي (١١٠٥)، وابن ماجة (١٨٩٢)، والنسائي ٣/ ١٠٤ و٢/ ٨٩ من حديث عبدالله بن مسعود]. فمن وُقي شرَّ نفسه، وشر ذنوبه فإنه سعيدٌ في الدنيا والآخرة.

ثم قال: (أبوءُ لك بنعمتِكَ) أبوءُ: يعني أُقرُّ واعترف بنعمتك، خلافَ الذي يجحدُ نعمةَ الله عز وجل وينكرُها (أبوءُ بنعمتك عليَّ) هذا اعترافٌ بنعمة الله، وشكرٌ لنعمة الله.

(أبوء بذَنبي) أبوء: يعني أُقرُّ بذَنبي، وهذا من التوسُّل إلى الله جل وعلا، بالاعتراف بالذنب، كما قال آدمُ وحواءُ عليهما السلام: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمَنَا آنفُسَنَا وَإِن لَرْ تَغْفِر لَنَا وَرَبَّنَا ظَلَمَنَا آنفُسَنَا وَإِن لَرْ تَغْفِر لَنَا وَرَبِّ الله ويطلبُ من ربه أن وَرَبَّحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٣٣] فالعبدُ يعترف بذنبه ويطلبُ من ربه أن يغفر له، ولا يزكِّي نفسه، ويعجب بعمله.

(فاغفرْ لي) لما توسَّل إلى الله جل وعلا بهذه التوسلات، طلبَ منه المغفرة، والمغفرة؛ لأنه يسترُ الرأس عن المغفرة؛ هي سَتْرُ الذنوب، من الغَفْرِ وهو السَّتْرُ، ومنه المغفر؛ لأنه يسترُ الرأس عن السهام.

١٥٥٧ - وعن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنها قالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ يَدَعُ هؤلاءِ الكَلِماتِ حِيْنَ يُمْسِي وحِيْنَ يُصْبِحُ: «اللهمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ العَافِيَةَ في دِيْنِي هؤلاءِ الكَلِماتِ حِيْنَ يُمْسِي وحِيْنَ يُصْبِحُ: «اللهمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ العَافِيَةَ في دِيْنِي ودُنْ الكهمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وآمِنْ رَوْعاتِي، واحفَظْنِي مِنْ بَينِ ودُنْ اللهمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وآمِنْ رَوْعاتِي، واحفَظْنِي مِنْ بَينِ يَدَى، ومِنْ خَلْفِي، وعنْ يَمِينِي، وعنْ شِمَالي، ومِنْ فَوقِي، وأعوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ يَدَى، ومِنْ خَلْقِي، وأخرجه النسائي، وابنُ ماجه، وصحّمه الحاكم (۱).

(إنه لا يغفرُ الذنوب إلا أنتَ) هذا اعترافٌ بأن الذنوب لا يغفرُ ها إلا الله، وإذا لم يغفرُ ها إلا الله، وإذا لم يغفرُ ها فإنها تبقى على صاحبِها، كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَغُفِدُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ ﴾ [آل عمران: ١٣٥] فذنوبُك لا أحدَ يعفيك منها إلا الله جل وعلا، لا يعفيك منها الخلقُ أو أيُّ شيء إلا أن الله هو الذي يغفرُ ها، فإن لم يغفرُ ها فإنها تهلكك.

وهذا فيه فضلُ هذا الاستغفار وأنه سيدُ الاستغفار، وأن الإنسانَ يكثرُ من الدعاء به صباحاً ومساءً.

١٥٥٧ - كان النبي ﷺ لا يَدَعُ هذا الدعاءَ حين يصبحُ، أي: يدخلُ في الصباح، وقتَ الفجر، وحين يُمسي، أي: يدخلُ في المساء، كان يدعو بهذا الدعاء في أولِ الصباح، وفي أولِ اللساء، فيسألُ الله العافيةَ في دينِه ودُنياه وأهلِهِ وماله.

(في دِينه): يعافيه الله من البِدَع، والمعاصِي والسيئات؛ لأن هذه الأمورَ تُنقص الدينَ أو تذهب به نهائياً، وبدأ بالدين؛ لأنه أهمَّ شيء.

(وفي دُنياي) يعافيه اللهُ في دنياه من الفِتَنِ والشرور، ويعافي أهلَه زوجاتِه وأولادَه،

<sup>(</sup>۱) النسائي ٨/ ٢٨٢، واسن ماجه (٣٨٧١)، والحاكم ١/ ١٧ ٥. وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد» (٧٨٥)).

يعافيهمُ الله جل وعلا من الأمراضِ، ومن السيئاتِ والذنوب، فهذا فيه فضلُ الدعاء للأهلِ من الزوجات والأولادِ والأقاربِ.

(ومالي) يعافيه الله في مالِه، بأن يكونَ من الكسبِ الحلال، وأنه يصرِفه في طاعةِ الله؛ لأن المالَ له أهميةٌ في اكتسابه من الوجوه المباحة وترك الوجوه المحرَّمة، وفي إنفاقِهِ فيما ينفَعُك، ولا ينفقه في معصيةِ الله، فمن عافاهُ الله في مالِهِ فإنه يسلمُ من شرِّكَثير، والمالُ فتنة، فتنةٌ في اكتسابه، وفتنة في إنفاقه، فمن عافاه الله من فتنة المال فقد سَعِدَ، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمُولُكُمُ وَأَوْلَكُمُ وَأَوْلَكُمُ وَنَانَةٌ ﴾ [التغابن: ١٥].

ثم سأل الله سبحانه ببقية الأدعية (اللهم استر عوري، وآمِنْ رَوعايي) استر عوراي: العوراتِ الحسية والعوراتِ المعنوية، يسترها الله ولا يفضح الإنسانَ بها، ستر العورة الحسية هذا مِن حفظِ الفرج، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوحِهِمْ حَفِظُونَ ﴿ العورات، هذا الله منونا، وقال سبحانه: ﴿ يَنَنِيَ ءَادَمَ قَدُ أَنْ لَنَا عَلَيْكُمُ لِيَاسًا يُورِي سَوْءَ تِكُمْ ﴾ العورات، هذا الله عز وجل ﴿ يُورِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا ﴾ [الأعراف: ٢٦] وهو الزينةُ. واللباسُ على من يعم الله عز وجل ﴿ يُورِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا ﴾ [الأعراف: ٢٦] وهو الزينةُ. واللباسُ على قسمين: منه قسمٌ يستر العورة، ومنه قسمٌ بجمِّل الهيئة، وهذا هو الرِّيش. ثم نبَّه على ما هو أحسنُ منه قال: ﴿ وَلِهَاسُ النَّقُوىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ لما ذكر اللباسَ الحسيّ ذكر اللباس الحسي، قد يكون الإنسان متجمِّلاً في هيئيه، ولكن يكونُ عارياً من تقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال الشاعر:

إذا الَمْءُ لِم يَلْبَسْ ثياباً مِنَ التُّقَى تَقَلَّبَ عُرْياناً وإنْ كانَ كاسِياً

استر عوراتي الحسية والمعنوية، وهي الذنوبُ والمعاصي والمخالفات، يسترها الله، ولا يفضحُ الإنسان بها، فإذا سترَها الله عليه فإنه يغفرُها له، أما إذا فضحه بها

فإنه يكون ذلك من الخِزي والعار، وهذا من فضلِ الله أنه يسترُ علينا، ولو أنه فضحنا بذنوبنا ومعاصينا لساءَتْ حالنا، ولأبغَضَنَا الناس، ونَفَرُوا منا، فالله جل وعلا بمَنِّه سَتَرَ علينا ويسَّر لنا التوبة.

(وآمِنْ روعاتي) روعاتي: جمع روعة، وهي الخوفُ والفَزَعُ، يعني يُؤمِّنكَ الله من الحوف، والحوف شديد والعياذ بالله، خوف الإنسان يجعله لا يطمئنُ ولا يستقرُّ ولا ينامُ ولا يأكلُ ولا يشربُ ولا يتلذذُ مع وجود الحوف، والأمن من أكبر النعم، نِعَمُ الله على عباده إذا أمنوا من عدوهم، وأمنوا من المحاذير استراحوا، فهو طلبٌ من الله أن يُؤمِّنَ روعاته في الدنيا والآخرة، وروعاتِ الآخرة أشدُّ، ولكن أهلَ الإيهان يأمنون من الفزع الأكبر، قال تعالى: ﴿ لَا يَعْزُنُهُ مُ الْفَزَعُ الْأَصَحَبُرُ ﴾ [الأنبياء: ١٠٣]، أما مَن خلا من طاعة الله فإنه ليس له أمنٌ.

(واحفظني من بين يديًّ، ومِن خَلْفي، وعن يَميني، وعن شِمالي، ومِن فوقي) يُحفظك من المخاوفِ؛ لأنك محاطٌ بالأعداء من كل جهة، شياطين الإنس والجن ونفسِك الأمارة بالسوء، والشيطانُ تعهَّدَ قال: ﴿ ثُمَّ لَاَيْبَتَهُمْ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلِفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلِفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلِفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمَن خَلِفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَعَن شَمَايِلِهِمْ ﴾ [الأعراف: ١٧] فالعدو محيطٌ بك من كل جانب، والرسول عَلَيْهُ سأل الله أن يحفظه من هذه الجهات.

(احفظني من بين يديَّ) يعني: أمامي (ومن خلفي) يعني: من وراءِ ظهري (وعن يمِيني وعن شهالي ومن فوقي).

ثم قال: (وأعوذ بعَظَمَتِك أن أُغتالَ من تحتي) الاغتيال: هو الهلاكُ المفاجئ، من تحتي: بالخَسْفِ، كما خَسَفَ بالأمم السابقة، خسف بهم الأرضَ وهلكوا، كما ١٥٥٨ - وعن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: كانَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ يقول: «اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وتَحَوُّلِ عافِيَتِكَ، وفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وجَمَيع سَخَطِكَ» أخرجه مسلم(١).

حصل لقوم لوط، وكما حصل لقارونَ، وكما حصل لفرعونَ وغيره ممن اغتيلوا من تحتِهم، قال جل وعلا: ﴿ قُلُ هُو اَلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحَتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَن تَحَتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَن تَحَتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَن تَحَتِهم، قال جل وعلا: ﴿ قُلْ هُو اَلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثُ مَا الله أَن يَحفظكَ من هذه أَوْ يَلْسِكُمْ شِيْعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ [الأنعام: ٦٥] فأنت تسأل الله أن يحفظكَ من هذه المخاطر المُحْدِقَةِ بك.

نعمتِكَ)، فإن الله قادرٌ على أن يُزيل النعمة بسبب الذنوب، قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُكُمْ لَإِن الله قادرٌ على أن يُزيل النعمة بسبب الذنوب، قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُكُمْ لَإِن شَكَرْتُهُ لَأَرِيدَنَكُمُ وَلَيِن كَفَرَمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ لَيْكَ الله الإراهيم: ٧] والنعم إنها تزولُ بسبب الكفر، إذا لم تشكر فإنها تزولُ، قال تعالى: ﴿وَالِكَ بِأَنَ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِراً يَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَى بُغِيرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُّ وَالنَّ اللّهَ لَمْ سَعِيعٌ عَلِيدٌ لَكُ الله الله الله الله على العبد المنعم عليه، إنْ شكرَها ثبتتْ وزادتْ، وإن كَفَرها زالت، وأبدله الله بها خوفاً وجوعاً، قال سبحانه: ﴿وَضَرَبُ اللّهُ مَنْكُونَ وَلَقَدَ مَا يَأْتُ مَا يَلُولُ مِنْكُونَ اللّهُ عَلَى الله عَلَى اللّهُ عَلَى الله عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله الله عَلَى عَلَى الله الله عَلَى عَمَةً الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَمَةً الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الل

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۷۳۹).

١٥٥٩ - وعن عبدِالله بنِ عَمرٍ و رضي الله عنهما قال: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْلِيهُ الله ﷺ وقول: «اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ العَدُوِّ، وشَمَاتَةِ الأعْداءِ» رواه النسائي، وصحّحه الحاكم (١٠).

(ومن تحوُّلِ عافيتكِ) تحوُّلُ العافيةِ إلى ضدها، إلى الابتلاءِ والامتحان، تحوُّل العافيةِ في البدن إلى المرضِ، العافيةُ تكون في البدن تتحولُ إلى مرض، وتكون في الدِّين والدنيا تتحول إلى فتنةٍ وابتلاءٍ وامتحان.

(ومِن جميع سَخَطِك) استعاذ بالله من جميع سخط الله، وهذا فيه وصفُ الله بأنه يسخَطُ ويغضَبُ على مَن عصاه.

١٥٥٩ - استعاذ ﷺ بالله من ثلاثة أشياء: من غَلَبَةِ الدَّين، وغَلَبَةِ العدوِّ، وشَماتَةِ الأعداءِ.

(غَلبة الدين): أن تعجِزَ عن سدادِه، ثم يطالبُك به أصحابُه ويضيِّقون عليك، كما يقال: الدَّين سهرٌ بالليل وهمٌّ بالنهار. الدَّين خطير جدّاً، حقوقُ الناس، والناس لا يعذرون، فالنبيُّ عَلِيْقُ استعاذَ بالله من غلبةِ الدَّين، وهو الدَّين الذي يعجِزُ الإنسان عن سداده، فيُطالَبُ به، ويكون ذليلاً، ويحمِلُه على الكذب وعلى الجيلِ حتى يتخلص من غريمه، فغلبةُ الدَّين يترتب عليها أمورٌ سيئة كثيرة، ولا أقلَّ مَن يسلَمُ من الدين، ولكن إذا استدانَ يكون عنده سدادٌ، أما إذا لم يكن عنده سدادٌ فهذا هو موقع الخطر، وهذا مما يحثُّ المسلمَ على الاهتمام بالدين، وأنه لا يستدينُ إلا عند الضرورة، وإذا استدان فإنه يبادِرُ بالسداد حتى لا يعجِزَ عنه في المستقبل، وقد جاء في الضرورة، وإذا استدان فإنه يبادِرُ بالسداد حتى لا يعجِزَ عنه في المستقبل، وقد جاء في

<sup>(</sup>۱) النسائي ٨/ ٢٦٥ و ٢٦٨، والحاكم ١/ ٥٣١. وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد» (٦٦١٨).

١٥٦٠ - وعن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قال: سَمِعَ النَّبِيُّ عَيْكُ رَجُلاً يقول: اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بَأَنِي اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ إِلَهَ إِلاَ أَنْتَ، الأَحَدُ الصَّمَدُ، اللهمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ بَأَنِي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ الله لا إِلهَ إِلاَ أَنْتَ، الأَحَدُ الصَّمَدُ، الذي لَمْ يُولَدْ، ولَمْ يَكُنْ لهُ كُفُواً أحدٌ، فقال رسولُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ: "لَقَدْ سَأَلَ الله باسْمِهِ الذي إذا شُئِلَ بِهِ أعطَى، وإذا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ" أخرجه الأربعة، وصححه ابن حبان (١٠).

استعاذَ النبيُّ عَلَيْ بالله من غَلَبةِ الدين.

(ومن غَلَبَةِ العدو) العدو إذا غَلَبَ أذلَك، استهانَ بك، واستباحَ حُرمَتكَ، لا يرحمُكَ العدو إذا تغلب عليك، فأنت تستعيذُ بالله من غلبةِ العدو.

(ومن شماتة الأعداء) الشماتة، إذا علم الأعداء شيئاً من العيوب أخذوا ينشرونه على الناس، ويفضحونك به، فالإنسان يتجنّب ما فيه شماتة من التصرفات والأخلاق، ويعمل ما فيه ستر، وما فيه شرف له عند الناس، وعند الله، ويجتنب الأمور التي فيها شماتة وفيها ضرر عليه، والناس لا يرحمون، فلو أنهم علموا شيئا من عيوبِك لنشروه، فهذا فيه الاستعاذة من شهاتة الأعداء، ومعناها أن الإنسان يتجنب الأمور التي يُشْمَتُ فيها، ويُعاب بها، ويلازمُ الأمور الطيبة التي تكون شرفاً

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۱٤۹۳)، والترمدي (۳٤٧٥)، والنسائي في «الكبرى» (۸۰۰۸)، وابن ماجه (۳۸۵۷)، و ابن حبان (۸۹۲). وانطر تمام تخريجه في «مسند أحمد» (۲۲۹۰۲).

له وستراً له أمام الناس، لأن بعضَ الناس لا يبالي بالأمورِ السيئةِ والأخلاقِ الرَّذيلةِ والأشياءِ التي يُعاب بها، لا يبالي بهذا، وهذا شرُّ له.

التوسل إلى الله بالتوحيد، وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن العُيوب، فهذا الرجل سمعه النبي على الله بالتوحيد، وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن العُيوب، فهذا الرجل سمعه النبي على الله الله الله إلى أنت هذا توسلُ بالنبي على اللهم إلى أسائك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت هذا توسلُ بالتوحيد، كما قال ذو النون العَلِيلِم: ﴿ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لا إله إلا أنت سُبْحَنك بالتوحيد، كما قال ذو النون العَلِيلِم: ﴿ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لا إله بالتوحيد، بأنك أنت الله: لا معبود بحق إلا أنت.

(الأحدُ الصمدُ الذي لم يَلِدْ ولم يُولدْ) هذا مأخوذٌ من سورة الإخلاص (الأحد): الذي لا شريكَ له سبحانه وتعالى، بمعنى الواحد الذي لا شريكَ له في رُبوبيته وإلهيته وأسمائِه وصفاتِه، فهو واحدٌ لا شريك له.

(الصمد) قيل: معناه السيدُ الذي تُصمَدُ الخلائقُ إليه بحوائجها.

(الذي لم يلد) هذا فيه ردُّ على الذين قالوا بأن لله ولداً، تنزيه لله عن ذلك، وهم النصارى الذين قالوا: ﴿وَقَالَتِ النَّصَدَرَى الْمَسِيحُ أَبِنُ اللَّهِ ﴿ [التوبة: ٣٠] وقال سبحانه: ﴿وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزَّةً ﴾ [الزخرف: ١٥] جعلوا المسيح جزءاً من الله، تعلى الله عن ذلك؛ لأن الولد جزء من الوالد، والله جل وعلا لا ولَد له، لأنه غني سبحانه وتعالى، والنساء كلُّهم عبادٌ له، والمسيح أيضاً، ﴿لَن يَسْتَنكِفُ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدُ النّهُ عَلَى المُسْركين يَكُونَ عَبْدُ اللّهُ عَلَى المُسْركين الذين قالوا: الملائكةُ بنات الله، قال تعالى: ﴿وَجَعَلُواْ الْمَلَتِ كُةُ اللّهُ عَنِي اللّه عَلَى اللّه عَلَمْ اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ عَلَى اللّه عَلْمُ عَلَى اللّه عَلْمُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّه عَلْمُ عَلَى اللّه عَلْمُ عَلَى اللّه عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّه عَلْمُ عَلَى اللّه عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْ

[الزحرف: ١٩] قالوا: بنات الله، تعالى الله عما يقولون، قال سبحانه: ﴿أَمِ أَغَذَ مِمَا يَخُرُهُونَ ﴾ [النحل: يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلَكُم وَالْبَنِينَ لَهُ ﴾ [الزخرف] ﴿وَيَحْعَلُونَ لِلّهِ مَا يَكُرَهُونَ ﴾ [النحل: ٢٦] لأنهم يكرهون البنات يدفنوهن وهن أحياء، ولم ينزِّهوا الله، فهم ينزهون أنفسهم عن البنات، ولا ينزِّهون الله، قال تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ المُسْتَى ﴾ [النحل: ٢٦] وقال سبحانه: ﴿ أَفَاصَفَلَمُو رَبُكُم اللّهِ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ عَمَا أَلُولاد، والله ليس له ولد، ولا أبناء ولا بنات؛ لأن الوالدَ محتاجٌ إلى الأولاد، والله ليس به حاجة إلى أحد، والولدُ يشبه الوالدَ، والله جل وعلا لا شبيه له سبحانه وتعالى، عالى جل وعلا إلى أخرى الزوجة، الله ليس له زوجة، قال سبحانه: ﴿ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَوِجَةٌ وَخَلَقَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ إلى اللهُ الله الله عنه وجودُ الزوجة، الله ليس له زوجة، قال سبحانه: ﴿ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَوِجَةٌ وَخَلَقَ كُلُ اللهُ وَلَهُ وَلَكُونَ اللهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَكُونَ لَهُ صَوْحَةٌ وَخَلَقَ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ وَلَهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُهُ وَلَلْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلَهُ اللهُ الله

(ولم يولد) ليس له بداية سبحانه وتعالى، ما أحدٌ قال: إن الله مولودٌ، ولكن هذا من كمال التنزيه لله سبحانه وتعالى، بأنه لم يَلِدْ، ليس له ولد، ولم يُولد، ليس له أصلٌ من الآباء والأمهات حل وعلا، أولٌ بلا بداية، وآخرٌ بلا نهاية، أنت الأولُ فليس قبلك شيءٌ، وأنت الآخِرُ فليس بعدَك شيءٌ، فالذي يُولد هذا وُجِدَ بعد أن لم يكن.

(ولم يكن له كفواً أحد) لا شبية له، الكفو: معناه الشبيه، الله جل وعلا لا شبية له، ولا نِدَّ له، ولا نِدَّ له، ولا نِدَّ له، ولا مثيل له سبحانه وتعالى، قال تعالى: ﴿ هَلْ تَعَلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴾ [مريم: ٦٥] السميُّ: معناه الماثلُ والشبيهُ والنظيرُ، فهذا تنزيهٌ.

فهذا أولاً: أنه توسلَ إلى الله بالتوحيدِ، وثانياً أنه توسلَ إلى الله بتنزيههِ من العُيوبِ والنقائض.

اللهم بِكَ أَصْبَحْنَا، وبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وبِكَ نَموتُ، وإليكَ النُّشُورُ»، وإذا أَمْسَيْنَا، وبِكَ نَحْيَا، وبِكَ نَموتُ، وإليكَ النُّشُورُ»، وإذا أَمْسَى قال مِثْلَ ذلك، إلا أَنَّه قال: «وإليكَ المَصِيرُ» أخرجه الأربعة (۱).

فقال رسولُ الله ﷺ: (لقد سألَ الله باسمِه الذي دُعيَ به أجابَ وإذا سُئلَ به أعطَى) فهذا الدعاءُ من أسباب الإجابة، وقد قيل: إن هذا هو اسمُ الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجابَ وإذا سُئل به أعطى.

فيستحبُّ أن يقدِّم الداعي هذا الثناءَ على الله في دعائِه؛ لأن ذلكَ من أسباب الإجابة.

1071 - وهذا نوعٌ من الدعاء الذي يُقال في الصباحِ والمساءِ، كان عَلَيْ إذا أصبحَ، يعني: دخل في الصباحِ قال: «اللهمَّ بك أصبحنا، وبك أمسينًا، وبك نحيا، وبك نموتُ، وإليك النشورُ».

(اللهم بك أصبحنا) أي: أنت الذي أحييتنا وأيقظتنا من النوم، (وبك أمسينا) يعني: ندخلُ في المساء بإذنِ الله عز وجل، ولو شاء الله ما أصبحت ولا أمسيت، وإنها هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه تفويضُ الأمر إلى الله عز و جل.

(وبك نحيا، وبك نموتُ) المناسبةُ ذكرُ الحياةِ والموتِ أنه إذا قامَ من النوم وهو الموتة الصُّغرى، تذكَّر الإحياءَ من الموت يومَ البعث.

(وإليك النشور) النشور: هو البعثُ من القبور.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (٥٠٦٨)، والترمذي (٣٣٩١)، والنسائي في «الكبرى» (٩٨٣١)، واسن ماجه (٣٨٦٨). وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد» (٨٦٤٩).

١٥٦٢ - وعنْ أَنَسٍ ﴿ ، قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ الله ﷺ: «رَبَّنَا آتِنَا فِي اللهِ عَلَيْهِ: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنةً، وقِنَا عَذَابَ النَّارِ» متفق عليه (١٠).

(وإذا أمسى) يعني دخلَ في المساء كرَّر هذا الدعاء مرةً ثانية (اللهم بك أمسَينا وبك نحيا وبك نموتُ وإليك النشورُ) وفي رواية: (وإليك المصيرُ) أي: المرجعُ والمَردُّ إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه تذكُّر الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وفيه أن العبدَ لا يخرجُ عن إرادة الله وقدرةِ الله في صباحِه، وفي مسائِهِ.

١٥٦٢ - هذا في القرآن ﴿وَمِنْهُ مِ مَّن يَقُولُ رَبُّنَآ ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَكَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ لَلِّنِّكَا﴾ [البقرة] هذا دعاء جامعٌ لخيري الدنيا والآخرة ﴿ رَبَّنَآ ءَانِكَا فِي ٱلدُّنْيَكَا حَسَنَةً ﴾ حسنةُ الدنيا تشمل كلَّ الخير، حسنةٌ في الرزق، حسنةٌ في الأهلِ، حسنةٌ في الولد، حسنةٌ في العملِ، تشمل كلُّ ما هو حسن ﴿وَفِي ٱلْآخِرَةِ﴾ الجنة والنعيم والخلود والسُّرور، فهذا دعاء جامع ينبغي للمسلم أن يكرِّره، ولا يقتصر على الدنيا فلا يدعو الله إلا بملاذِّ الدنيا وينسى الآخرة، كحال الكفار الذين يقولون: ﴿فَمِنَ ٱلنَّكَاسِ مَن يَتَقُولُ رَبَّنَآ ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ﴾ [البقرة: ٢٠٠] كانوا إذا فرغوا من الحج يقفون ويقولون: اللهمَّ اجعله عاماً خَصْباً، وعاماً تُمطِراً وعاماً كذا وكذا، ولا يذكرون الآخرة، أما أهل الإيمان فإنهم يقولون: ﴿ رَبَّنَا ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ [البقرة: ٢٠١] وهذا هو الذي كان النبيِّ عَلَيْ يكثرُ من الدعاء به؛ لأنه دعاءٌ جامع لخيري الدنيا والآخرة، وفيه أن الإنسانَ لا يقتصرُ على أمور الدنيا في دعائه، ولا يقتصر كذلك على

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٥٢٢)، ومسلم (٢٦٩٠).

١٥٦٣ - وعن أبي مُوسَى الأشْعَرِيِّ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَدْعُو اللهِمَّ اغْفِرْ لِيْ خَطِيئتي، وجَهْلي، وإسْرَافي في أمْرِي، وما أنْتَ أعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللهمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي، وهَزْلِي، وخَطَئِي وعَمْدِي، وكُلُّ ذلكَ عِنْدِي، اللهمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي، وهَزْلِي، وخَطَئِي وعَمْدِي، وكُلُّ ذلكَ عِنْدِي، اللهمَّ اغْفِرْ لِي ما قَدَّمْتُ، وما أخَرتُ، وما أسْرَرْتُ، وما أعْلَنْتُ، وما أنْتَ أعلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّم وأنْتَ المُؤخِّر، وأنْتَ على كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ» متفق عليه (١٠).

أمورِ الآخرة، بل يدعو بصلاح دنياه وآخرته، لأن الدنيا مطيةُ الآخرة، ومزرعةُ الآخرة، الآخرة، ومزرعةُ الآخرة، فيدعو لدنياه ولآخرتِه، هذا هو المشروع.

١٥٦٣ – وهذا حديث عظيم، ودعاءٌ جامع أيضاً (اللهمَّ اغفرُ لي خطيئتي) عني جميع خطاياي، وهي الذنوبُ، لأن المفردَ إذا أُضيفَ يعمُّ، خطيئتي يعنيَ جميعَ خطاياي.

(وجهلي) الجهلُ يطلق ويُراد به عدمُ العلم بالشيء، ويطلقُ ويراد به عدمُ الحِلْم، هو يعلمُ ولكنه لا يحلمُ بل يكون فيه غشمٌ، وفيه ظلمٌ وفيه جَوْرُ، هذا جهل معناه: عدم الحِلم:

ألا لا يَجْهَلَ نْ أَحَـدٌ عَلينا فَنَجْهَلَ فُوقَ جَهْلِ الجَاهِلينا وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلتَّوْبَهُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِيرَ كَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَءَ بِجَهَلَةِ﴾ [النساء: ١٧] الجهالة: عدم الحلم والبصيرة، هذا الذي دعا النبيُّ ﷺ أن يغفرَه له.

(وإسرافي في أمري) قال تعالى: ﴿ رَبَّنَا آغَفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي آمْرِنَا ﴾ [آل عمران: ٧٧]، الإسراف: هو عدمُ الاعتدال والمطلوبُ التوسط في الإنفاق، وفي القولِ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۳۹۸)، ومسلم (۲۷۱۹).

والعمل، لا يسرفُ في أمورِه، بل يكون عندَهُ اعتدالٌ؛ لأن الإسراف إن كان في الإنفاق فكذلك لأن الإنفاق فكذلك لأن الإسراف لا يحب المسرفين، وإن كان الإسراف في غير الإنفاق فكذلك لأن الإسراف لا يؤول إلى خير.

(وما أنتَ أعلمُ به منِّي) فوَّضَ إلى الله جل وعلا؛ لأن الإنسان قد يُسيءُ ويخطئُ ويخطئُ وهو لا يدري والله يعلم ذلك، فهو فوَّض الأمرَ إلى الله.

(اللهمَّ اغفِرْ لي جِدِّي وهَزْلي) جِدِّي بكسر الجيم، يقابل الهُرُّل، والهُرُلُ: هو عدم الجِد، جاداً: يعني قاصداً للشيء، أو هازلاً، يعني غيرَ قاصد من باب المُزاح، ومن باب المُناح، وقد يهزلُ ويضحك وهو يسيء لما بينه وبين الله، قال تعالى: ﴿وَلَ إِن سَاأَلْتَهُمُ الصَحك، وقد يهزلُ ويضحك وهو يسيء لما بينه وبين الله، قال تعالى: ﴿وَلَ إِن سَاأَلْتَهُمُ لَيُقُولُنَ إِنَّما صَكُنّا نَعُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَيِاللّهِ وَءَايَلِهِ، وَرَسُولِهِ، كُنتُمُ تَسُتَهَزِءُون ﴿ وَلَ مِن اللهُ كَانَ جَاداً وَلا هازلاً، فإن كان جاداً والمتحكُ في أمور الدين، لا جاداً ولا هازلاً، فإن كان جاداً فالأمرُ واضح، وإذا كان هازلاً فكذلك؛ لأن أمورَ الدين ليس فيها لعبٌ وليس فيها فالأمرُ واضح، وإذا كان هازلاً فكذلك؛ لأن أمورَ الدين ليس فيها لعبٌ وليس فيها مُزاح، فالنبي ﷺ استغفرَ من الجِدِّ الذي هو قصد الشيء، ومن الهزل الذي هو عدم قصدِه، وهذا يدل على أن الإنسان بؤاخَذُ على الهزل.

(وخطئي وعمدي) وخطئي: وهو عدمُ التعمد، وعَمْدي: هو القصدُ والتعمُّد، مثل: هَزْلِي وجِدِّي.

(وكلُّ ذلك عندي) وكل هذه الأمور: الهزلُ والجِدُّ والخطأُ والعمدُ، كله عند العبدِ، العبدُ لا يزكي نفسَه، ويقول: لا، أنا ما عندي إلا خيرٌ، وأنا لا يمكن أن أقع في خطأ، وأنا عندي علمٌ وبصيرة، ما يزكي نفسَه، قال جل وعلا: ﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمُ مُّ

١٥٦٤ - وعن أبي هُريرة ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يقول: «اللهمَّ أَصْلِحْ لِي دُنيايَ الَّتِي فيها مَعَاشِي، أَصْلِحْ لِي دُنيايَ الَّتِي فيها مَعَاشِي، وأَصْلِحْ لِي دُنيايَ الَّتِي فيها مَعَاشِي، وأَصْلِحْ لِي دُنيايَ الَّتِي إليها مَعَادِي، واجْعَلِ الحَيَاةِ زِيادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، واجْعَلِ الحَيَاةِ زِيادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، واجْعَلِ الحَيَاةِ زِيادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، واجْعَلِ الحَيَاةِ زِيادَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّ » أخرجه مسلم(۱).

هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ﴾ [النجم: ٣٢]، وقال سبحانه: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِنَّهَا ﴾ [النساء] فالإنسان لا يزكي نفسَه، ويمدح نفسَه.

(اللهمَّ اغفرْ لي ما قدمتُ وما أخَّرتُ) مما لا يرُضِي الله سبحانه وتعالى، ما أخَّرَ من طاعة الله، وما قَدَّمَ من معصيةِ الله.

(وما أسررتُ وما أعلنتُ) السِّرُ والعلانية، الشيء الذي يُظهرُه عند الناس، والشيء الذي يُظهرُه عند الناس، والكنه لا يَخفَى عن الله جل وعلا، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَالشِّيء الذي يُخفِه عن الناس، ولكنه لا يَخفَى عن الله جل وعلا، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ عِلْمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِمُ وَكَالَهُ وَاللَّهُ عِلْمُ وَمَل المعصية في الجهر.

(وما أنت أعلمُ به مني) لأن الإنسانَ قد يسيءُ وقد يُخطئُ وهو لا يدري.

(أنتَ المقدِّمُ وأنت المؤخِّرُ) هذا من أفعالِ الله سبحانه وتعالى، أنه هو المقدِّم وهو المقدِّم وهو المقدِّم، فمن قدَّمه الله فلا مؤخِّر له، ومن أخَّره فلا مقدِّم به.

(وأنتَ على كلِّ شيءٍ قدير) فوَّضَ الأمرَ إلى الله، لأن الأمورَ كلَّها تحت مشيئتهِ وقدرتِه سبحانَهُ وتعالى، ما شاء كانَ وما لم يشأ لم يكنْ، فهذا اعترافٌ بالعجز والتقصير، وتفويضٌ إلى الله جل وعلا، وتوسلٌ إليه بقُدرتِهِ العامة التي لا يُعجزِها شيء.

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۷۲۰).

١٥٦٤ - هذا دعاءٌ عظيم كان النبي ﷺ يدعو به، لصلاح دينه، وصلاح دُنياه وصلاح دُنياه وصلاح أنياه وصلاح أخرتِه (أصلِحْ لي ديني الذي به عِصمةُ أمري) فلا نجاةَ للإنسان إلا بالدين، وإذا لم يصلح الدينُ لم تحصل له العِصمةُ، بل يكون في الخطأ والزللِ، (عِصْمةُ أمري) من الخطأ ومن العاقبةِ السيئةِ، تعصمِني به من كلِّ محظور.

(وأصلِحْ لي دُنيايَ التي فيها مَعَاشي) يسأل الإنسانُ الله صلاحَ دنياه كما سبق، قال تعالى: ﴿ رَبِّنَا عَالِمُ الدُنيا فِيها مَعَاشي الآخِرَةِ حَسَمَنَةً ﴾ [البقرة: ٢٠١] لا ينسى الدنيا؛ لأنه إذا صلحتِ الدنيا صلحتِ الآخرةُ، وإذا فسدتِ دُنياه فسدتْ آخرتُه، الآخرة مبنيةٌ على الدنيا، فيسأل الله أن يُصلحَ له دنياه، بأن تكونَ عوناً له على طاعةِ الله سبحانه وتعالى، ولا أحدَ يستغني عن الدنيا.

(وأصلِحْ لي آخِرَتي التي إليها مَعَادي) أي: مرجِعي ومردِّي، بأن يجعله الله من الصالحين في الآخرةِ، ويُلحقَه بالصالحين؛ لأن أكثرَ الناس لا تصلُحُ آخرتُهم والعياذُ بالله.

(واجعل الحياة زيادة لي في كلِّ خير، واجعلِ الموتَ راحة لي من كل شرَّ) هذا دعاء عظيم، أن الإنسانَ يسألُ الله أن يجعلَ حياتَه، زيادة له من الخير "وخيرُكم من طالَ عُمُرُه، وحَسُنَ عملُه" [أخرجه الترمذي (٢٣٢٩) من حديث عبدالله بن بسر] فطولُ العمر إذا كان على طاعةِ الله فهو خيرٌ، وتزوُّدٌ من الخير.

(والموتَ راحةً لي من كل شرِّ) وهذا فيه تفويضُ الأمر إلى الله، وأن الإنسانَ لا يدعو على نفسِه بالموت، ولا يجوزُ تمني الموت، بل يسأل الله أن يُحيِيَهُ حياةً طيبةً، وأن يُميتَهُ مِيتَةً طيبةً، يفوضُ الأمرَ إلى الله سبحانه وتعالى.

١٥٦٥ - وعن أنس الله عَلَيْ الله عَلَيْ يقول: «اللهمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَمْ مَنِي، وعَلِّمْ يَعُ فَعُنِي عِلْمَا يَنْفَعُنِي» رواه النسائي والحاكم (١٠).

1070 - (اللهم انفَعْنِي بها علَّمتني) الإنسان قد يكون يعلَمُ، ولكنه لا ينتفِعُ بعلمه، ويكون علمُه حجةً عليه، ويكون كالجهارِ يحملُ أسفاراً، يحمل العلمَ ولا ينتفعُ به، فليس المقصودُ العلم فقط، ولكنَّ المقصود العلمُ والعملُ ، العلم الذي ينفَعُ، فهذا لا يُفيدُ صاحبَه شيئاً، بل يكون مِن أولِ من تُسَعَّرُ بهمُ الناريوم القيامة، كها صح في الحديث.

(وعلَّمْني ما ينفِعُني) لأن الإنسان إذا لم يعلَّمْهُ اللهُ فإنه لا يعلمُ، كما قالت الملائكة: ﴿قَالُواْ سُبْحَننَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَأَ ﴾ [البقرة: ٣٢] أنت تسألُ الله أن يعلَّمَك ما ينفعُك، وأن ينفعَكَ بما علَّمَك.

(وارزُ قْنِي علماً ينفَعُنِي) ما قال علماً فقط، بل قال: علماً ينفعُني، العلم الذي لا ينفَعُ هذا حجةٌ على صاحبه.

فهذا فيه الاهتهامُ بالعلم، وأن المسلم يسألُ الله أن يعلِّمه ما ينفعه، وأن يجعلَ عِلْمَه نافعاً له، ولا يجعله حجةً عليه.

وفيه أن العلم مقرونٌ بالعمل، فلا ينفع عمل بدون علم بل يكون ضلالاً، ولا ينفع علم بدون عمل بل يكون ضلالاً، ولا ينفع علم بدون عمل بل يكون غضباً من الله سبحانه وتعالى، ولهذا ندعو ﴿أَهْدِنَا الصِّرَطَ ٱلْمُنْتَقِيمَ ﴿ وَهُمُ أَهُلُ العلم والعمل ﴿ غَيْرِ الْمَنْتُ عَلَيْهِم ﴾ وهم أهل العلم والعمل ﴿ غَيْرِ الْمَنْتُوبُ وَلَا الضَّالَ لَيْنَ ﴾ [الفاتحة: ٦ - ٧] وهم ألمن فري عَلَيْهِم ﴾ وهم أهل العمل بدون علم ﴿ وَلَا ٱلضَالَ الَّيْنَ ﴾ [الفاتحة: ٦ - ٧] وهم

<sup>(</sup>١) النسائي في «الكبرى» (٧٨٦٨)، والحاكم ١/١٥.

١٥٦٦ - وللترمذي من حديث أبي هُريرةَ ﴿ نَحْوُه، وقال في آخرِهِ: « وزِدْني عِلْماً الحَمْدُ لله على كلِّ حالٍ، وأعوذُ بالله من حالِ أهلِ النَّارِ » (١).

١٥٦٧ - وعن عائشة رضي الله عنها، أنَّ النَّبِيَّ يَنَا عَلَمْ عَلَمْ الدُّعاءَ: «اللهمَّ إنِّي أَسَأَلُكَ مِنَ الخَيرِ كُلِّهِ، عاجِلِهِ وآجِلِهِ، ما عَلَمْتُ منهُ وما لم أعْلَمْ، وأعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّه، عاجِلِهِ وآجِلِهِ، ما عَلَمتُ منه وما لم أعْلَمْ، اللهمَّ إنِّي وأعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ ما عاذَ منهُ عبدُكَ أَسَأَلُكَ مِن خَيرِ ما سَأَلُكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ مِن شَرِّ ما عاذَ منهُ عبدُكَ ونبيُّك، وأعوذُ بِكَ مِن شَرِّ ما عاذَ منهُ عبدُكَ ونبيُّك، اللهمَّ إنِّي أسأَلُكَ الجَنَّة، وما قَرَّبَ إليها مِن قُولٍ أو عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِن ألنَّارِ، وما قَرَّبَ إليها مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، وأسأَلُكَ أَنْ تَجعلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيتَهُ مِنَ النَّارِ، وما قَرَّبَ إليها مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، وأسأَلُكَ أَنْ تَجعلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيتَهُ لِي خَيْرًا» أخرجه ابن ماجه، وصححه ابن حبان، والحاكم (٢).

أصحابُ العلم بدون عمل، فلا العلمُ ينفع بدون عمل، ولا العملُ ينفع بدون علم، لابد من ارتباطهما معاً.

الله: ١٥٦٦ (وزِدْنِي علماً) هذا في القرآن ﴿ وَقُل رَّبِ رِدْنِي عِلْمَا ﴾ [طه: ١١٤] فالإنسان مهما بلغ من العلم فهو جاهل، ما يجهلُ أكثرَ مما يعلمُ، فلا يقول الإنسان: أنا انتهيتُ وحصلتُ على علم غزيزِ، لا، وليذكر قوله تعالى: ﴿ وَفَوْقَ كُلِ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف: ٧٦] فأنت تسأل الله الزيادة من العلم النافع.

(الحمدُ لله على كلِّ حالٍ، وأعوذُ بالله من حالِ أهلِ النار) وهذا ثناءٌ على الله جلَّ وعلا على كلِّ حال، جالِ السراء، وحال الضرَّاء، وعلا على كلِّ حال، جالِ السراء، وحال الضرَّاء، يحمد الله على ذلك، ويعوذُ بالله من أحوال أهل النار.

<sup>(</sup>١) الترمذي (٣٥٩٩).

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه (٣٨٤٦)، وابن حبان (٨٦٩)، والحاكم ١/ ٥٢١ - ٥٢٢. وانظر تمام تخريجه في "مسند أحمد" (٢٥٠١٩).

١٥٦٧ - وهذا دُعاءٌ عظيم علّمه النبيّ عَنِيْ لأمّ المؤمنين عائشةَ رضي الله عنها، وهو تعليمٌ لغيرها من الأمةِ، وفيه أن الدعاءَ يكون توقيفياً، لا يدعو الإنسانُ بشيءٍ لا أصلَ له في الكتاب والسنة، وإنها يرجعُ فيه إلى الكتاب والسنة، سواءً كان بلفظِه أو بمعناهُ، المهمُّ أنه لا يخالِفُ الكتاب والسنة، أمرَ النبيُّ عَلَيْهُ عائشةَ أن تسألَ الله من الخيرِ كلّه، وأن تعوذَ من الشرِّ كله، فالإنسان يسأل الله من الخير، ولا يقتصرُ على شيء معيّن، بل يفوض الأمرَ إلى الله، يسأل الله من الخير كلّه؛ لأن فضلَ الله عظيم، فيدعو الله من الخير كلّ الخير، لا بعض الخيرِ فقط، ويستعيذُ من كلّ الشر؛ لأن الشرّ ضررٌ قليلُه وكثيرُه، فيستعيذ بالله منه جميعاً، ولا يتساهل بشيءٍ منه، وأن تسأل الله من خيرِ ما سأله رسولُ الله عنهِ وأعلمُ بها ينفعُ، وما يضرُّ، فهي تدعو الله بها دعا به الرسولُ عَنِيْ من الخير، وتعوذُ به مما استعاذَ منه الرسولُ من الشر.

وتسأل الله الجنة وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ؛ لأن الجنة هي غايةُ المطال، ولكن الجنة لا تُنال إلا بالأعمالِ الصالحةِ، ولهذا يقول: ما قَرَّب إليها من قولٍ صالحٍ أو عملٍ صالحٍ؛ لأن الجنة لا تُنالُ إلا بسبب العملِ الصالحِ، وتعوذُ من النار وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، فدل على أن النار لها أسبابٌ، القولُ والعمل، القول السيِّئ، والعمل السيِّئ.

(وأسألك أن تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَه لي خيراً) وتسألُ الله حُسْنَ القضاء، أن يقدَّر الله لها الخيرَ، ويقضى لها بالخير، لأن الأمرَ بيد الله عز وجل.

وهذا فيه أن الدعاء لا يُعارِضُ القضاءَ والقدر، فالأمرُ بيد الله سبحانه وتعالى.

١٥٦٨ - وأخرَجَ الشيخانِ عن أبي هُريرةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: «كَلِمَتانِ حَبِيبَتَانِ إلى الرَّحْنِ، خَفيفَتَانِ على اللِّسان، تَقِيلَتَان في المِيزَانِ: سُبْحانَ الله وبِحَمْدِهِ، سُبْحانَ الله العَظِيمِ»(١).

١٥٦٨ – هذا فيه فضلٌ هاتين الكلمتين من ذِكر الله عز وجل (سبحانَ الله وبحمدِه، سبحانَ الله العظيم).

(كلمتان حبيبتان إلى الرحمنِ) يُحبُّهما الله سبحانه وتعالى (خفيفتانِ على اللسان) ما تكلِّفُ الإنسان شيئاً، لأنها حروفٌ يسيرة.

(ثقيلتان في الميزان) ثقيلتان في ميزانِ الأعمال يوم القيامة، لأن يوم القيامة توضّعُ المواذينُ وتُوزن بها الأعمال ﴿ فَمَن ثَقُلَتَ مَوَزِينُهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنَ حَفَّتَ مَوَزِينُهُ فَأُولَتِكَ اللَّذِينَ خَيرُوا أَنفُسَهُم في جَهَنَم خَلِدُونَ ﴿ وَالمَا مَن خَفَّتَ مَوَزِينُهُ وَأَمَا مَن خَفَّتَ مَوَزِينُهُ وَأَمَا مَن خَفَّتَ مَوَزِينُهُ إِلَى اللَّهِ مَن يَقَلَتَ مَوَزِينُهُ إِنَّ فَهُو في عِيشَكَةٍ رَاضِيةً ﴿ فَي وَامّا مَن خَفَّتَ مَوَزِينُهُ أَنْ اللّه مَا فَعَه الميزان يومَ مَن مُن أَمُهُ وهذا من عدلِ سبحانه وتعالى، أن أعمال العبادِ تُوزنُ بميزان حقيقي له كفتان، توضع الحسناتُ في كفة، والسيئاتُ في كفة، هذا بالنسبة للمؤمنين الذين لهم حسناتٌ فقيل: لا تُوزنَ عسناتٌ وسيئات، أما بالنسبة للكفار الذين ليسَ لهم حسناتٌ فقيل: لا تُوزنَ أعالهم؛ لأن الله جل وعلا يقول: ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَمْمُ فَيْمَ الْقِينَهُ وَزَنّا ﴾ [الكهف: ١٠٥] وإنها لم حسناتٌ هؤلاء يدخلون النار، وكذلك الذين ليس لهم سيئات، وإنها لهم حسناتٌ هؤلاء يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؛ لأن من المؤمنين مَن كلُّ أعمالهم حسناتٌ وليس لهم

<sup>(</sup>١) البخاري (٧٥٦٣)، ومسلم (٢٦٩٤).

سيئات، فهؤلاء هم المقرَّبون يدخلونَ الجنةَ بغير حسابٍ ولا عذابٍ، وسائرُ المؤمنين تُوزَنُ حسناتُهم وسيئاتُهم، وقيل: إن الجميع توزنُ حسناتُهم وسيئاتُهم، فالوزن عام، وهذا هو الظاهرُ، والله أعلم.

فهاتان الكلمتان ثقيلتانِ في الميزان، بل جاء أن كلمة (لا إله إلا الله) تثقل في ميزانِ العبدِ يومَ القيامة، كما في حديث البطاقة، أن رجلاً يُؤتى له بتسعةٍ وتسعين سجلاً مملوءة بالسيئات، فيُقال له: أتُنكِرُ من هذه السجلات شيئاً؟ فيقول: لا، فيُقال: إنك لا تُظلّمُ، إن لك عندنا حسنة، فيؤتَى ببطاقة فيها (لا إله إلا الله) فتوضع البطاقة في كفّةٍ، والسجلات في كفةٍ، فتطيشُ السجلات، وتثقل البطاقةُ، فيدخل الجنةَ [أخرجه الترمذي (٢٦٣٩)، وابن ماجه (٤٣٠٠) من حديث عبدالله بن عمرو]، فالكلمة مِن رضوان الله لها مكانٌ عظيم عند الله، ومن ذلك هاتان الكلمتان.

(سبحانَ الله وبحمدهِ) سبحان الله: معناها تنزيهُ الله جل وعلا عبًا لا يليق به (سبحانَ الله العظيم) كلمتان خفيفتان مختصرتان لهما هذا الفضلُ العظيم.

وختم بهما المصنفُ رحمه الله هذا الكتاب، كما ختمَ البخاريُّ رحمه الله صحيحَه هذا الحديث.

ونسأل الله سبحانَه وتعالى أن يُعلِّمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بها علَّمنا، وأن يجعله حجةً لنا لا علينا، وأن يزيدَنا من العلم النافع والعملِ الصالحِ وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

## خاتمة

انتهى هذا الشرح المبارك، فجزى الله شيخنا العلامة /

## صاكح بن فونران بن عبدالله الفونران

خير الجزاء وأجزل له المثوبة، كما نسأل الله سبحانه أن يرفع درجاته في عليين، وأن يجعله في زمرة السابقين وتحت لواء نبينا الأمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً.

وآخر دعوانا أن اكحمد الله مرب العالمين

في الاثنين ١٣/١١/١٣هـ.

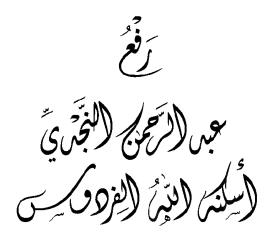

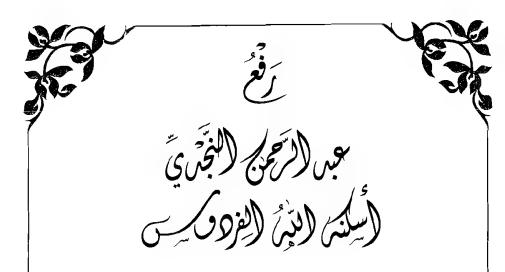

فهرس الموضوعات







## رَفْعُ

## فهرس الموضوعات

| عبر (لرَّحِيُّ (النَّجَنَّ يُ             |   |
|-------------------------------------------|---|
| (أُسِكْتَنَ الْعَبِّرُ الْإِغِرُووكِيْسِي | ) |

| كتاب الأطعمة                                     |
|--------------------------------------------------|
| محرمات الطعام الأربعة                            |
| تحريم كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير |
| تحريم لحوم الحمر الأهلية                         |
| حل أكل الجراد                                    |
| حل أكل الأرنب                                    |
| النهي عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد       |
| حكم أكل الضبع                                    |
| حكم أكل القنفذ                                   |
| النهي عن الجَلاَّلَة وألبانها                    |
| حل الحمار الوحشي٥١                               |
| حكم أكل لحوم الخيل٥١                             |
| حل أكل الضب٥                                     |
| حكم الضفدع                                       |
| باب الصيد والذبائح٧                              |
| اقتناء الكلب                                     |
| اقتناء الكلب ٨<br>وسائل الصيد ٢                  |
| تعلیم الجو ارح٣                                  |

| ۲٦  | يد المعراض                                                                                                      | صد  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | سمية على مالم يسم عليه                                                                                          |     |
| ۲۸  | هي عن الخذف ألله الله المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلقة | الن |
| ۲۸  | يُتخد شيء فيه الروح هدفاً                                                                                       | Ŋ   |
| ۲9  | ببح بالحجر                                                                                                      | الذ |
| ۳۱  | وط الذبح                                                                                                        | شر  |
|     | هي عن قتل الصبر                                                                                                 |     |
|     | اة الجنين بزكاة أمه                                                                                             |     |
| ٣٤  | يان التسمية عند الذبح                                                                                           |     |
|     | ب الأضاحي                                                                                                       |     |
|     | سمية والتكبير على الأضحية ومباشرة الذبح                                                                         |     |
|     | كم الأضحية                                                                                                      |     |
|     | ت ذبح الأضحية                                                                                                   |     |
| 5 5 | وب الأضحية                                                                                                      | عير |
|     | يعطى الجزار من الأضحية                                                                                          |     |
|     | نزاء البدنة والبقرة عن سبعة                                                                                     |     |
|     | ب العقيقة                                                                                                       |     |
| ۸.  | قيقة عن الغلام والجارية                                                                                         | الع |
|     | لق رأس المولود والذبح عنه يوم سابعه                                                                             |     |
|     | على رامل المؤلود والمقابع عند يوم سابعة الماب الأيهان والنذور                                                   |     |
|     |                                                                                                                 |     |
|     | هي عن الحلف بغير الله                                                                                           |     |
| 04  | مين على ليه المستحلفمين                                                                                         | ىي  |

| من حلف فرأى الحنث خيرا                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لاستثناء في اليمين                                                                                             |
| بمين النبي يَتِيَا اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ ا |
| اليمين الغموس                                                                                                  |
| لغو اليمين                                                                                                     |
| أسماء الله الحسنى                                                                                              |
| حكم النذر                                                                                                      |
| كفارة النذر٧٢                                                                                                  |
| لا وفاء لنذر في معصية٧٤                                                                                        |
| وفاء نذر الميت٥٧                                                                                               |
| الوفاء بالنذر بعد الإسلام٧٦                                                                                    |
| كتاب القضاءكتاب القضاء                                                                                         |
| القضاة ثلاثة                                                                                                   |
| من ولي القضاء فقد ذبح بغيرسكين                                                                                 |
| الحرص على الإمارة                                                                                              |
| اجتهاد الحاكم                                                                                                  |
| لا يقضي القاضي وهو غضبان٨٨                                                                                     |
| سماع القاضي المدعي والمدعى عليه                                                                                |
| القاضي يحكم حسب الظاهر                                                                                         |
| الاهتمام بإقامة العدل                                                                                          |
| لا يجوز تولية المرأة                                                                                           |
| النهى عن احتجاب من يتولى شيئاً من أمور المسلمين ٩٥                                                             |

| وة ٢٩                 |                   |
|-----------------------|-------------------|
| ن الخصوم في المجلس    | تسوية القاضي بير  |
| 99                    | باب الشهادات.     |
| 99                    | خير الشهود        |
| 1 • •                 | خير القرون        |
| عدو                   |                   |
| ١٠٤                   | شهادة البدوي .    |
| الظاهر                |                   |
| 1.7                   | شهادة الزوز       |
| ىىتىقن                | الشهادة على ما ال |
| الشاهد                | القضاء باليمين و  |
| لبينات                | باب الدعاوي وا    |
| ى واليمين على من أنكر |                   |
|                       | القرعة بين الخص   |
|                       | الترهيب من الحل   |
|                       | إذا تداعي الخصو   |
|                       | هل تغلظ اليمين    |
| هادة الموافقة لها     | اليد مرجحة للش    |
| لب الحق               |                   |
| بُوت النسب            |                   |
| 170                   |                   |
| 179                   |                   |
|                       | •                 |

| 171   | أفضل الرقاب أغلاها ثمنأ وأنفسها عند أهله  |
|-------|-------------------------------------------|
| 147   | من أعتق نصيبه من عبد عتق عليه كل العبد .  |
| ١٣٥   | من ملك ذا رحم محرم عتق عليه               |
| ١٣٥   | حكم تصرفات المريض مرض الموت               |
| ١٣٦   | تعليق العتق                               |
| ١٣٧   | الولاء لمن أعتق                           |
| ١٣٨   | الولاء لا يباع ولا يوهب                   |
| ١٣٩   | باب المدبر والمكاتب وأم الولد             |
| ١٤٠   | بيع المكاتب لحاجة السيد                   |
| 1 2 1 | المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم   |
| 187   | تحتجب المرأة من مكاتبها إذا أدى ما عليه   |
| 1 8 7 | يُودَى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر   |
| ١٤٣   | تركة الرسول بَيْظِيْرُ                    |
| 1 27  | عتق أم الولد بعد موت سيدها                |
| 1 EV  | ثواب من أعان مجاهداً أو غارماً أو مكاتباً |
| 1 £ 9 | كتاب الجامع                               |
| 107   | باب الأدب                                 |
| 107   | حق المسلم على المسلم                      |
| ۰۰۳   | إلقاء السلام وردّه                        |
| , ο ξ | إجابة الدعوة، والنصح، والتشميت            |
| 00    | عيادة المريض                              |
| ov    | اتباع الجنائز                             |
|       |                                           |

| انظروا إلى من هو دونكم                                     |
|------------------------------------------------------------|
| البر حسن الخلقا                                            |
| لا يتناجى اثنان دون الثالث                                 |
| النهي عن إقامة الرجل من مجلسه                              |
| لعق الأصابع والصحفة                                        |
| يسلم الصغير على الكبير                                     |
| يجزىء عن الجماعة أن يسلم أو يرد أحدهم                      |
| لا يبدأ أهل الذمة بالسلام                                  |
| كيفية التشميت والرد                                        |
| آداب الشرب                                                 |
| تقديم اليمين لكل عمل صالح                                  |
| لا يمشى في نعل واحدة                                       |
| تحريم إسبال الثياب                                         |
| الأكل والشرب باليمين                                       |
| اجتناب السرف في المأكل والمشرب والملبس والصدقة             |
| باب البر والصلة                                            |
| الحث على صلة الرحم                                         |
| التحذير من قطيعة الرحم                                     |
| النهي عن عقوق الوالدين                                     |
| وأد البنات                                                 |
| النهي عن منع ما أمر الله أن لا يُمنَع وطلب المال من كل وجه |
| حرمة القيل والقال                                          |
|                                                            |

| متى يشرع السؤال١٨٣                            |
|-----------------------------------------------|
| متى يشرع السؤال                               |
| رضا الله في رضا الوالدين                      |
| حق الجار                                      |
| أي ذنب أعظم                                   |
| من الكبائر شتم الرجل والديه                   |
| تحريم الهجر بين المؤمنين                      |
| كل معروف صدقة                                 |
| الترغيب في التفريج عن المسلم                  |
| من دل على خير فله مثل أجر فاعله               |
| المكافأة على المعروفا                         |
| باب الزهد والورع ١٩٩                          |
| إن الحلال بيِّن والحرام بيِّن                 |
| اتقاء الشبهات                                 |
| حمى الله محارمه ٢٠٤                           |
| صلاح القلب وفساده                             |
| التحذير من حب الدنيا                          |
| العاقل ينتهز الفرص في دنياه لكسب الدار الآخرة |
| من تشبه بقوم فهو منهم                         |
| احفظ الله يحفظك                               |
| ازهد في الدنيا يحبك الله                      |
| إن الله يحب العبد التقى الغني الخفي           |

| من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه                         |
|------------------------------------------------------------|
| النهي عن كثرة الأكل                                        |
| خير الخطائين التوابون                                      |
| فضل الصمت وقلة الكلام                                      |
| باب الترهيب من مساوئ الأخلاق                               |
| ذم الحسد وذكر مساوئه                                       |
| الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب                            |
| الظلم ظلمات يوم القيامة                                    |
| اتقوا الشح                                                 |
| ذم الرياء وحقيقته                                          |
| علامات المنافقعلامات المنافق                               |
| النهي عن سباب المسلم وقتاله                                |
| إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث                         |
| جزاء من ضيع رعيته وخانها                                   |
| أمر الوالي بالرفق برعيته                                   |
| التحذير من الغضب                                           |
| التحذير من الخوض في الأموال العامة                         |
| تحريم الظلم                                                |
| الغيبة والبهتان                                            |
| المسلم أخو المسلم                                          |
| الاستعاذة من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء ٢٥٨ |
| النهي عن الماراة والمزاح وإخلاف الموعد                     |

| 77             | التحذير من البخل وسوء الخلق . |
|----------------|-------------------------------|
| 777            | النهي عن مضارة المسلم         |
| Y7Y            |                               |
| ۰۲۶            |                               |
| ۲٦٥            |                               |
| ۲٦٧مبار        |                               |
| لا سيىء الملكة |                               |
| حليثه          |                               |
| الناسالناس     | •                             |
| YV+            |                               |
| YY1            | *                             |
| YYY            |                               |
| لا شهداء       |                               |
| YV £           | لا يعير المسلم أخاه           |
| ΥV ξ           | ويل لمن يكذب ليضحك القوم      |
| ٢٧٦            |                               |
| YVV            |                               |
| ق              |                               |
| TV4            | •                             |
| ۲۸٠            | <del>-</del>                  |
| YA1            | 1                             |
| ۲۸٤            |                               |

| <u>ن</u> ضل حسن الخلقالخلق                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لحياء من الإيبان                                                                                |
| ذا لم تستح فاصنع ماشئت                                                                          |
| لمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف                                                                |
| لحث على التواضع وتجنب البغي                                                                     |
| من رد عن عرض أخيه رد الله عنه يوم القيامة٢٩٢                                                    |
| الحث على الصدقة                                                                                 |
| فضل العفو                                                                                       |
| أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل                                          |
| الدين النصيحة                                                                                   |
| أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق                                                         |
| المؤمن مرآة المؤمنالله عن المؤمن |
| باب الذكر والدعاء                                                                               |
| الدعاء عبادةالدعاء عبادة                                                                        |
| فضائل ذكر الله                                                                                  |
| فضل من قال: لا إله إلا الله                                                                     |
| فضل من قال: سبحان الله وبحمده                                                                   |
| أربع كلمات لها فضل كبير                                                                         |
| الباقيات الصالحات                                                                               |
| أحب الكلام إلى الله                                                                             |
| لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة                                                      |
| الدعاء أعظم أنواع العبادة                                                                       |

| 470   | ضل الدعاء بين الأذان والإقامة                      |
|-------|----------------------------------------------------|
|       | لا يرد الله يدي عبد رفعهما إليه صفراً              |
|       | نضل الصلاة على النبي ﷺ                             |
|       | سيد الاستغفار                                      |
| ٣٣٣   | سؤال العافية في الدين والدنيا                      |
|       | لاستعاذة من زوال النعمة ، وتحول العافية            |
| ٣٣٧   | لاستعاذة من غلبة الدين والعدو                      |
| ٣٣٩   | مشروعية التوسل إلى الله تعالى بالدعاء              |
|       | دعاء الصبح والمساء                                 |
| ٣٤٢   | الدعاء الجامع لخيري الدنيا والآخرة                 |
|       | دعاء جامعد                                         |
| ٣٤٦   | الدعاء لصلاح الدين والدنيا                         |
| ٣٤٧   | اللهم انفعني بما علمتني ، وعلمني ما ينفعني         |
| 489   | دعاء عظيم علَّمه النبي ﷺ لأم المؤمنين عائشة        |
| ٣0·.  | كلمتان حبيبتان إلى الرحمنكلمتان حبيبتان إلى الرحمن |
| mom . | فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات والمستقلم             |

